



خقِت فَ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المجرج الخاميس

المسراس المسراب المسرا

المتناك المتن

#### جميع الخقوق محفظت الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥مر

المملكة الهربية السهودية – الرياض شارى الهير مبد الله بل مبد الرتمي (طريق الاتجاز)

ص.ب ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱٤٩٤ هانف ٤٥٩٣٤٥١ فاکس ٤٥٧٢٣٨١

Email: <u>alrushd@alrushdryh.com</u>
Website: www. rushd.com



- فرع طريق الملك فهد: الرياض ـ هاتف ٢٠٥١٥٠٠ فاكس ٢٠٥٢٣٠١.
- \* فرع مكة المكرمة: هاتف ٥٥٨٥٤٠١ فاكس ٥٥٨٣٥٠٦.
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي فر الغفاري ـ هاتف ٨٣٤٠٦٠٠ فاكس ٨٣٨٣٤٢٧.
- فرع جدة: ميدان الطائرة ـ هاتف ١٧٧١٣٣١ فاكس ١٧٧١٣٥٤.
- فرع القصيم: بريدة ـ طريق المدينة ـ هاتف ٣٢٤٢١١٤ فاكس ٣٣٤١٣٥٨.
- فرع أبها: شارع الملك فيصل تلفاكس ٢٣١٧٣٠٧.
- فرع السلمام: شبارع السخيزان ـ هياتيف ٨١٥٠٥٦٦ فياكيس ٨٤١٨٤٧٣.

#### وكسلاؤنا فسي الخسارج

القاهرة: مكتبة الرشد ـ ت ٢٧٤٤٦٠٥.

بیروت: دار ابن حزم هاتف ۷۰۱۹۷۴.

المغرب: الدار البيضاء \_ وراقة التوفيق \_ هاتف ٣٠٣١٦٢ فاكس ٣٠٣١٦٧.

اليمن: صنعاء \_ دار الآثار \_ هاتف ٦٠٣٧٥٦.

الأردن: عمان ـ الدار الأثرية ٦٥٨٤٠٩٢.

البحرين: مكتبة الغرباء \_ هاتف ٩٥٧٨٣٣ ـ ٩٤٥٧٣٣.

الإمارات: مكتبة دبي للتوزيع هاتف ٤٣٣٣٩٩٩٨ فاكس ٤٣٣٣٧٨٠٠.

سوريا: دار البشائر ۲۳۱،۱۹۹۸.

قطر: مكتبة ابن القيم \_ هاتف ٤٨٦٣٥٣٣.

### بِسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما .

الحمد لله كما يليق بكمال وجهه وعز جلاله ، لا إله إلا الله عدة للغلبة .

كتاب الرجعة وفيه فصلان : الفصل الأول في

#### 🗆 أحكام الرجعة 🛘

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال : إذا طلق الرجل امرأته ؛ فهو أحق أن يراجعها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، في الواحدة والاثنتين .

قوله : «إذا طلق الرجل امرأته» يريد الطلاق أولًا .

«فهو أحق أن يراجعها» : أي يردها إلى نكاحه من غير تجديد عقد .

وقوله: «حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» لأنها إذا حاضت بعد الطلاق ؛ ثلاث حيضات ثم طهرت ؛ فإنها تكون قضت عدتها من ذلك الطلاق ؛ وحينئذ لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد ، وذلك في الطلقة الأولى والثانية ، فأما في الثالثة فإنها تحتاج أن تنكح زوجًا غيره .

هذا معنى هذا الحديث.

والشافعي ذكر هذا الحديث في حكايته عن مذهب غيره ، بعد أن حكى ما

ذهب إليه هو ومن قال بقوله ، فإنه يقول : إن عدة المطلقة المدخول بها بالأقراء ، والأقراء عنده : الأطهار ، فمتى طلقها وهي طاهر ثم حاضت ، ثم طهرت ثم حاضت ، ثم طهرت ثم دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد استكملت الأقراء الثلاثة وبانت من زوجها .

وروي مثل ذلك عن : زيد بن ثابت ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الفقهاء السبعة – فقهاء المدينة – والزهري ، وابن أبي ذئب ، وربيعة ، ومالك ، وأبو ثور ، وأحمد في إحدى الروايتين .

وقال أبو حنيفة : الأقراء : الحيض . وروي ذلك عن عمر وابن مسعود ، وأبي [٥/١٥-ب] موسى ، وبه قال الثوري ، وابن أبي ليلي ، / وابن شبرمة ، والأوزاعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ، وكذلك قال الشافعي .

وقال عمر ، وعلي ، وابن مسعود : لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

قال : فقيل للعراقيين - يعني الذين ذهبوا إلى هذا القول - : لم لا تقولون بقول من احتججتم بقوله ورويتم عنه ، ولا قول أحد من السلف علمناه ؟ فإن قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا : قالوا : حتى تغتسل وتحل لها الصلاة ، فلم قلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة فقد حلت وهي لم تغتسل، ولم تحل لها الصلاة ؟ .

ثم قال : ولا تعدوا أن تكون الأقراء إلا أطهار ، كما قالت عائشة ، والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن نزل لا في الرجال . أو تكون الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ، ولا نجد في كتاب الله تعالى للغسل معنى يدل عليه ، ولستم تقولون بواحد من القولين والله أعلم .

أخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك قال : حدثني أبو الزناد ، عن سليمان بن يسار

أن نفيعا - مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي عَلَيْكُ - أو عبدًا كانت تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي عَلَيْكُ أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك ، فذهب إليه فلقيه عند الدَّرَج آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما ، فابتدراه جميعًا فقالا : حرمت عليك ، حرمت عليك .

قد تقدم في كتاب الطلاق روايتان مختصرتان ، وهذه الرواية أخرجها في كتاب الرجعة  $^{(1)}$  ، وقد أخرجها مالك في الموطأ  $^{(1)}$  هكذا ، وقد جاء في المسند : «أن مكاتبا لأم سلمة له عبد» وهو غلط ، إنما هو «أن نفيعا مكاتبا لام سلمة أو عبد» ، كذا جاء في الموطأ وفي كتاب السنن للبيهقي  $^{(7)}$  وهو الصحيح – إن شاء الله تعالى – وقد ذكرنا في كتاب الصداق عند ذكر الروايتين حكم طلاق العبد ورجعته وعدة زوجته .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته / [٥٠٤٠-] وهي في مسكن حفصة ، وكان طريقه إلى المسجد ، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت ، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(٤)</sup> إسنادًا ولفظًا .

وأدبار البيوت - بفتح الهمزة - : أي أنه لم يكن يجيء من جهة أبوابها كي لا يستأذن على حفصة فيدخل عليها فيراها عندها .

وكراهية : منصوب لأنه مفعول له ، أي : كان يسلك الطريق من ظهره لأجل كراهية الاستئذان عليها .

قال الشافعي : عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج أنه قال لعطاء : ما يحل

<sup>(</sup>١) الأم (٥/٨٥٢) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٩٤٤٩) .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبير (٣٦٠/٧).

<sup>(</sup>٤) الموطأ (٢/٥٣٤/٥٦) .

للرجل من المرأة يطلقها ؟ قال : لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها .

وهذا كما قال عطاء – إن شاء الله عز وجل –.

أخبرنا الشافعي : أخبرنا يحيى بن حسان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن سعيد بن جبير ، عن على بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك ؟ قال : هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل .

قوله: «يشهد على رجعتها» أي يشهد عليها أنه قد ردها إلى نكاحه ولم تعلم المرأة بذلك .

في الحديث كلام محذوف تقديره : «ثم تزوجها رجل آخر» ثم يتصل الكلام بقوله : قال : هي امرأة الأول ، ويدل عليه .

قل الشافعي : إن الله - تعالى - جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة ، ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره ، ولا بدخول لم يكن محل الابتداء لو عرفاه كانا عليه محدودين ، وفي مثل معنى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله عَيْظِيدُ : إذا نكح الوليان فالأول أحق .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن المرأة إذا لم تعلم صحة المراجعة حيث لا يفتقر فيها إلى علمها ولا رضاها ، ثم انقضت عدتها زُوِّجت بآخر ، وادعى أنه كان [٥/٤٦-ب] راجعها ، فمن أين تنقضي عدتها ؟ وثبت ذلك فنكاح الثاني مفسوخ / ، سواء دخل بها أو لم يدخل . وإليه ذهب أكثر الفقهاء .

وقال مالك : إن كان الثاني قد دخل فهو أحق ، وإن لم يكن دخل بها ففيه روایتان . وروی ذلك عن عمر .

فأما إذا لم تثبت رجعية الأول فالقول قول الثاني مع يمينه .

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن حماد ، عن قتادة ، عن خلاس : أن رجلًا

طلق امرأته وأشهد على طلاقها ، وراجعها وأشهد على رجعتها ، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها ، فرفع إلى علي - كرم الله وجهه - ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزَّر الشاهدين .

قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة .

أورده فيما ألزم العراقيين ، في خلافٍ على روايات خلاس عن علي يضعفها أهل العلم بالحديث<sup>(١)</sup> .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) وذلك لأن روايته عنه من كتاب ، ولذا قال أكثر النقاد : إنه لم يسمع منه ، قال أحمد : روايته عن علي من كتاب ، وكذا قال أبو داود ويحيى بن سعيد وغيرهم . وانظر تهذيب الكمال (٣٦٤/٨–٣٦٧) .

## الفصل الثاني □ في نكاح المطلقة ثلاثا

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بالإسناد المذكور، وذكر الحديث إلى قوله: «ويذوق عسيلتك».

وأخبرنا الشافعي بالإسناد وذكر الحديث بطوله .

أخرج الرواية الأولى في كتاب «اختلاف الحديث» (٢) ، والثانية في كتاب «الرسالة» ، والثالثة في كتاب «الرجعة» (٣) .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا مالكًا وأبا داود .

فأما البخاري(٤): فأخرجه عن عبد الله بن محمد ، عن سفيان .

وأما مسلم<sup>(°)</sup> : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، والناقد ، عن سفيان .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٧٤٨/٥).

<sup>(</sup>٢) اختلاف الحديث (ص:٥٥٠) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٥/٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦٣٩) . (٥) مسلم (١٤٣٣) .

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور ، عن سفيان إلى قوله: «عسيلتك» .

وأما النسائي<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن عمرو بن علي ، عن يزيد بن زريع ، عن معمر ، عن الزهري الحديث .

بَتَّ الطلاق : أي قطعه ، تقول .: بت الشيء يبت وأبته بتته لغة قريبة .
 وهدبة الثوب : طرفه مما يلي رأسه كالطرة ، ويجمع على الهدب تريد :
 أن ذكره رخو لا يشتد .

والعسيلة: كناية عن النكاح، لأنه مستحلى عند الرجل والمرأة، قالوا لكل ما استحلوه: عسل ومعسول.

وقيل: العسيلة: ماء الرجل، والنطفة تسمى عسيلة.

قال الأزهري: والأول أولى ، لأن العسيلة في الحديث كناية عن حلاوة الجماع ، الذي يكون بتغييب الحشفة في فرج المرأة ، ولا يكون ذواق العسيلتين معًا إلا بالتغييب وإن لم ينزلا ، ولذلك اشترط عسيلتهما ، فأنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل ، والعرب تؤنث العسل وتذكره ، فشبه بما يجده الرجل والمرأة من حلاوة الجماع بالذوق ، والذوق لا يكون إلا بالفم ، وإنما شبهه به تفهيما للمخاطب، وإيرادًا للمعنى في صورة تقربه من المعرفة ، فكأنه شيء مدرك بحاسة الذوق حيث أعطاه معنى الذوق والعسيلة ؛ فاستعار له ذكر الذوق .

قال الشافعي: قال الله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (٣) واحتمل قول الله - عز وجل - : ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ أن يتزوجها زوج غيره ، فكأن هذا لأن اسم النكاح يقع بالإصابة

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۱۱۸) . (۲) النسائي (۱۲۸۸) .

<sup>(</sup>٣) [البقرة : ٢٣٠] .

وفي هذا الحديث من الفقه : -

أن المرأة إذا لم يقدر زوجها على وطئها ، فلها أن تشكوه إلى الحاكم وتطلب فسخ الحاكم (١) .

وأن المبتوتة لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره ، إذا أريد بالبت الثلاث.

وفيه: أن ذكر مثل هذا الأمر الذي يُستحيى منه عند الحاكم جائزًا ، ألا ترى أن خالد بن سعيد لما أنكر عليها ما جهرت به من هذا القول ، لم ينكره رسول الله عَيِّلِيَّةٍ عليها إنما تبسم من قولها ، وقال لها مجيبًا بألطف وأوثق عبارة : «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته».

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة طلق امرأته - تميمة بنت وهب في عهد رسول الله عَيِّلِةً - ثلاثا، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها - وهو زوجها الأول الذي كان طلقها - فذكر للنبي عَيِّلِةً فنهاه أن يتزوجها وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة».

هكذا أخرجه في كتاب الرجعة<sup>(٢)</sup> ، وكذا أخرجه مالك<sup>(٣)</sup> في الموطأ بالإسناد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ويبدو أنه سبق قلم ولعل الصواب [الزواج] .

<sup>(</sup>٢) الأم (٥/٤١٩) . (٣) الموطأ (١٧/٤١٩/٢) بدون ذكر [أبيه] .

واللفظ ، ورواه عنه ابن وهب<sup>(۱)</sup> فقال : عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، عن أبيه .

قوله: «فاعترض عنها» كناية عن عجزه عن وطئها ، كأن شيئا اعترضه دونها ومنعه منها.

**والمس** : الجماع .

[متع: -أ]

والعسيلة : قد شرحناها في حديث / عائشة .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المطلقة لا يحل لمطلقها أن يعود ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره ويصيبها ، فإذا طلقها وقضت العدة منه حل للأول أن يتزوج بها ، وسواء وقعت الثلاث دفعة واحدة أو متفرقة ، وسواء كانت قبل الدخول أو بعده بهذا قالت الجماعة ، وروي ذلك عن : علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه قال : لا يحتاج إلى وطء الزوج ويكفى العقد .

وذكر العسيلة يبطل ذلك لأنه أراد تشبيه لذة الجماع بالعسل والقدر المبيح من هو تغييب الحشفة في الفرج فما زاد ، لأن كل حكم يتعلق بالوطء يحصل بتغييب الحشفة ، كالمهر والحد والإحصان وسائر الأحكام ، ولا يحصل الإحلال بالوطئ في نكاح صحيح على الجديد . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد . وقال في القديم : يحصل الإحلال بالوطء في نكاح فاسد . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٥١/١٦) :

حديث المسور بن رفاعة في رواية يحيى وجمهور رواة الموطأ مرسل ، ورواه ابن وهب ، عن مالك ، عن الله : عن الزبير بن عبد الرحمن ، عن أبيه فوصله وأسنده ، وتابعه على ذلك عن مالك : إبراهيم ابن طهمان وهو مسند متصل عن النبي عَلَيْكُ من وجوه .

#### كتاب الإيلاء

أخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان ابن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله عَيْقَا كلهم يوقف المُوْلِي .

أخرجه في كتاب اليمين مع الشاهد ، وعاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب الإيلاء<sup>(١)</sup> .

هذا حديث صحيح .

البضع – بكسر الباء وقد تفتح – : ما بين الثلاثة إلى التسعة ، تقول : عندي بضعة رجال ، وبضع نسوة ، وبضعة عشر رجلًا ، وبضع عشرة امرأة ، فإذا جاوزت العشرة لم تقل : بضع وعشرون . قاله الجوهري .

وقال الأزهري<sup>(٢)</sup> : قال / أبو زيد : يقال : بضعة وعشرون رجلًا ، وبضع وعشرون امرأة .

[٥/ق٤-ب]

قال : وقال أبو عبيدة : [البضع]<sup>(٣)</sup> ما لم يبلغ العقد ولا نصفه . يريد ما بين الواحد إلى أربعة .

والمولى : اسم فاعل من آلى يولي إيلاء فهو مول ، إذا حلف وأقسم .

والإيلاء: الحلف ، وتقول: تألى ، متولي فهو متأل ، والألية اليمين. هذا هو الأصل في اللغة ، ثم استعمله الشرع استعمالًا خاصًا فيمن يحلف أنه لا يطأ زوجته ، وفيه خلاف بين العلماء سنذكره ، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ وَجَتُهُ مُنْ فَيُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴿ أَنَ الآية ، وكان الإيلاء طلاق يُؤلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ (٤) . الآية ، وكان الإيلاء طلاق

<sup>(</sup>١) انظر الأم (٢/٥٦٦) . (٢) تهذيب اللغة (١/٨٨٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [البيع] وهو تصحيف والمثبت من تهذيب اللغة وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) [البقرة : ٢٢٦] .

الجاهلية ، وكان ضررًا بالمرأة إذا لم يردها زوجها إلى أن لا يقربها أبدًا ، فلا تتزوج بغيره ولا هو يقربها ، وفعل ذلك في الإسلام أيضًا ، وإنما عُدي «بمن» ومن شأنه أن يعدى «بعلى» لأنه ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد ؛ فكأنه قيل : يبعدون من نسائهم مولين أي : مقسمين .

وقوله: «يوقف المُوْلِي» هو فعل مستقبل من أوقف ، ولم يجئ في العربية أوقف وإنما جاء وقف ، وهو يتعدى ولا يتعدى تقول: وقف الرجل ووقفته أنا .

وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : لو مررت برجل واقف فقلت له : ما أوقفك ها هنا لرأيته حسنًا .

وحكى ابن السكيت عن الكسائي مثله . وإنما اللغة الفصحى وقفته أقفه ، قال الله تعالى : ﴿وقِقُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾ (١) فكان ينبغي أن يقول : كلهم يقف المولى ، أي يحبسه ويلزمه بما يجب عليه من الرجوع إلى الوطء أو الطلاق ولا شك أن هذا من تحريف النساخ أو الرواة ، فإن الشافعي يجل قدره عن جهل مثل هذا من اللغة ، وهو من فصحاء العرب وعلمائهم ، ويدل على ذلك أنه حيث استعمل هذه اللفظة - أي في كتبه - لم يذكرها إلا بغير ألف .

والذي ذهب إليه الشافعي /: أن الإيلاء عبارة عمَّن حلف على ترك زوجته [٥/٥٥-أ] أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليًا . وبه قال مالك وأحمد .

وقال أبو حنيفة : إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر فما زاد ، كان موليا إيلاء شرعيًا .

وقال النخعي ، وابن أبي ليلى ، وقتادة ، والحسن ، وحماد ، وإسحاق : إذا حلف لا يطأها يومًا أو يومين أو أقل أو أكثر كان موليًا .

<sup>(</sup>١) [الصافات: ٢٤].

وروى عن ابن عباس أنه قال: لا يكون موليًا حتى يحلف على ترك الوطء أبدًا أو مطلقًا ، فإذا انقضت مدة الأربعة أشهر ولم يطأها ؛ كان لها أن تطالبه بالرجوع إلى الوطء أو الطلاق . وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي : أن المولى إذا لم يطأ في مدة الإيلاء ، وقع بمضي المرأة طلقة وبانت منه . وحكى ذلك عن ابن مسعود .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة قال: شهدت عليًا (رضي الله عنه) أوقف المولى.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان بن الحكم أن عليًا أوقف المولى .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا (كرم الله وجهه) كان يوقف المولى .

أخرج مالك(١) في الموطأ الرواية الثالثة ، وأخرج الشافعي الروايات الثلاث في كتاب الإيلاء(٢) ، مؤكدًا لحديث سليمان بن يسار في وقف المولى .

وقال الشافعي – فيما بلغه عن هشيم ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي أن عليًا - كرم الله وجهه - وقف المولى . وقال : هكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر / وابن عمر ، وعائشة ، وعن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، وعن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ أنهم وقفوا المؤلى ، وهم يخالفونه ويقولون : لا يُوقف إلا إذا مضت أربعة أشهر بانت منه .

<sup>(</sup>١) الموطأ (١٧/٤٣٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الأم (٥/٥٢٢) .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس : أن عثمان كان يوقف المولى .

وهذا الحديث أخرجه الشافعي(١) مؤكدًا لما سبق من وقف المولى .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر ، لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقف ، وتقول : كيف قال الله تعالى : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ (٢) .

وهذا الحديث أخرجه الشافعي مؤكدًا لما سبق ، وأن المولى إذا حلف مطلقا وتركها أكثر من أربعة أشهر ، ولم يعتد بذلك حتى يوقف ويلزم بالرجوع أو الطلاق . وسيرد بيان ذلك في حديث ابن عمر التالي لهذا الحديث .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لا يقع عليها طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، فإما أن يطلق وإما أن يفيء .

هذا حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ ، والبخاري .

أما مالك(٢٠): فأخرجه بالإسناد نحوه .

وأما البخاري<sup>(٤)</sup>: فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن نافع: أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله .

وقال لي إسماعيل: حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة

<sup>(</sup>١) الأم (٥/٥٢٧) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٢/٧٣٤/١) .

<sup>(</sup>٤) البخاري (۲۹۰،۵۲۹۰) .

<sup>(</sup>٢) البقرة : [٢٢٩] .

أشهر يوقف حتى يطلق ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق .

قال البخاري : ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلى ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، [٠٠٥/٥] واثنى عشر رجلا من أصحاب النبي عَلِيْكُ / .

وفاء يفيء : إذا رجع ، يريد الرجوع إلى الوطء الذي امتنع منه وآلى على تركه، فإن كان قادرًا على الوطء فيباشره، وإن كان عاجرًا فيقول بلسانه: إذا قدرت على الوطء وطئت.

وهذا الحديث والذي قبله أوردهما الشافعي حجة لما ذهب إليه ؛ من أنه لا يقع بالإيلاء طلاق ، وأنه يلزم بعد انقضاء الأجل بالرجوع إلى الوطء أو بالطلاق، وهو حجة على من قال : أنه يقع بامتناعه من الوطء طلقة بائنة .

ويؤيد قول الشافعي أن الله تعالى أمر أن يتربص أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها فلا معنى للتربص ، لأن مدة الإيلاء تنقضى قبل ذلك أو مع انقضاء المدة ، ويكون بعد ذلك ممتنعًا من الوطء بغير يمين فلا يكون موليًا ، كما لو امتنع من الوطء ابتدّاء بغير يمين .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس أنه قال : المولى الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدًا .

المولى : في موضع رفع بالابتداء ، وخبره قوله : الذي يحلف وليس بصفة ، لأنا لو جعلناه صفة لاحتاج إلى خبر ، وإنما الغرض أن المولى : هو الحالف أن لا يقرب امرأته أبدًا .

وإنما خرج الشافعي هذا الحديث في سياق كلام ذكره مع من خاطبه في الإيلاء ، وهو أنه قال: قال بعض العراقيين لكنا اتبعنا فيه - يعني في الإيلاء ومدته - قول ابن عباس وعبد الله بن مسعود .

قلنا : أما ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء . قال : ومن أين ؟ فذكر هذا

الحديث ، ثم قال : وأنت تقول : المولي من حلف على أربعة أشهر فصاعدًا ،

قال الشافعي : وأما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل ، وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره فيما علمته – يريد بالمرسل : رواية إبراهيم ، عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال : بانت منه . ويريد بالمسند : رواية علي بن بذيمة / عن أبي عبيدة ، عن مسروق ، عن ابن مسعود [٥/١٥-بقال : في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .

قال الشافعي: ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله عَيْلِيَّة أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنان وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر.

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن هشيم ، عن داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع ابن أخيه ، فقال : والله لا أقربها حتى تفطمه ، فسأل عليًا – كرم الله وجهه – عن ذلك . فقال علي : إن كنت إنما أردت الإصلاح لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك ، إنما الإيلاء ما كان في الغضب .

ورواه الشافعي في القديم (١) عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن علي بن أبي طالب في معناه .

ثم قال : وسعد ثقة وإن كنت لا أدري عمن رواه .

<sup>(</sup>١) المعرفة (١١/١١) .

# كتاب اللعان وفيه فصلان : الفصل الأول الفصل الأول في المعان وكيفيته وأحكامه □

أخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، حدثنا ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويم العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا ، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي ياعاصم رسول الله عَلَيْكُ عن ذلك . فسأل عاصم رسول الله عَلَيْكُ عن ذلك . فسأل عاصم رسول الله عَلَيْكُ المسائل وعابها ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله عَلَيْكُ ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال : يا عاصم ! ماذا قال لك رسول الله عَلَيْكُ ؟ فقال عاصم / لعويمر : لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله عَلَيْكُ ! فقال عاصم / لعويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله رسول الله عَلَيْكُ المسائل التي سألته عنها : فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله عَلِيْكُ وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ ، فلما فرغنا من تلاعنهما قال الله عَلِيْكُ ، فلما فرغنا من تلاعنهما قال عويمر : كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها وطلقتها ثلاثا قبل أن يأمره عير : كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها وطلقتها ثلاثا قبل أن يأمره النبي عَلِيْكُ . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد أخبره قال: يا عاصم بن عدي ، فقال: يا عاصم بن عدي ، سل لي رسول الله عَلِيلَةٍ عن رجل وجد مع امرأته رجلًا فقتله ، أيقتل به ؟ أم كيف يصنع ؟ ، فسأل عاصم النبي عَلِيلَةٍ ، فعاب النبي عَلِيلَةٍ المسائل ، فلقيه

٥١ - ١٥ - ١٦

عويمر فقال : ما صنعت ؟ قال : صنعت أنك لم تأتني بخير ، سألت رسول الله عَيْنَاتُهُ فعاب المسائل. قال عويمر: والله لآتين رسول الله عَيْنِيَّةُ فلأسألنه، فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما ، فدعاهما فلاعن بينهما ، فقال عويمر : لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله عَيْنَا ، ثم قال رسول الله عَيْلِيَّة : «انظروها ، فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا» فجاءت به على النعت المكروه .

قال ابن شهاب: فصارت سنة المتلاعنين.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب / عن سهل بن سعد : أن عويمرًا جاء إلى عاصم ، فقال : أرأيت رجلًا ٥٥-١٥-١ وجد مع امرأته رجلًا فقتله ، أتقتلونه ؟ سل لي يا عاصم رسول الله ، فسأل رسول الله عَيْلِيَّةِ فكره رسول الله عَيْلِيَّةِ المسائل وعابها ، فرجع عاصم إلى عويمر ، فأخبره أن النبي عَلِيْكُ كره المسائل وعابها ، فقال عويمر : والله لآتين رسول الله عَلَيْكُ ، فجاء وقد نزل القرآن خلاف عاصم ، فسأل رسول الله عَلِيْكُ فقال : «قد نزل فيكما القرآن» فتقدما فتلاعنا ، ثم قال : كذبت عليها إن أمسكتها ، ففارقها وما أمره النبي عَلِيْكُ ، فمضت سنة المتلاعنين ، وقال رسول الله عَلِيْكُ : «انظروها ، فإن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها ، وإن جاءت به أسحم أعين ذو أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها» ، فجاءت به على النعت المكروه .

> وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد - أخى بنى ساعدة - أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي عَلِيْكُ ، فقال يا رسول الله ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلًا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يصنع ؟ فأنزل الله - عز وجل - في شأنه ما ذكر في القرآن

من أمر المتلاعنين ، قال : فقال لي النبي عَيْكَ : «قد قضى فيك وفي امرأتك» قال : فتلاعنا وأنا شاهد ، ثم فارقها عند النبي عَيْلِيُّهُ ، وكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملًا فأنكرها ، فكان ابنها يدعى إلى أمه .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه سمعت سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي عَلِيْكُ قال : «إن جاءت به أشقر سبطًا أديعج .

أخرج الشافعي هذه الروايات جميعًا في كتاب اللعان ، وعاد أخرج الروايتين الأخريين في كتاب اختلاف الحديث ، إلا أنه قال : إن جاءت به أشعر سبطًا ، وإن جاءت به أديعج جعدًا .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا الترمذي .

أما مالك(١): فأخرج الرواية الأولى بالإسناد .

وأما البخاري(٢): فأخرجه عن يحيى ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سهل . وذكر الرواية الثالثة .

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق برواية البخاري ولم يذكر في روايته الصفات .

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن محمد بن جعفر الوركاني ، عن إبراهيم بن سعد بالإسناد .

وأما النسائي(٥): فأخرجه عن محمد بن معمر ، عن أبي داود ، عن

<sup>(</sup>١) الأم (٥/١٢٤–١٢٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٣٠٩) ، (٥٣٠٨) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣/١٤٩٢) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٢٤٨) .

<sup>(</sup>٥) النسائي (٥/١٧١-١٧١) .

عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سهل ، عن عاصم . ولم يذكر الصفات .

وكلهم أخرج الحديث عن سهل أن عاصم بن عدي ، فجعلوه من مسند سهل ، إلا النسائي فإنه جعله من مسند عاصم (١) .

الأسحم : الأسود .

والدعج في العين: هو شدة سوادها مع سعتها ، وقيل: هو شدة سواد سوادها وشدة بياض بياضها ، يقال: رجل أدعج ، وعين دعجاء ، وامرأة دعجاء .

وقيل : الدعج والدعجة : سواد في كل شيء ولا يخص العين ، يقال : رجل أدعج إذا كان أسود .

وقال الأصمعي : الدعج والدعجة : شدة السواد .

قال الأزهري: هذا هو الصواب ، والأول لم يقله إلا الليث وهو خطأ يقول النبي عَيِّلِهُ : «أدعج العينين» يريد أسود العينين .

وقوله: «عظيم الأليتين» يريد كثيرهما سمينهما ، والأليتان جانبا الإست الناتئان ، شبههما بألية الكبش .

والوحَرة - بفتح الحاء - دويية صغيرة حمراء كالعظاءة / تلصق بالأرض ، [٥/٥٨-ب] وأراد بها المبالغة في قصره .

والأعين : الواسع العين .

والأميغر: تصغير الأمغر، وهو الأحمر على لون المغرة: وهي الطين الذي يصبغ به .

<sup>(</sup>١) قال المزي في تحفة الأشراف (٢٢٧/٤) :

المحفوظ حديث سهل بن سعد عن النبي عليه .

والسبط: الشعر خلاف الجعد.

والأديعج: تصغير الأدعج.

وقد جاء في الرواية الثالثة : «فإن جاءت به أسحم ، أعين ، ذو أليتين» بالرفع وهو خطأ ، وإنما الصواب «ذا أليتين» ، وكذا جاء في كتاب البيهقي ىالنصب .

وقوله: «انظروا، إن جاءت به أدعج كذا كذا» فيه دليل على اعتراض الشبهة والرِّيب في القضية من جهة الظن ، وتطريق الشبهية وإن كانت لا تؤثر في الظاهر ؛ فإن الحكم بالظاهر انتفاء الولد عنه باللعان وإلحاقه بالأم .

وأما الباطن : فإن الشبهة تثير في الباطن أمرًا ما ، ولو كان للشبهة ها هنا حكم لوجب عليها الحد ؛ إذ جاءت به على النعت المكروه .

ويريد بالنعت المكروه : شبهه الولد بمن رميت به فإن ذلك مكروه .

وقوله في الصدق: «فلا أراه إلا قد صدق»، وفي الكذب: «فلا أراه إلا كاذبا» فجعل في الصدق «قد» وفي الكذب اسم الفاعل ، وكلا اللفظين دالان على معنى واحد ؛ وإنما جاء بقد والفعل في الصدق وبالاسم في الكذب لأن حالة تصديقه حالة مكروهة تنفر منها الطباع ؛ لما فيها من إظهار الفاحشة ، وإعلان هذه الحالة القبيحة ، ولذلك ندب الشرع إلى ستر أمثال هذه المعاصى وإخفائها ، حتى قال النبي عَلِيْكُ لهزال : «هلا سترته بثوبك يا هزال» ، وقال : «إذا أتى أحدكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» وقال في هذا الحديث إنه يكره المسائل ، وكان يعرض عن الماعز كلما أقر عنده بالزنا ؛ حتى أتاه عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وبين يديه ، كل ذلك سترًا للمعصية ، [٥-١٥-١] وأعظم / ما في ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ ﴾(١) وإذا كان الأمر كذلك

<sup>(</sup>١) [النور : ١٩] .

عدل في ذكرها والإخبار عنها إلى الفعل ، فقال : «فلا أراه إلا قد صدق» ، ولم يقل : «فلا أراه إلا صادقًا» ، لأن دلالة الاسم في هذا المقام أوضح من دلالة الفعل ، وذلك أن الأصل في المفعولات والحال الاسم ، وأما الجملة الاسمية والفعلية فإنهما فرع في الوضع عليه ، فكانت دلالة الأصل أوضح من دلالة الفرع ، فلم تكن الهمة في الإخبار عن صدقه قوية ؛ ولا النفوس إلى تحقيق صدقه منبعثة ، نظرًا إلى الأدب الشرعي في إخفاء المعاصي . فلما جاء إلى حالة التكذيب وكانت الهمة في إظهارها قوية ، والنفس في تحقيقها منبعثة ؛ عدل في الإخبار عنها إلى اللفظ الموضوع الأصلي ، فقال : «فلا أراه إلا كاذبا» .

وقوله: «قد صدق» حرف وفعل ، والحرف هو للقليل الأفعال والتقريب إلى الحال ، يقول قائل: كان كذا وكذا ، فتقول في الجواب: قد كان ذلك . أي أنه قليل الكون قريبه .

ويقول العامل: قد يكون كيت وكيت ، فتقول: قد يكون ذلك أي: أنه قليل الوقوع وقريب من الوقوع .

فأما قوله: «فلا أراه إلا كاذبًا» فإن اللفظ يقتضي اتصافه بالكذب وأن ذلك حالة لا دلالة فيها على تقريب الحال ولا تقليل، وإنما لما علقه بالشرط صار معلقًا عليه، فكانت الدلالة فيه أقوى نظرًا إلى الأصل في الأدب الشرعى في إظهار الأوصاف الجميلة والخلال الحميدة.

قال الشافعي: وفي حديث ابن أبي ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال: فكانت سنة المتلاعنين ، وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول ابن شهاب ، وقد يكون هذا غير مختلف بقوله مرة ابن [شهاب](١) ولا يذكر سهلا ، ووافق ابن أبي / ذئب إبراهيم بن سعد فيما [٥/٥٠-ب] زاد في آخر الحديث على حديث مالك .

<sup>(</sup>١) من الأم (١٢٦/٥).

قال الشافعي : يحتمل طلاقه ثلاثًا أن يكون بما وجد في نفسه ، لعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين ؛ طلقها ثلاثًا جاهلًا بأن اللعان فرقة ، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه ، وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشترط.

قال : وزاد ابن عمر أن النبي عَلِيْكُ فرق بين المتلاعنين .

وتفريق النبي عند فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم .

قال الشافعي : ففي حكم اللعان في كتاب الله - عز وجل - ثم سنة رسول الله عَلِيْكُ دلائل واضحة منها: أن عويمرًا سأل رسول الله عَلِيْكُ عن رجل وجد مع امرأته رجلًا، فكره المسائل، وذلك أن عويمرًا لم يخبره أن هذه المسألة كانت .

قال : وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه أن النبي عَلِي قال: «أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يكن ؛ فحرم من أجل مسألته».

قال : وأخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، [عن]<sup>(١)</sup> عامر بمثل معناه .

ومنها : الدلالة على أن ما حرم النبي عَلِيْكُ حرام بأمر الله إلى يوم القيامة .

ومنها : الدلالة على أن رسول الله عَيْنَا حين وردت عليه هذه المسألة ، وكانت حكمًا وقف عن جوابها حتى أتاه من الله الحكم فيها ، فقال لعويمر : «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» فلاعن بينهما كما أمر الله في اللعان ، ثم فرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب ، وقال : «لا سبيل لك عليها» ، ولم يرد الصداق على الزوج فكانت هذه أحكاما وجبت [باللعان](٢).

وأخبرنا الشافعي : عن مالك ، عن هشام بن عروة وجاء رسول الله عَلِيْكُ /

<sup>(</sup>١) من الأم (٥/١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [النكاح] والمثبت من الأم (١٢٧/٥) وهو الصواب.

العجلاني – وهو أحيمر سبط نضو الخلق – فقال: يا رسول الله! أرأيت شريك ابن السحماء – يعني ابن عمه ، وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين خال الحلّق – يصيب فلانة – يعني امرأته – وهي حبلي وما قربتها منذ كذا ، فدعي رسول الله عَيِّلِهُ شريكًا فجحد ، ودعي المرأة فجحدت ، فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلي ، ثم قال: «انظروها ، فإن جاءت به أدعج ، عظيم الأليتين فلا أراه إلا [قد] (١) صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب» . فجاءت به أدعج عظيم الأليتين ، وقال رسول الله عَيِّلِهُ : «إن أمره لبينٌ لولا ما قضى الله» – يعني أنه لمِنْ زنا لولا ما قضى الله من أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار واعتراف على نفسه ، لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة ، فقال : «لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره» ولم يعرض لشريك ولا للمرأة – والله أعلم – وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ، ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق .

هذا الحديث جاء في المسند في كتاب «إبطال الاستحسان» مبتورًا كما تراه ، وقد أبان عنه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد البيهقي وأوضحه فقال (٢) – رحمه الله – : قد ذكر الشافعي – رحمه الله – في كتاب «إبطال الاستحسان» فصلا في أن الأحكام في الدنيا إنما هي على ما أظهر العباد ، وأن الله يدين بالسرائر هو احتج بأمر المنافقين وبحديث أبي هريرة قال : «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا [إله إلا] (٣) الله» ثم قال : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة . وإنما أراد حديث هشام ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة : أن رسول الله عَلَيْتُ قال : «إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي» الحديث لكنه انقطع إما بترك وقع في نسخه ، وإما بترك الشافعي الحديث ليرجع إلى الأصل فيثبته / ، وكأنه كره إثباته من الحفظ ثم كتب بلا إسناد : وجاء العجلاني إلى

[٥/ق١٠-ب]

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل . (٢) المعرفة (١٥٨/١١) .

<sup>(</sup>٣) من المعرفة .

رسول الله عَيِّلِيَّةً وهو أحيمر سبط نضو الخلق وذكر الحديث إلى آخره ، قال فيه بعد قوله : لا يحكم على أحد إلا بإقراره .

قال البيهقي : الصواب «إلا بشهود» .

وقال بعد قوله : وإن كانت بينة – يعني ظاهرة» .

قال البيهقي بعد فراغ الحديث: فظن أبو عمرو بن مطر - رحمنا الله وإياه ، أو من خرَّج المسند من المبسوط - أن قوله: «وجاء العجلاني» من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركبًا على إسناد حديث مالك بن هشام ، وهذا وهم فاحش والشافعي يبرأ إلى الله تعالى من هذه الرواية ، وقد وهم أبو عمرو أو من خرج المسند هكذا في غير حديث مما خرجه في المسند ، وقد ذكرته في هذا الكتاب - يعني كتاب «السنن والآثار» - وبينته وبالله التوفيق .

قال البيهقي: وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو - في كتاب إبطال الاستحسان - عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن هشام لكنه في أصل عتيق فصل بينه وبين ما بعده بدائرة ، ثم : كتب وجاء العجلاني [ومن يفكر في قوله عن هشام بن عروة وجاء العجلاني] (١) علم أنه ابتداء كلام معطوف على ما قبله ، وليس لهذا الحديث أصل من حديث مالك ، عن هشام بن عروة ، وقد أعاد الشافعي هذه المسألة في مواضع من كتبه ، واحتج فيها بحديث هشام عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة بحديث العجلاني . وأنا مستغن عن هذا الشرح ، لكن لبعد أفهام أكثر الناس احتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى بيان ، وبالله التوفيق .

انتهى كلام البيهقي – رحمه الله – .

ولقد بالغ وأحسن الصنع في بيان هذا الوهم ، الذي يجل قدر الشافعي .

<sup>(</sup>١) من المعرفة (١٦٠/١١) .

- رحمة الله عليه - عنه وهو كما قال وشرح ولا مطعن فيه لطاعن / ولا [٥٠٥٠-أ] مغمز لغامز ، ولقد بلغني عن بعض الأئمة - أظنه الحافظ أبا نعيم الأصفهاني - رحمه الله - أنه قال للشافعي : على كل أحد مِنَّة إلا البيهقي فإن منته على الشافعي .

يريد بها [ما] (١) صنع في كتبه ؛ من تشييد مذهبه وبيان صحة أحاديث أحكامه.

وقال البيهقي (٢) – رحمه الله –: قال الشافعي – رضي الله عنه – في كتاب أحكام القرآن : ورمى العجلاني امرأته برجل بعينه فالتعن ، ولم يحضر رسول الله عَلَيْكُ المرمي بالمرأة ، فاستدل على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد .

وقد ذكرنا حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني ، وليس فيه احضار المرمى بالمرأة كما قال الشافعي ها هنا ، وقد قال في الإملاء: وقد قذف العجلاني امرأته بابن عمه وابن عمه شريك بن السحماء ، وسماه لرسول الله عَيْنَا شريكًا فأنكر فلم يحلفه ، الله عَيْنَا وذكر أنه رآه عليها ، وسأل رسول الله عَيْنَا شريكًا فأنكر فلم يحلفه ، فكذلك لا يجلد أحدًا ادّعي عليه الزنا ، والتعن العجلاني فلم يحد النبي عَيْنَا شريكًا بالتعان غيره ، ولم يحد شريكًا بالتعان غيره ، ولم يحد العجلاني القاذف فكذلك لا يحد من وُمي بالزنا بالتعان غيره ، ولم يحد العجلاني القاذف فكذلك لا يحد من قذف رجل بعينه .

قال البيهقي: وذكر الشافعي - رحمه الله - في الإملاء أن النبي عَلَيْلَةً سأل شريكًا فأنكر فلم يحلفه ، وكان الشافعي أخذه من تفسير مقاتل بن حيان فإنه كذلك ذكره مقاتل في تفسيره ، وقد حكى الشافعي عن تفسيره في غير موضع إلا أنه سمى القاذف بشريك بن السحماء هلال بن أمية ، وكذلك هو في رواية

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأثبته ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) المعرفة (١١/٢٥١) .

عكرمة ، عن ابن عباس ، وفي رواية أنس بن مالك ، والشافعي سماه العجلاني ، والعجلاني هو عوير المذكور في حديث سهل بن سعد ، وليس في حديث سعد إنه رماها بشريك بن سحماء ولا بغيره مسمى بعينه ، إلا أن قول النبي عيلية إن جاءت به كذا وكذا (فلا أحسبه إلا قد صدق عليها ، دليل على أنه رماها برجل بعينه وإن لم يسم في حديثه ، وقال : وعندي أن الشافعي ذهب في هذه الأحاديث إلى أنها خبر عن قصة واحدة ، ومن تفكر فيها وجد ما يدله على صحة ذلك ، ثم إنه اعتمد على حديث سهل بن سعد في تسمية القاذف بعوير العجلاني لفضل حفظ الزهري على حفظ غيره ، ولأن ابن عمر قال في حديثه فرق رسول الله عليه ين أخوي بني عجلان ، وفيه إشارة إلى من سماه سهل بن معد ، فكان ذلك عنده أولى من رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، ورواية هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أنس في تسمية القاذف بهلال بن أمية ، ثم وجدهما أسميا المرمي بالمرأة ولم يسمه سهل ، فذهب في تسمية المرمى بالمرأة إلى روايةهما ، وفي تسمية الرامي إلى رواية سهل وابن عمر ، وعلى ذلك خرج قوله في الإملاء – والله أعلم .

ولنذكر الآن ما في الحديث من ألفاظ تحتاج إلى بيان .

الأحيمر: تصغير الأحمر، يريد أنه أبيض أشقر وليس بأسمر ولا أسود. والنضو: الضعيف الرقيق، وهو في الأصل البعير المهزول وجمعه أنضاء، فاستعير لما أشبهه من غيره.

والسحماء: السوداء تأنيث الأسحم.

وقوله: «خال الخلق» لم أثبت هذه اللفظة هل هي بالجيم أو الحاء أو الحاء ، وأشبه الثلاثة أن يكون بالخاء المعجمة من قولهم: خل لحمه يخل خلولًا فهو خال أي: قل ونحف ، والخل أيضا: الرجل النحيف ، واختل جسمه أي هزل .

قد ذكرنا أن هذا الحديث ذكره الشافعي في كتاب «إبطال الاستحسان» ، وحيث ذكرنا توجيه الحديث وأشرنا إلى الوهم الواقع لأبي العباس الأصم في تخريجه ، فلنذكر طرفًا مما ذهب إليه الشافعي وغيره من العلماء في / [٥/٥١٠] الاستحسان .

أما الشافعي فقد ذهب إلى إبطاله حتى أنه قال : من استحسن فقد شرع في الدين .

ويبطل الاستحسان إذا لم يترتب على قاعدة من قواعد الأدلة .

واشتهر عن أبي حنيفة القول بالاستحسان ، ثم اختلف أصحابه فجاهر بعضهم بالخلاف فقال : هو ترك القياس والعمل بغير دليل شرعي إنما هو استحسان عقلا ، وليس على المستحسن إقامة دليل تتوجه عليه القوادح ، إنما هو تلويح يعن في العقل .

وقال بعضهم : الاستحسان إمالة فرع إلى أصل هو أدعى له .

ومعنى ذلك : أنه تخصيص العلة بمعنى يقتضيه بناء على قولهم بجواز تخصيص العلل .

وقال بعضهم: الاستحسان يراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا تساعده العبارة عنه، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره. وهذا من أعجب الأقوال وأغربها. وقال الكرخي – من متأخريهم – وغيره من أصحابهم ممن عجز عن نصرة الاستحسان المشتهر عن أبي حنيفة، قالوا: الاستحسان ليس هو من عبارة عن قول بغير دليل، بل هو بدليل وأخال أن يكون المستحسن غير مطالب بدليل، وليس في هذا خلاف ولا نقص ولا كلام مع من ذهب إليه، إنما الكلام مع من قال: لا يلزم في الاستحسان إقامة دليل. وذلك هو المنكر ألا ترى أن أبا حنيفة قال: إذا شهد أربعة بزنا على شخص لكن عين كل واحد منهم زاوية من زوايا عيت، وقال: زنا فيها، فالقياس أن لا حد عليه، لكنا نستحسن حده، فيقال:

لم نستحسن سفك دم مسلم من غير حجة ؛ إذ لم يجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد ، وغايته أن يقول : تكذيب المسلمين قبيح ، وتصديقهم وهم عدول حسن فنصدقهم ، ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع الزوايا . والكلام [٥/١٥٠١-ب] على هذا وأحكامه وبسط القول فيه ، أمر متعلق بكتب أصول الفقه / وفروعه ، وإنما اعترض القول فذكرنا ما قدره الله تعالى .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد قال: شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين ، فقال له ابن شداد ، أهى التي قال النبي عَلِيلية : «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها» فقال ابن عباس: لا ، تلك امرأة كانت قد أعلنت .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي طويلًا ومختصرًا هكذا .

أما البخاري(١): فأخرجه عن ابن المديني ، عن سفيان بالإسناد .

وعن ابن عفير وابن يوسف ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه .

وعن إسماعيل ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد .

وأما مسلم(٢): فأخرجه عن الناقد وابن أبي عمر ، عن سفيان .

وعن أحمد بن يوسف الأزدي [عن إسماعيل بن أبي أويس] (٣) ، عن سليمان ابن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، وفي بعض طرقها قال : لا ، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء .

وأما النسائي(٤): فأخرجه عن عيسي بن حميد ، عن الليث ، عن يحيى بن

(٢) مسلم (١٤٩٧) .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰،۲۸۰۲،۹۸۰) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦/٧٧).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل والمثبت من مسلم .

وعن يحيى بن محمد بن السكن ، عن محمد بن جهضم ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن يحيى بن سعيد .

قد تقدم في حديث سهل من شرح حديث الملاعنة وحكمه ما فيه كفاية . وقوله في هذا الحديث المتلاعنين . يريد حديث العجلاني وزوجته المذكور وفي حديث سهل .

وقوله: «قد أعلنت» الإعلان: الإظهار، والمراد أنها أعلنت الفاحشة وأظهرتها، وقد بينه في الرواية الأخرى التي يقول فيها: كانت تظهر في الإسلام السوء.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس: أن رجلًا جاء إلى رسول الله عن الله عنه أهلي منذ عفار النخل ، قال: الله عنه أهلي منذ عفار النخل ، قال: وعفارها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يومًا لا تسقى بعد الإبار - فوجدت مع امرأتي رجلًا - قال: وكان زوجها مصفرًا حمش الساقين سبط الشعر ، والذي رميت به خدلًا إلى السواد جعدًا قططا مستهًا - فقال رسول الله عنها :

«اللهم بين» فلاعن بينهما ، فجاءت برجل يشبه الذي رميت به .

قوله : «ما لي عهد بأهلي» يريد أنه لم يطأ منذ كذا وكذا .

وعَفَار النخل - بفتح العين المهملة ، وتخفيف الفاء - : تلقيح النخل وإصلاحها ، فيقال : قد عفروا نخلهم يعفرون ، قاله الأصمعي .

وقال ابن الأعرابي : العفار أن يترك النخل بعد التلقيح أربعين يومًا لا تسقى ، والعفار : لقاح النخل .

قال الجوهري : ويقال : العقار - بالقاف والفاء أشهر ، وتأبير النخل تلقيحها .

وحمش الساقين: دقيقهما.

وشعر سبط وسبط - بسكون الباء وكسرها - : إذا كان مسترسلًا ولم يكن جعدًا.

والخدل : السمين الساقين والذراعين الممتلئيهما ، رجل خدل وامرأة خدلاء سنة الخدل.

وقوله : «إلى السواد» أي مائلًا إلى السواد في لونه .

والقطط: المبالغ في الجعودة ، رجل قط الشعر ، وقطط الشعر بمعنى ، وقد قطط شعره – بالكسر – وهو أحد ما جاء على الأصل بإظهار الضعيف .

وقوله: «مستهًا» يريد عظيم الإست ، تقول: سته الرجل يسته فهو أسته بين السته: إذا كان كثير العجز وامرأة ستهاء.

قال الأزهري : وفي حديث الملاعنة «إن جاءت به مستها جعدًا فهو لفلان» أراد بالمسته : الضخم الأليتين كأنه يقال استه فهو مسته ، كما يقال : [٥/١٣٠١-ب] أسمن / فهو مسمن ، ورأيت رجلًا ضخم الأرداف كأن يقال له : أبو الأسته .

والذي ذهب إليه الشافعي في ذكر هذا الحديث : هو الاستدلال به على أن للزوج ملاعنة زوجته على الحمل .

ووجه الاستدلال: أن زوجها قال للنبي عَلِيلًا: ما لي عهد منذ عفار النخل، وإنما قال ذلك: لأنه رآها حاملًا، ورأى عندها رجلًا وهو بعيد العهد بها .

وتفصيل المذهب : أنه إذا قذف زوجته كان له لعانها ونفي الولد ، وإن لم يكن صرح بالزنا بل نفي الولد ولاعن لنفي الولد . وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة وأحمد : ليس له أن يلاعن لنفي النسب ، ولا يصح نفيه في حال الحمل ، فإن صرح بالقذف كان له أن يلاعن إلا عند أبي حنيفة إذا لاعنها

للقذف وهي حامل يلزمه الولد .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن ابن عباس : أن النبي عَلَيْكُ حين لاعن بين المتلاعنين ، أمر رجلًا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ، وقال : «إنها موجبة» .

أخرج النسائي (١) هذا الطرف ، وقد جاء في جملة حديث طويل أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣) والنسائي ، إلا أن رواية النسائي لهذا الطرف هي عن علي بن ميمون ، عن سفيان ، عن عاصم .

والهاء في «فيه» راجعة إلى الرجل الملاعن ، وإنما أفردها وإن كان لم ينفرد الرجل بالذكر لأنه قال : المتلاعنين . فعرف أنه يريد أحدهما ، ولما ذكر الضمير رده إلى الرجل .

والموجبة : هي اللعنة التي توجب أحكام اللعان ، فإن اللعان إنما يتم باللعنة الخامسة فهي تمامه .

والسنة في اللعان: أنه عند الخامسة يقفه الحاكم ويقول له: أخاف إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله تعالى ، اتق الله فإنها موجبة ، وإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة ، ويأمر / رجلًا أن يضع يده على فيه حتى لا يبدر [٥/ت١٠-أ] بالخامسة .

وقد جاء هذا المعنى في رواية البخاري وأبي داود .

وأخبرنا الشافعي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبرني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أن النبي عَيَّاتُ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله، مالي، قال: «[لا](٤) مال لك، إن كنت قد صدقت عليها فهو بما

<sup>(</sup>١) النسائي (٦/٥٧١) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٥ ٢٢، ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل والمثبت من الأم (١٢٦/٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٧٤٧) .

استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه».

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير قال : سمعت ابن عمر يقول: فرق رسول الله عليه الله بين أخوي بني العجلان ، وقال: «هكذا بإصبعيه – المسبحة والوسطى – فقرنهما – الوسطى والتي تليها يعني المسبحة - وقال «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلًا لاعن امرأته في زمان النبي عَلِيلَة انتفى عن ولدها ، ففرق رسول الله عَلِيلَة بينهما وألحق الولد بالمرأة.

أخرج هذه الأحاديث في كتاب اللعان(١) ، وأخرج في كتاب اختلاف الحديث عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله عَلَيْكُ فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة طويلًا ومختصرًا .

أما مالك(٢): فأخرج الرواية الثالثة في الموطأ بالإسناد .

وأما البخاري<sup>(٣)</sup> : فأخرج الرواية الأولى عن علي بن عبد الله وقتيبة ، عن سفيان.

وأخرج الثانية : عمرو بن زرارة ، عن إسماعيل ، عن أيوب ، عن سعيد بن

وأخرج الثالثة : عن يحيى بن بكير ، عن مالك .

وأما مسلم(٤): فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى وأبي بكر / وزهير ، عن سفيان .

(١) انظر الأم (١٢٦/٥).

[٥/ق١٤-ب]

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٣١٥،٥٣١١). (٤) مسلم (١٤٩٤،١٤٩٣) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٥٤٤٥٥).

وأخرج الثانية : عن أبي الربيع ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب . وعن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن أيوب .

وأخرج الثالثة : عن سعيد بن منصور وقتيبة ويحيى بن يحيى ، عن مالك .

وأما أبو داود(١): فأخرج الأولى عن أحمد بن حنبل ، عن سفيان .

وأخرج الثانية : عن أحمد بن حنبل ، عن إسماعيل ، عن أيوب .

وأخرج الثالثة : عن القعنبي ، عن مالك .

وأما النسائي(٢): فأخرج الأولى عن محمد بن منصور ، عن سفيان .

وأخرج الثانية : عن زياد بن أيوب ، عن ابن علية ، عن أيوب .

وأخرج الثالثة : عن قتيبة ، عن مالك .

وأما الترمذي (٣): فأخرج الحديث بطوله عن هناد ، عن عبدة بن سليمان ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن سعيد بن جبير .

وأخرج الثالثة : عن قتيبة ، عن مالك .

والرواية التامة لحديث ابن عمر قد أخرجها مسلم والترمذي ، ونحن نذكرها ليعرف أصل الحديث .

قال سعيد بن جبير: سئلتُ عن المتلاعنين في امرأة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما ؟ فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام، استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي فقال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت فإذا هو مفترش

<sup>(</sup>١) أبو دواد (۲۰۲۱،۸۰۲۲۹) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٦/٧٧).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٢٠٣،١٢٠٢) .

برذعة له ، متوسد وسادة حشوها ليف ، قلت : أبا عبد الرحمن! المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ قال : سبحان الله! نعم ، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان ، قال : يا رسول الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت عن مثل ذلك . قال : وسكت النبي علم فلم يجبه ، فلما كان بعد ذلك أتاه ، فقال / : إن الذي سألتك عنه ابتليت به ، فأنزل الله - عز وجل - هؤلاء الآيات في سورة النور : والدين يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُم .. ﴾ فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، [قال : لا والذي بعثك بالحق ، ما كذبت عليها ، ثم دعاها فوعظها ، وذكّرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة إلى إله لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن عنه مل فرق بينهما .

قوله: «لا سبيل لك عليها» فيه بيان وقوع الفرقة بينهما باللعان ، بخلاف من قال: اللعان لا يوجب الفرقة .

وفيه دلالة على أن الفرقة باللعان تأبيدة ، ولو كان له عليها سبيل إذا أكذب نفسه لاستثناه ، فقال إلا أن تكذب نفسك فيكون لك عليها حينئذ سبيل ، فلما أطلق الكلام دل على تأييد الفرقة .

وفيه بيان أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر ، وإن أقرت المرأة بالزنا أو قامت عليها البيئة بذلك ، هذا في المدخول بها ألا تراه قال : «فهو بما استحللت من فرجها».

فأما غير المدخول بها فقد اختلف الناس فيها: -

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل والمثبت من مسلم والترمذي .

[قال]<sup>(۱)</sup> الحسن وقتادة وسعيد بن جبير: تلاعنه ولها نصف الصداق. وقال الحكم وحماد: لها الصداق كاملًا.

وقال الزهري : يتلاعنان فلا صداق لها .

والضمير في قوله : «منها» راجع إلى المرأة ، وفي «منه» راجع إلى المال .

وقوله: «أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب» في هذا اللفظ من الأدب الحسن ما لا يخفى على السامعين ، وذلك أنه لم يواجه أحدًا منهما بالكذب ولا خصه به ، لأنه أولاً: علم غيب ولعل الله – تعالى – لم يكن أعلمه الكاذب منهما ، ولأن العلم الحقيقي أن أحد المختلفين – الذين يدعى كل واحد منهما خلاف الآخر – كاذب والآخر / صادق ، وقد سوى رسول الله عليه الحكم بين [٥/٥٠٥-ب] الكاذب والصادق منهما ، فحكم حكمًا واحدًا لأنه لم يتعين الصادق من الكاذب ، وكلاهما يتجاذبان النقيضين فاستوى حكمهما لذلك ، ولذا سوى الكاذب ، وكلاهما يتجاذبان النقيضين فاستوى حكمهما لذلك ، ولذا سوى به كذا وكذا فهو لفلان ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان ، وسوى الحكم بينهما بالظاهر دون الباطن ، وسوى الحكم بينهما بمقتضى اللعان ، لأن ما علمه من باطن الأمر وقرائن الأحوال التي قال النبي (عليهما) في لأجلها: «إن جاءت به على النعت المكروه: «لولا ما مضى من كتاب رواية ابن عباس لما جاءت به على النعت المكروه: «لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لى ولها شأن» .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن أحكام اللعان: وقوع الفرقة ، وتأبد الحرمة ، وسقوط حد القذف ، وانتفاء النسب ، ووجوب حد الزنا عليهما إن لم تلتعن ، فإذا التعنت سقط الحد عنها ولحقها الولد .

وقال أبو حنيفة : الفرقة تتعلق بلعانها وحكم الحاكم . وهو أحد الروايتين عن

<sup>(</sup>١) أثبته ليستقيم السياق .

أحمد .

وقال ربيعة ومالك وداود: تتعلق الفرقة باللعانين معًا. وهي الرواية الثانية عن أحمد .

وقد استدل أبو حنيفة ومن قال بقوله بهذا الحديث ، حيث أضاف التفريق إلى النبي عَلِيلًا .

وأما الشافعي فإنه قال: لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله عَلَيْكُم ، أضيف التفريق إليه ونسب إلى فعله ، كما تقوم البينة إما بشهادة ، وإما بإ قرار المدعى عليه ، فثبت الحق بهما عليه ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضي .

قال: ولو وجب أن لا تكون التفرقة إلا بأمر الحاكم ، لوجب أن لا ينفى الولد عن الزوج إلا بحكم الحاكم ، لأنه قد سبق عليه في الذكر ، فقال: «فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم» ، فإذا جاز أن يلحق الولد بالأم ويقطع / نسبه عن الأب من غير صنع الحاكم فيه ؛ جاز أن تقع التفرقة بينهما من غير صنع له فيه .

[٥/ق٢١-أ]

وأما تأبيد الحرمة: فإليه ذهب عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عباس ، وابن عباس ، وابن عباس ، وابن عمر . وبه قال النخعي ، والبصري ، والزهري ، والثوري ، والأوزاعي ، وعطاء بن أبي رباح ، ومالك ، وإحدى الروايتين عن أحمد لأنه فسخ لا طلاق .

قال أبو حنيفة ومحمد : إنه طلاق لا فسخ ، فلذلك لا تتأبد عنده الحرمة ، ويظهر الأثر فيما إذا كذَّب نفسه فإنه يجوز ردها إلى نكاحه عندهما .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد قال : شهدت المتلاعنين عند رسول الله عَيْنِكُ وأنا ابن خمس عشرة سنة .

قال الشافعي : ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء .

هذا طرف من حديث اللعان الذي رواه سهل ، وقد تقدم ذكره في أول كتاب اللعان . وهذا الطرف قد استدل به الشافعي على أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين ، لأنه قال : ولما حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين ، مع حداثته وحكاه ابن عمر ، استدللنا أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين ، لا ما يحضره الصغار والكبار أولى به ، ولأنه أردع للمتلاعنين عن الكذب .

وقوله: «فلم يتقنه إتقان هؤلاء» يريد ما مضى من روايات مالك وغيره ، وإنما أشار إليهم لأنهم قد تقدم ذكرهم في كلامه قبل ذكره لهذا الحديث ، ففي رواية مالك وغيره: «وأنا مع الناس عند رسول الله عَيْلِيّه وفي رواية ابن جريج: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد» ، وفي رواية الأوزاعي: «فأمرهما رسول الله عَيْلِيّه بالملاعنة بما سمى الله في كتابه» ، وفي رواية نافع عن ابن عمر: «فتلاعنا كما قال الله – عز وجل –»/.

۵/ق۲۱-ب۲

والإتقان : الإحكام والمراد به أنه لم يحكم حفظه كما حفظه غيره من الرواة .

ومذهب الشافعي: أن اللعان لا يصح إلا بحضرة الحاكم ، وأن يكون في أشرف الأماكن ، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وقيل عليه ، وإن كان بالقدس فعند الصخرة ، وإن كان بغيره من البلاد فبالجامع ، وأن يكون بعد العصر ، وأن يكون بمجمع من الناس وأقلهم أربعة .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه أن النبي عَلِيْكُ قال : «أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا ، من سأل عن شيء لم يكن – يعني محرمًا – فحرم من أجل مسألته» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .

فأما البخاري (١): فأخرجه عن عبد الله بن يزيد المقري ، عن سعيد عن عقيل ، عن الزهري ، وقال : «عن شيء لم يحرم فحرم» .

وأما مسلم<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن إبراهيم بن سعد .

وأما أبو داود<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة ، عن سفيان ، عن الزهري ، وقال : «عن أمر لم يحرم» .

تقول : جرم الرجل وأجرم جرمًا وإجراما : إذا أذنب .

والجارم: الجاني ، والجرم: الذنب.

وقوله: «في المسلمين جرمًا» أي أن ذنبه مختص يختص بهم ولهم ، لأن التحريم راجع إليهم ولهذا قال: «أعظمهم ذنبا فيهم» فجعلهم محلا لجرمه.

وقوله: «فحرم من أجل مسألته» تعليل من لبيان الجرم وأنه كان بسبب سؤاله ، وهذا الحكم من تعظيم أمر السؤال إنما هو فيمن يسأل تعنتًا وتكلفا فيما لا حاجة له فيه ، لا فيمن سأل سؤال حاجة وضرورة ، مثل: مسألة بني إسرائيل في شأن البقرة ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة ، فلو استعرضوا البقر وأخذوا منها بقرة فذبحوها لأجزأتهم ، فما زالوا يسألون ويتعنتون حتى غلظت عليهم . وأمروا بذبح بقرة مخصوصة ، فعظمت عليهم المؤنة ولحقتهم المشقة في طلبها حتى وجدوها فاشتروها بالمال العظيم ، فذبحوها وما كادوا يفعلون . ولذلك قال : إن بني إسرائيل شددوا فشدد عليهم .

فأما من كان سؤاله استبانة لحكم وأجب ، واستفادة لعلم قد حفي عليه ؛ فإنه لا يدخل في هذا الوعيد ، كيف وقد قال الله سبحانه : ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الْذُكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۵۸) .

<sup>(</sup>۳) أبو داود (۲۱۰) .

وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن أصل الأشياء ، قبل ورود الشرع على الإباحة إلى أن يقوم دليل الحظر .

وقد استدل الشافعي بهذا الحديث في كتاب اللعان ، لقول عاصم بن عدي لعويم العجلاني : سل لي رسول الله عَيْسَةً ، وقوله : إن رسول الله عَيْسَةً قد كره المسائل .

قال الشافعي (١): ففي حكم اللعان في كتاب الله ثم سنة رسول الله (عَلَيْكُ) ، دلائل واضحة منها: أن عويمرًا سأل رسول الله عَلَيْكُ عن رجل وجد مع امرأته رجلًا فكره المسائل ، وذلك أن عويمرًا لم يخبره أن هذه المسألة كانت ، ثم ذكر هذا الحديث ، ثم قال : وقد قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤّكُمْ ﴾ (٢) الآية ، فكانت المسائل فيما لم ينزل إذ كان الوحي ينزل مكروهة ، لما ذكرنا من قول الله ثم قول رسول الله وغيره مما في معناه .

ومعنى كراهية ذلك: أن تسألوا عما لم يحرم ، فإن حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه حرم أبدًا ؛ إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه ؛ أو ينسخ على رسوله سنة بسنة .

وفيه دلالة : على أن ما حرم رسول الله عَلِيْكُ حرام بأمر الله إلى يوم القيامة .

وفيه دلالة: على أن رسول الله حين وردت عليه هذه المسألة وكانت حكما ، وقف عن جوابها حتى أتاه من الله الحكم / فيها ، فقال لعويمر: «قد أنزل الله [٥/٤٧٠-ب] فيك وفي صاحبتك» ، فلاعن بينهما كما أمر الله في اللعان ، ثم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب ، وقال: «لا سبيل لك عليها» ولم يرد الصداق على الزوج ، فكانت هذه أحكامًا وجبت باللعان والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) الأم (٥/١٥١-٢١١) .

<sup>(</sup>٢) [المائدة : ١٠١] .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رجلًا من أهل البادية أتى النبي عَلَيْكُ فقال : إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ؟ فقال له النبي عَلَيْكُ «هل لك من إبل» ؟ فقال : نعم ، قال : «ما ألوانها» ؟ قال : حمر قال : «وهل فيها من أورق» ؟ قال : نعم ، قال : «أنى ترى ذلك» ؟ قال : عرقًا نزعه ، فقال النبي عَلِيْكُ : «فلعل هذا نزعه عرق» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن أعرابيًا من بني فزارة - فذكر الحديث وقال فيه : إن فيها لؤرقا ، قال : «فأنى أتاها ذلك» ؟ قال : لعله نزعه عرق .

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة .

أما البخاري<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن يحيى بن قزعة وإسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك .

وأما مسلم $^{(7)}$ : فأخرجه عن ابن أبي خلف $^{(7)}$ ، عن سفيان .

وأما النسائي(٤): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان .

وأما الترمذي(°): فأخرجه عن عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن ابن شهاب. وفي رواياتهم وهو يعرض بالاستنفاء منه.

الأورق من الإبل: الذي فيه لون بياض إلى سواد ، وهو أطيب الإبل لحمًا وليس بمجهود عندهم في عمله وسيره ، قاله الأصمعي .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٤٧،٥٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٠٠) .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل تخريج رواية مسلم وهذا الإسناد لأبي داود وليس في رواية مسلم من يسمى ابن أبي خلف ، وانظر سنن أبي داود (٢٢٦٠) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦/١٧) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢١٢٨) . وقال : حسن صحيح .

وقال أبو زيد : هو الذي يضرب لونه إلى الخضرة ، والجمع : وُرْق .

والمراد من الحديث - على كلا التفسيرين - : أن في إبله بعيرًا يخالف ألوانها.

**وقوله : «أنى ترى ذلك»** ؟ أي من أين / جاءها هذا اللون المخالف [٥/ن٨٠٦] لألوانها؟!

ونزع فلان إلى أبيه : إذا أشبه أي لعله نزعه عرق في أصله رجع إليه ومال نحوه ، فشبه النبي عَلِيْتُهُ الأورق من إبله بولده الذي جاء أسود ، وإن كان الأب والأم ليسا بأسودين .

وفي قول النبي عَلَيْكُ : «هل فيهما من أورق» وإدخاله لفظة «من» في الاستفهام زيادة في تحقيق القول والتشبيه ، لأن لفظة «من» تزيد في الاستفهام استغراقًا أي : ولو أنه أورق واحد ، ولذلك قال في الجواب : نعم ، إن فيها لورقًا وهذا القول من الأب تعريض بأن زوجته قد زنت ؛ وأنه يريد أن ينفي ولدها فحكم النبي عَلَيْكُ بهذا السؤال والتشبيه بالإبل أن الولد للفراش ، ولم يجعل اختلاف اللون دلالة يجب الحكم بها .

وفي هذا دليل على إثبات القياس ، وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث اشتبها واحد .

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في التعريض بالقذف ، قال : فلما كان قول الفزاري تهمة الأغلب منها – عند من سمعها – أنه أراد قذفها ، فسمعه النبي عَلَيْكُ فلم يره قذفًا ، لذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب والمسألة عن ذلك ، استدللنا على أنه لا حد في التعريض .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا إلا بعد أن يعرف أنه أراد به القذف. وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد في أشهر

الروايتين عنه – أنه يكون قذفًا في حال الغضب .

فأما إذا كان الأب والأم أبيضين وجاء الولد أسود وبالعكس ففي جواز نفي الولد وجهان .

وقال المزني في الجامع الكبير<sup>(۱)</sup>: سمعت الشافعي يقول: أخبرنا ابن أبي <sub>[٥/ت٨٠-ب]</sub> فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري /، عن سالم، عن أبيه أن عمر - رضي الله عنه - كان يجلد الحد في التعريض.

قال المزني: وقوله بدلائل الكتاب والسنة أولى من هذا .

يريد استدلال الشافعي بما ذكرنا من السنة ، وبأن الله – تعالى – أباح التعريض بالخطبة في عدة المتوفى عنها فكان خلافًا للتصريح .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر المعرفة (١٧١/١١) .

## الفصل الثاني في الولد للفراش

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب - أو أبي سلمة - عن أبي هريرة - والشك من سفيان - أن رسول الله عَلَيْكُم قال : «الولد للفراش ، وللعاهر الحجر» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

أما البخاري(١): فأخرجه عن آدم ، عن شعبة .

وعن مسدد ، عن يحيى ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة . وأما مسلم<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن سعيد بن منصور<sup>(٣)</sup> ، وزهير وعبد الأعلى بن حماد والناقد ، عن سفيان .

وأما ابن منصور فقال : عن سعيد ، عن أبي هريرة .

وأما زهير فقال : عن سعيد أو عن أبي سلمة - أحدهما أو كلاهما - عن أبي بريرة .

وقال الناقد : حدثنا سفيان مرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة . ومرة عن سعيد ، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة .

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن أحمد بن منيع ، عن سفيان ، عن الزهري ، ن سعيد .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۱۸،۱۷۰) . (۲) مسلم (۱٤٥٧) .

<sup>(</sup>٣) زاد في الأصل [فقال : سعيد عن أبي هريرة] وهي زيادة مقحمة وستأتي بعد قليل في موضعها الصحيح .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١١٥٧) وقال : حسن صحيح .

قال : وقد رواه الزهري عن سعيد وأبي سلمة .

وأما النسائي (١) : فأخرجه عن قتيبة ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة .

وفي الباب عن عمر ، وعثمان ، وعائشة ، وأبي أمامة ، وعمرو بن خارجة ، وعبدالله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم .

الولد: يقع على الذكر والأنثى والواحدة والجمع ، تقول: هذا ولدك ، وهذه والحماء / ولدك ، وهؤاد ولدك . وهذا ولدك ، وهؤلاء ولدك .

واللام في «للفراش» لام الملك .

والفراش أراد بها: النكاح، لأن الزوجة فراش الرجل.

وقيل : أراد صاحب الفراش ، يريد بالفراش الذي ينامان فيه .

وقد صرح بذلك البخاري في رواية أخرى له: أن النبي عَلَيْكُ قال: «الولد لصاحب الفراش».

والعاهر: الزاني ، والعاهرة: الزانية ، عهر فهو عاهر .

والعُهْر – بالسكون – الزنا ، ويروى بالفتح والاسم : العهر .

ومعنى قوله: «وللعاهر الحجر» قد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد به الرجم، لأن حد الزاني رجم بالحجارة.

وليس الأمر كذلك ، لأن ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم المحصن منهم .

قالوا: وإنما المعنى به ها هنا الحرمان والخيبة ، كقولك: إذا أيَّشت الطالب وخيبته من الشيء ما لك غير التراب وما في يدك غير الحجر ، ونحو ذلك من الكلام ، يريد أن العاهر قد خاب من لحوق الولد وأيس منه ، وهذا

<sup>(</sup>١) النسائي (١٨٠/٦) .

كقوله عَيِّلِينَّة : «إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملاً كفه ترابًا» يريد أن الكلب لا ثمن له ، فضرب المثل بالتراب الذي لا قيمة له .

وقد أجرى بعضهم حديث ثمن الكلب على ظاهره ، وقال : تملأ كفه ترابًا كمن قال في العاهر أنه أراد بالحجر الرجم ، وإثبات النسب وإلحاقه بالفراش المستند إلى عقد صحيح أو ملك يمين ، مذهب جميع الفقهاء لم يختلف فيه أحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المجتهدين وغيرهم ، ولا يثبت الولد بوطء الزنا .

وأول من استلحق في الإسلام ولد الزنا معاوية بن أبي سفيان ، في استلحاقه زياد بن أبيه ، والقصة مشهورة<sup>(١)</sup> وذلك بخلاف الإجماع من المسلمين ، ثم لا يفيد الاستلحاق شيقًا من الأحكام الشرعية إذا كان عن زنا .

قال الشافعي : وليس يخالف حديث نفي الولد عمن ولد على فراشه ؛ قول النبي عَلِيلِيُّهُ : / «الولد للفراش وللعاهر الحجر» .

وقوله: «الولد للفراش» له معنيان: -

أحدهما - وهو أعمهما وأولاهما - : أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عند رسول الله عَلَيْكُ ، فإذا نفاه باللعان فهو منفى عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبهه .

والمعنى الثاني : إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر ، فالولد لرب الفراش . والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن

[٥/ق٩١-ب]

<sup>(</sup>١) قال الإمام الذهبي في السير (٤٩٥/٣):

يقال : إن أبا سفيان أتى الطائف فسكر ، فطلب بغيًا فواقع سمية ، وكانت مزوجة بعبيد ، فولدت من جماعة زيادًا فلما رآه معاوية من أفراد الدهر استعطفه وادُّعاه وقال : نزل من ظهر أبي .

عبد بن زمعة [وسعدًا اختصما إلى رسول الله عَلَيْكُ في ابن أمة زمعة] (١) فقال سعد : يا رسول الله ! أوصاني أخي إذا دخلت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني ، فقال عبد بن زمعة : أخي وابن أمة أبي ، فرأى شبهًا بيّنا بعتبة فقال : «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة» . هكذا أخرج هذا الحديث في كتاب اختلاف الحديث (٢) .

وقد أخرجه المزني عنه (٣): عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ، أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص ، وقال : ابن أخي كان عهد إليَّ فيه ، فقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله عَيَّاتُهُ : «هو لك يا عبد بن زمعة» وقال رسول الله عَيَّاتُهُ : «هو لك يا عبد بن زمعة» وقال رسول الله عَيَّاتُهُ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ، ثم قال رسول الله عَيَّاتُهُ لسودة بنت زمعة – زوج النبي عَيَّاتُهُ – : «احتجبي عنه» لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله – عز وجل – .

[ه/ق۲۰]

هذا / حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا الترمذي .

فأما مالك(٤): فأخرجه عن ابن شهاب وذكر رواية المزني .

وأما البخاري<sup>(٥)</sup> : فأخرجه عن عبد الله بن محمد ، عن سفيان .

وعن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ويحيى بن قزعة والقعنبي ، عن مالك . وأما مسلم (٦) : فأخرجه عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة والناقد ، عن سفيان .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند . (٢) الأم (ص:٤٧٥) اختلاف الحديث .

<sup>(</sup>٣) المعرفة (١١/١٥) . (٤) المرطأ (٢/٧٦٥/٠٠) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧١٨٢،٦٧٤٩،٢٧٤٥،٢٤٢١،٢٠٥٣) .

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٤٥٧) .

وأما أبو داود<sup>(۱)</sup> : فأخرجه عن سعيد بن منصور ومسدد ، عن سفيان . وأما النسائي<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان .

كانت العرب في الجاهلية تكون لهم إماء عليهن ضرائب لمواليهن وهن البغايا يذهبن ويؤدين ضرائبهن ، وكانت الأمة منهن إذا جاءت بولد وادعاه أحد الزناة الذين زنوا بها ، استحق به وصار ولده كما يكون في النكاح الصحيح .

وكان لزمعة بن قيس بن عامر بن لؤي ، وهو أبو سودة زوج النبي عَيِّلِكُم أمة زانية ، إلا أنه كان يلم بها فزنا بها عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية وحملت منه ، فلما حضرته الوفاة قال لأخيه سعد بن أبي وقاص : إن حمل أمة زمعة مني ، فلما فتحت مكة نظر سعد إلى ابن أمة زمعة ، فطلبه ليأخذه وأبي عليه عبد بن زمعة أن يعطيه ، هو (٣) أخي وولد على فراش أبي من أمته ، فاختصما إلى النبي عَيِّلِكُم ، فلما رآه النبي عَيِّلُكُم رأى فيه شبها ظاهرًا بعتبة ، إلا أنه حكم بظاهر حكم الإسلام في كون الولد للفراش ولم يعتبر بالشبه الذي رآه فيه ، فحكم به لعبد ولم يحكم به لعبد ولم يحكم به للبلام قد جعله أخاها ، إلا أن الشبه الذي فيه اقتضى الاستحباب لها بالاحتجاب منه والاستظهار / بالتنزه عن الشبه . وإليه [٥/ق٠٥-ب] ذهب الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد : إنما هذا على سبيل الواجب وهو حرام ، لأن من أصلهم أن من زَنَا بامرأة حرمت على أولاده ، وهذه القضية لما رأى النبي عَيِّلِةً الشبه لعتبة علم أنه من مائه ، فأجراه على التحريم مجرى النسب فأمرها بالاحتجاب منه .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۲۷۳) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (١٨١/٦) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والظاهر وجود سقط هنا .

وقوله: «هو لك يا عبد بن زمعة» هذه اللام لام الملك والتخصيص، وهي بالتخصيص أشبه ، يريد ملكك ثابت لك بموجب دعواك أو مختص بما دون خصمك ، ثم علل إثبات الحكم لعبد بقوله : «الولد للفراش» ثم إنه جاء عاريًا بالتعليل عاريًا من حرف العلة - وذلك أن - أحسن في مواقع الخطاب ، لأنه يكون الكلام كأنه جملة واحدة ، وأن هذه العلة جزء من الكلام وبعض من أبعاضه ، وإذا جاء حرف العلة صار الكلام منقسمًا إلى علة ومعلول ، ألا ترى أنه لو قال : هو لك يا عبد لأن الولد للفراش ، لم يكن لهذه الطلاوة والحسن والامتزاج الحاصل بقوله : لك يا عبد ، الولد للفراش .

وبيان ذلك : أن ظهور حرف العلة يفيد معناها ولا يتوقف فهم السامع على تدبر الكلام ، وإذا أسقطه صار الكلام محتاجًا إلى حرف التعليل ، فيتوفر الفهم على الإصغاء إلى اللفظ والاستماع إليه وتدبر معناه ، ولأن الشيء إنما يحذف في موضع لا يخل صرفه بالمعنى حتى يصير كأنه مستغنى عنه .

قال الشافعي : فقد قضى رسول الله عَيْنَا بابن وليدة زمعة بدعوة أخيه ونسبه إلى أبيه ، وقال : «الولد للفراش» واعلم أن الأمة تكون فراشا .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة ، كان يسكن دارنا ، [٠/٥/٥] فذهبت معه إلى عمر / فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ، فقال : أما الفراش فلفلان ، وأما النطفة فلفلان ، فقال عمر – يعنى : ابن الخطاب – : «صدقت ، ولكن رسول الله مَيْلِكُ قضى بالفراش» .

وقد رواه المزني عن الشافعي(١) بالإسناد قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا ، فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر ،

<sup>(</sup>١) انظر المعرفة (١١/٤/١١) .

فسأله عن ولاد الجاهلية ، قال : وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة ، فقال الرجل : أما النطفة فمني وأما الولد فهو على فراش فلان ، فقال عمر : صدقت ، ولكن قضى رسول الله عَيْضَةً بالولد للفراش .

هذا طرف من حديث قد تقدم ذكره في كتاب الحج ، وذكرنا هناك شرحه ونذكر ها هنا منه ما يزيده بيانا .

الولاد : مصدر ولدت المرأة تلد ولادًا وولادة ، وأولدت حان ولادها .

والنطفة : القليل من الماء ولهذا سمى به ماء الرجل .

وقوله: «أما الفراش فلفلان» يريد به الزوجة أو الأمة وكلاهما يسمى فراشًا.

وقوله: «وأما النطفة فلفلان» فيريد به أن الولد مخلوق من مائه وإن كانت أم الولد فراشًا لغيره، وكذلك لأنه يكون قد رأى منه شبهًا به فألحقه للشبه، وإن كانت الفراش لا تلحقه.

ولذلك قال له عمر: صدقت، ولكن قضى رسول الله عَلَيْكُ بالفراش وأبطل حكم الشبه.

والذي أراد بقوله: «ولاد الجاهلية» أن الجاهلية كان لهم نكاح يسمونه نكاح «الاستبضاع» كان الرجل يقول لامرأته – إذا طهرت من طمثها –: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يبين حملها من الذي تستبضع منه ثم يصيبها زوجها ولا يعتزلها بعد ذلك ، وإنما يفعل هذا – زعموا – رغبة في نجابة الولد ، وإنما / سموه نكاح الاستبضاع لأن المرأة بذلت فرجها [٥/١٥/٠-] لذلك الرجل ، والبضع النكاح .

والذي جاء في رواية المزني: من نكاح الزوجة بغير عدة لا ينافي هذا ، فإن ذلك من ولاد الجاهلية وهذا من ولادها أيضًا فلا يكون مناقضًا والله أعلم . والذي ذهب إليه الشافعي: أن الفراش بالوطء لملك اليمين وبالعقد للزوجة ،

والأمة لا تصير فراشًا بالملك لأن الملك قد يقصد به غير النكاح ؛ بخلاف العقد فإن صارت فراشًا ولحقه ولدها . وبه قال مالك وأحمد .

وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا تصير فراشًا حتى يقر بولدها ، فإذا أقر به صارت فراشًا ولحقه ولدها .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري: حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله عَيِّلَةً يقول – لما نزلت آية الملاعنة – قال : فقال النبي عَيِّلَةً : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه وفضحه به على رؤس الخلائق في الأولين والآخرين» .

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي .

أما أبو داود<sup>(۱)</sup> : فعن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن الهاد .

وأما النسائي (٢): فعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن شعيب ، عن الليث ، عن ابن الهاد .

قوله: «أيما امراة أدخلت على قوم من ليس منهم» يريد ولد الزنا، وذلك أن المرأة إذا حملت من الزنا وجعلت الحمل من زوجها، فقد أدخلت على زوجها وقومه ولدًا ليس من زوجها.

وقوله: «فليست من الله في شيء» أي لا علاقة بينها وبين / الله، ولا عندها من حكم الله وأمره ودينه شيء كما تقول: لست من شأنك في شيء،

۲۱-۱۱

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۲۲۳) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٦/٩٧٩).

أي ليس عندي من أمرك وما أنت عليه شيء ولا أنا متعلق منك بسبب ، وذلك براءة من الله تعالى فكأنه قال : فهي بريئة من الله في كل أمرها وشأنها ، ولذلك جاء بلفظة «شيء» منكرة ، أي أنها بريئة منه في كل أمورها وأحوالها ، وإنما أردف هذا اللفظ المشتمل على الذم العام المتضمن جميع أقسامه بقوله : ولم يدخلها الله جنته لأمرين : -

أحدهما: أن الأول حكم عام كما قلنا ، إلا أنه مع عمومه لا يكاد النساء يقعن على حقيقة المراد منه لعمومه ، فأعقبه بذكر أحد أنواعه التي يعمها كل سامع فقال: «ولم يدخلها الله جنته» ، وذكر دخول الجنة دون غيره من أنواع الوعيد ، لأن الأنفس تميل إلى النعيم ، وحصول الراحة ، ودخول الجنة من أقوى أسباب حصول النعيم ، فإن كل ما أعد الله من أسباب النعيم موجود فيها ومن حرمها فقد حرم الخير كله .

والأمر الثاني: أن قوله: «ولم يدخلها جنته» تعريض لخلود النار لأنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار، فمن لم يدخل الجنة فهو في النار، وإذا كان في النار ولم يدخل الجنة فقد خلد فيها، فجمع في هذه اللفظة بين نوعين من التغليظ على الزانية: -

أحدهما: التصريح بالمنع من دخول الجنة .

والآخر : التعريض بدخول النار .

وقوله: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم» يشمل التغليظ والوعيد لأن فيه إدخال الولد والزنا معًا ، لأن من جاءت بولد زنا فإنها زانية حيث أن الزنا قبل الولادة ، ولكنه أراد أن ينهى عن الأمرين ويوعد على الحالتين ، جاء باللفظ الشامل لهما وهو إدخال الولد على غير أهله .

وأما قوله: «وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» فإنه تغليظ على من / [٥/٥٢٠-ب] يقذف زوجته ويقتات عليها نفيًا لولده منها وهو كاذب عليها ، فجاء بلفظ

جحود الولد لأنه بدل عن القذف والنفي معًا .

وقوله: «وهو ينظر إليه» وهو يريد يراه أنه منه ويعلم أنه ولده لم ينكره. وقوله: «احتجب الله منه» من أعظم أسباب الوعيد والتغليظ، لأن لا غاية في النعيم أعظم من النظر إلى الله تعالى في الدار الآخرة، وهي النهاية القصوى من الخير، فإذا احتجب الله تعالى عن إنسان فويل له ويل له.

وقوله: «وفضحه به» يريد بجحوده ولده وإظهار كذبه على زوجته وافترائه عليها، وهذا من أقوى أسباب الوعيد، ولاسيما عند العرب الذين هم أولو الأنفة والحمية، وإنما قدم ذكر المرأة على الرجل في هذا المقام: لأن المرأة هي التي باشرت الزنا، ولولا إرادتها وإجابتها لم يقع - اللهم إلا كرهًا - وهي كانت السبب في إلحاق الولد به، والرجل إنما يقف على أمرها بعد وقوع الفعل منها، وعلى نحو من هذا جاء قول الله - عز وجل -: ﴿الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ واحِد من هذا جاء قول الله - عز وجل - نارجل في الذكر. والله أعلم.

كتاب العدة وفيه بابان الباب الأول الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها وفيه خمسة فصول الفصل الأول الفصل الطلقة □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن / عائشة [٥/١٥٣٠-أ] أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن – هو ابن أبي بكر الصديق – حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، قال ابن شهاب : فذكرت له لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت : صدق عروة وقد جادلها في كتاب الله ناس فقالوا : إن الله – عز وجل – يقول : ﴿ ثَلَاثُةُ قُرُوعَ ﴾ (١) ، فقالت عائشة : صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء : الأطهار .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول هذا. يريد الذي قالت عائشة .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه .

هذا حديث صحيح ، أخرج مالك<sup>(٢)</sup> في الموطأ الرواية الأولى .

قوله: «انتقلت حفصة» أي نقلتها إليها من البيت الذي كانت فيه معتدة.

<sup>(</sup>۱) البقرة : [۲۲۸] . (۱) البقرة : (۲۲۸] .

والأقراء : جمع قرء - بالفتح - وهي عند الشافعي : الأطهار ، وعند أبي حنيفة الحيض .

وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في أول كتاب الرجعة ، في حديث علي بن أبي طالب .

وقد استدل الشافعي على أنها الأطهار ، بقول رسول الله عَلَيْكُ في طلاق ابن عمر : «مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» .

ومعنى اللام في «لها» معنى «في» أي هي العدة التي تطلق النساء فيها ، كما يقال : كتبت لخمس خلون من الشهر ، أي في وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال ، وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه وقت العدة .

وقال الشافعي بإسناده : في حديث طلاق ابن عمر وتلا النبي عَلَيْكِ : «فطلقوهن لقُبل عدتهن» .

[٥/ق٢٣-ب]

قال الشافعي: / فأخبر رسول الله عَلَيْكُ عن الله - جل ثناؤه - الطهر دون الحيض، وقوله: فطلقوهن لقبل عدتهن وهو أن يطلق طاهرًا لأنها حينئذ تستقبل عدتها ، ولو طلقت حائضًا لم تكن مستقبلا عدتها إلا بعد الحيض.

وقال الشافعي: القرء في اللغة: اسم وضع لمعنى فلما كان الحيض دمًا يرخيه الرحم فيخرج ، والطهر دمًا يحتبس فلا يخرج ، وكان معروفًا من لسان العرب أن القرء: الحبس ، تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه ، وهو يقري الطعام في شدقه أي يحبسه فيه .

وقال عمر بن الخطاب : العرب تقري في صحافها أن تحبس فيها .

قال الأزهري : قال أبو عبيد : الأقراء : الحيض ، والأقراء : الأطهار ، وأصله

من دنو وقت الشيء .

وقال الأزهري : قد قال الشافعي : القرء اسم للوقت ، فلما كان الحيض يجيء لوقت جاز أن يكون الأقراء حيضًا أو طهرًا ، وإنما السنة دلت على تخصيصه بالطهر ، وذكر ما حكيناه من كلام الشافعي .

قال الزجاج: قال يونس: إن الأقراء عنده تصلح للحيض والطهر.

وقال أبو عمرو : إن القرء الوقت وهو يصلح للحيض والطهر .

قال أبو الهيثم: يقال: قرأت المرأة إذا طهرت، وقرأت إذا حاضت.

وقال الكسائي والفراء : أقرأت المرأة إذا حاضت .

قال الزجاج : والذي عندي في هذا أن القرء في اللغة : الجمع ، وأن قولهم : قريت الماء في الحوض وإن كان قد ألزم الباء فهو جمعت ، وقرأت القرءان لفظه مجموعًا ، وإنما القرء : اجتماع الدم في الرحم ، وإنما يكون في الطاهر .

والظاهر من كلام هؤلاء العلماء : أن القرء من الأضداد يجوز إطلاقه على الحيض والطهر ، وإنما الاشتقاق والسنة دلا على تخصيصه / بالطهر ، كما ذهب [٥/ت٠٠٠] إليه الشافعي وقاله . والله أعلم .

وقوله : «إذا طعنت المطلقة» يريد إذا دخلت في الدم وتمكنت منه وكأنه تشبيه بدخول الرمح في الطعنة .

وقوله : «فقد برئت منه» أي تخلصت من الزوج وانفصل ما بينهما من وصلة النكاح ، لأنها قد انقضت عدتها باستكمالها ثلاثة قروء ، على أن الأقراء : الأطهار .

وقد ذكرنا اختلاف المذهب في عدة المطلقة المدخول بها ، في حديث على المذكور في كتاب الرجعة . وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع وزيد بن أسلم ، عن سليمان بن يسار أن الأحوص – هو ابن حكيم – هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها ، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت [يسأله عن ذلك] (١) ، فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري قال: حدثني سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت قال : «إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه .

هذا الحديث أخرج منه مالك في الموطأ<sup>(٢)</sup> الرواية الأولى ، مؤكدًا لما سبق من حديث عائشة ، وحكى مثله عن عثمان بن عفان ، وابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب أنهم كانوا يقولون : إذا دخلت المطلقة المدخول بها في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها .

قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: «إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، برئت منه وبرئ منها لا ترثه ولا يرثها».

[٥/ق٢٤-ب]

هذا / الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(٣)</sup> هكذًا مؤكدا لما تقدم من الأحاديث، على أن الأقراء: هي الأطهار.

قال الشافعي: فيما بلغه عن هشيم وأبي معاوية ومحمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح «أن رجلًا طلق امرأته فذكرت أنها قد

<sup>(</sup>١) من الأم (٥/٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٢٥٤) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٢/٢٥٤/٨٥) .

حاضت، في شهر ثلاث حيض ، فقال علي – رضي الله عنه – لشريح : قل فيها ، فقال : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صُدِّقت ، فقال له : قالون» – وقالون بالرومية أصبت – .

وقد رواه ابن شهاب ، عن إسماعيل وفيه : فجاءت بعد شهر<sup>(۱)</sup> فقالت : قد انقضت عدتي .

وفي رواية أخرى: أن شريحًا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي - رضي الله عنه - فقال : سلوا عنها جاليتها - أو قال : جارتها - فإن كان حيضها كان كذا ، وإلا فأشهر ثلاثة .

قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ، أما بعضهم فيقول : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يومًا .

وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يومًا .

وأما نحن فنقول بما روي عن علي ، لأنه موافق لما روي عن النبي عَلَيْكُ أنه لم يجعل للحيض وقتًا ، ثم ذكر حديث مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة عن النبي عَلِيْكُ في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي».

قال الشافعي : فلم يوقت لها وقتًا في الحيضة ليقول كذا وكذا يومًا ولكنه قال : «إذا أقبلت وإذا أدبرت» .

قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي: / أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان [٥/٥٠٦- ا عند جده هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم

<sup>(</sup>١) في المعرفة (١٨٧/١) : [شهرين] .

هلك ولم تحض فاختصموا إلى عثمان بن عفان ، فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان ، فقال : هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا - يعني علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر أخبره «أن رجلًا من الأنصار يقال: حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية ، فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث ، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان ، فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان: ما تريان ؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ، ثم هي على عدة حيضها ما كان قليل أو كثير .

فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته» .

وأخرج مالك (١) في الموطأ الرواية الأولى ، إلا أنه أخرجها عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان .

والذي جاء في المسند: مالك ، عن محمد بن يحيى . ومالك يروي عنهما و ويحيى بن سعيد يروي عن محمد بن يحيى أيضا .

قوله: «فمرت بها سنة» أي انقضت عليها في مدة طلاقها سنة فجعل المرور للسنة ، وذلك لأنها كانت مقيمة في بيتها والأيام / تنقضي بها إلى تمام السنة .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٨٤٤/٩٣٤) .

والقواعد: جمع قاعدة: وهي المرأة التي قد كبرت وأسنت فقعدت عن الولد من الكبر، ولا تطمع في التزويج وأيست من الحيض لذلك.

والقاعد – بلا هاء التأنيث – على النسب ، تقول : امرأة قاعد أي ذات قعود من الكبر ، وإنما حذفت الهاء منها فرقا بينها وبين قاعدة بمعنى الحالة .

ومعنى قوله: «وليست من الأبكار» لم يرد به اللاتي لم يفتضضن إنما يرد بها الصغائر من النساء ، يدل عليه قوله: «اللاتي لم يبلغن المحيض» ، وإنما قال الأبكار: لأن الغالب على الصغائر أن يكن أبكارًا.

وقوله: «ثم هي على عدة حيضها» أي منتظرة بعدتها أن تحيض ثلاث حيض وهي عدة المطلقة .

وقوله: «ما كانت من قليل أو كثير» أي زمان قليل أو كثير ، فالاعتبار بعدد الحيضات لا بالزمان الذي تحيض فيه .

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا طلق زوجته التي دخل بها فإن عليها العدة ، فإن كانت لم تر الدم اعتدت ثلاثة أشهر ، سواء كانت دون سن المحيض أو جاوزت ذلك . وبه قال أبو حنيفة ، وإن كانت رأت الدم ثم تباعد حيضها : فإن كان تباعده خلاف عادتها اعتدت به ، وإن طالت عدتها سنين – وإن كان تباعده خلاف عادتها وكان ذلك لعارض من مرض ، أو رضاع ، أو نفاس – انتظرت زوال العارض وعود الدم وإن طال ، لحديث حبان المذكور ، وإن تباعد لغير عارض فقد اختلف قول الشافعي فيه : –

فقال في القديم : تمكث حتى تعلم براءة رحمها ثم تعتد بالشهور وبه قال مالك وأحمد ، وعلم براءة رحمها مختلف فيه .

وقال في الجديد : تنتظر حتى تبلغ سن اليأس . وبه قال أبو حنيفة .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب / أنه قال: قال عمر بن الخطاب – رضى الله عنه –: [٥/ق٥٠-ب]

أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة ، فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك ، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت . هذا الحديث أخرجه مالك في الموطألا) إلا أنه قال : ثم رفعتها حيضتها .

ومعنى قوله: «رفعتها حيضة» يريد انقطاع الدم وارتفاعه بعد الحيضة أو الحيضتين . وهذا الحكم هو ما ذهب إليه الشافعي في القديم ، وقد ذكرناه في حديث محمد بن يحيى بن حبان .

والتفريع عليه أنا إذا قلنا: تمكث حتى تعلم براءة الرحم ففي قدره قولان: - أحدهما: تسعة أشهر وتعتد بعدها بثلاثة أشهر، فتلك سنة. وبه قال مالك وأحمد عملًا بحديث عمر بن الخطاب هذا ووجه ذلك: أن هذه في مدة الحمل في الغالب، فإذا لم يبن فيها الحمل فقد علم براءة الرحم في الظاهر.

والقول الثاني في مدة البراءة : أنها تنتظر أربع سنين ، فإذا انقضت اعتدت بثلاثة أشهر .

ووجه ذلك : أن هذه المدة هي التي يتيقن فيها براءة الرحم لأن أكثر الحمل أربع سنين .

والشافعي - رحمه الله - لما رجع في قوله الجديد إلى أنها تنتظر سن اليأس فإنما أخذ بقول ابن مسعود ، هذه المطلقة بالحيض وإن طالت . وحكى ذلك عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، وابن الشعثاء ، وابن شهاب ، واعتذر عن قول عمر بن الخطاب بأن قال : وقد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن الذي من بلغها من نسائها ييئسن من المحيض ، فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود .

قال : وذلك وجهه عندنا .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٥٥/٤) .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن – مولى آل طلحة – عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : ينكح العبد امرأتين / ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن وانه٢٦٠٠٠ عيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا .

قال سفيان : وكان ثقة .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس الثقفي ، عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا ، وقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفا ، فسكت عمر .

قوله: «ينكح العبد» يعني لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من امرأتين لأنه على نصف الحر، والحر يجمع بين أربع. وروى ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وهو قول عامة الفقهاء، إلا ما حكى عن ربيعة، والزهري، ومالك، وداود، وأبي ثور أنهم قالوا: يحل له أربعة.

وكذلك طلاقه لا يملك إلا طلقتين ، لأن طلاق الحرة ثلاث فيكون الطلاق طلقة ونصف طلقة ، والطلقة لا تنتصف فيكمل له تمام الثانية ضرورة .

وكذلك قوله في الأمة : «تعتد حيضتين» لأن عدة الحر ثلاث حيض ، فأما الأمة فحيضتان حملًا على الطلاق .

وبه قالت الجماعة إلا داود فإنه قال : تعتد بثلاثة أقراء .

فإن لم تكن الأمة تحيض فهي من ذوات الأشهر، وفيه للشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما: شهر ونصف. وبه قال أبو حنيفة.

**والثاني** : شهران .

والثالث: ثلاثة أشهر.

وعن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة .

فمن قال: شهران ، حملها على عدة الأقراء .

ومن قال : ثلاثة أشهر حملها على عدة الحرة ، لأن الغرض أن يعلم براءة الرحم ولا تحصل تلك إلا بمضى ثلاثة أشهر .

ومن قال : شهر ونصف حمل الأمة على نصف الحرة ، وهو القياس والأولى .

قال الشافعي : اجتمع لعمر بن العزيز أنه لا يبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر . وحكاه في القديم عن بعض أصحابه ، وقال : قال غيره : شهر ونصف أصحابه ، وقال : قال غيره : شهر ونصف أمارة . [أ-٢٧٥] على / النصف من عدة الحرة .

ثم قال : وهذا أقيس والأول أحوط . والله أعلم .

## الفصل الثاني في عدة الوفاة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين ، وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلّت ، فدخل أبو سلمة على أم سلمة - زوج النبي عَيْسَةً - فسألها عن ذلك ؟ فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان: أحدهما شاب ، والآخر كهل ، فخطبت إلى الشاب ، فقال لها الكهل: لم تحلل ، وكان أهلها غيبي ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها ، فجاءت رسول الله عَيْسَةً فقال: «قد حللت فانكحى من شئت».

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: إذا نُفِست فقد حلت، قال: فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فبعثوا كريبًا - مولى ابن عباس - إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله عيسيًا فقال لها: (قد حللت فانكحي).

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا أبا داود .

أما مالك(١): فأخرج الروايتين بالإسنادين في الموطأ .

وأما البخاري(٢): فأخرج الرواية الثانية عن سعد بن حفص ، عن شيبان ، عن

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/ ٤٦١/٤٦٠) . (٢) البخاري (٣١٨) .

يحيى ، عن أبي سلمة .

[٥/ق٢٧-ب]

وأخرج عن : يحيى بن بكير ، عن / الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة ، عن أم سلمة . وذكر المتن وحده .

وأما مسلم<sup>(۱)</sup> : فأخرجه عن ابن المثنى ، عن عبد الوهاب ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار .

وفي أخرى : عن محمد بن رمح ، عن الليث ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد .

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار .

وأما النسائي<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن محمود بن غيلان ، عن أبي داود ، عن شعبة ، عن عبد ربه ، عن أبي سلمة . وذكر نحو الأولى .

وفي أخرى : عن محمد بن سلمة ، عن ابن القاسم ، عن مالك وذكر الثانية .

قوله: «آخر الأجلين» أي المتأخر منهما: إما الوضع والأشهر، أيهما كان متأخرًا عن الآخر كان هو العدة وهو الأجل.

والغيب : جمع غائب مثل : خادم وخدم .

ونفست المرأة – بضم النون وفتحها – : تنفِس وتنفُس إذا ولدت .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن عدة الوفاة إذا لم تكن المرأة حاملًا: أربعة أشهر وعشرا بنص القرآن ، فأما إذا كانت المرأة حاملًا فإن عدتها وضع حملها ،

<sup>(</sup>١) مسلم (١٤٨٥) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٩٤) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>۳) النسائی (۱۹۰/٦).

سواء كان قبل انقضاء الأشهر أو بعدها . وروى مثل ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وهو قول عامة الفقهاء.

وحكى عن على ، وابن مسعود : أنها تعتد بآخر الأجلين وقال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى عن علي أنه قال : الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين .

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وإنما رغب عنه لما مضى من سنة رسول الله عَلِيْكُ التي هي حجة على الخلق .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبيه «أن سبيعة / بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال : قد تصنعت للأزواج ، إنها أربعة أشهر وعشرًا ، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله عَلِيْكُ فقال : «كذب أبو السنابل – أو ليس كما قال أبو السنابل – قد حللت فتزوجي» .

> هكذا أخرجه الشافعي في كتاب الرسالة منقطعًا ، وهو حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، موصولًا إلى سبيعة .

> أما البخاري(١): فأخرجه عن يحيى بن بكير ، عن يزيد وعن يونس معًا ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن عبد الله الأرقم ، عن سبيعة .

> وأما مسلم(٢): فأخرجه عن أبي الطاهر وحرملة ، عن ابن وهب ، عن يونس، عن الزهري مثل البخاري.

وأما أبو داود<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن سليمان بن داود المهري ، عن ابن وهب ، عن

[ه/ق۲۸−أ]

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٩٩١،٥٣١٩) وراجع إسناده هناك .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٨٤) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٣٠٦) .

يونس ، عن الزهري مثل البخاري .

وأما النسائي(١): فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري مثل البخاري .

وكلهم أخرجوه أطول من هذا ، وقد جاء من طرق كثيرة عن سبيعة عن أم

قوله: «قد تصنعت للأزواج» يريد: تحسنت وسويت هيأتك وبرئت ، لأنه رآها وقد فارقت هيئة المعتدات ، ثم علل قوله وإنكاره عليها بقوله : إنها أربعة أشهر وعشرًا يريد : أن المدة التي تجب عليك أن تعتدي بها هي عدة الوفاة .

وقوله: «كذب أبو السنابل» يريد بالكذب الخطأ ، لأنه لم يقل لها ذلك نقلًا ولا حكمًا سمعه من رسول الله عَنْ إِنَّا قال لها ذلك برأيه واجتهاده وظنًا منه أن الأمر كذلك ، وما كان هذا سبيله فلا يتطرق إليه الكذب ، لأن الكذب يتعلق بالأخبار لا بالاجتهاد ، فسمى الخطأ كذبًا اتساعا ومجازًا ، وذلك سائغ [٥/٥٥٥-ب] لقرب ما بينهما ، ولذلك قال : «أو ليس كما قال أبو السنابل» وهذا / ظاهر في المعنى لا يحتاج إلى تأويل ، فإنه لفظ يحتمل الخطأ والكذب فكان صرفه إلى الخطأ أولى موافقة للقول الأول .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور ابن مخرمة «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت رسول الله عَيْلِيُّكُ فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها» .

هذا حديث صحيح: أخرجه البخاري والنسائي.

وأخرجه مالك(٢) في الموطأ بالإسناد .

<sup>(</sup>١) النسائي (١٩٤/٦).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (١/٢٦٤/٥٨).

فأما البخاري(١): فأخرجه عن يحيى بن قزعة ، عن مالك .

وأما النسائي<sup>(٢)</sup>: فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك .

وهو مؤكد لما سبق من الأحاديث الدالة على أن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل بالوضع .

قال الشافعي : ودلت السنة على أن الأشهر لغير الحوامل ، فإن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء ، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر «أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقال ابن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت . فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت» .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(٣)</sup> هكذا .

وقوله: «على سريره» يريد النعش الذي يحمل عليه الميت.

وهذا القول من عمر - رضي الله عنه - مبالغة في الحكم بأن العدة تنقضي بالوضع ، فإنها تحل للأزواج ولو كان الوضع قبل أن يدفن زوجها - والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٦/١٩) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٢/٠٤-٤٦١ رقم ٨٤) .

#### فرع في أقل الحمل وأكثره

روي عن أبي الأسود الدؤلي<sup>(۱)</sup> أن عمر رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر وأمر برجمها ، وأُتِيَ عليْ - رضي الله عنه - في ذلك فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : / ﴿والْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (۲) ، وقال الله تعالى يقول : / ﴿والْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (۲) ، وقال الله تعالى : ﴿وحَمْلُهُ وفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ (۳) ستة أشهر حمله ، وحولين كاملين تمام رضاعه لا رجم عليها ، فخلى عمر عنها .

[٥/ق٢٩-أ]

وروي عن ابن عباس ما دل أن أقل الحمل ستة أشهر . وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء .

وروي عن الوليد بن مسلم أنه قال: قلت لمالك بن أنس حديث عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل، فقال: سبحان الله! من يقول هذا هذه جارتنا [امرأة](٤) محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين وإلى هذا ذهب الشافعي.

وقول عمر بن الخطاب في امرأة المفقود : تتربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل هذه المدة .

قال الشافعي : وأعجب ما سمعت من النساء يحضن ، نساء تهامة يحضن لتسع سنين .

قال البيهقي : روينا عن عباد بن عباد المهلبي أنه قال : أدركت فينا امرأة

<sup>(</sup>١) انظر المعرفة (٢٢٨/١١) . (٢) [البقرة : ٣٣٣] .

<sup>(</sup>٣) الأحقاف : ١٥] . (٤) من المعرفة .

صارت جدة وهي ابنة ثماني عشرة سنة ولدت لتسع سنين ابنة ، فولدت ابنتها لتسع سنين .

وعن عبد الله بن صالح : أن امرأة في جوارهم حملت وهي ابنة تسع سنين . وقيل : هي ابنة عشر سنين .

#### الفصل الثالث □ في اجتماع العدتين □

قد تقدم في كتاب النكاح في نكاح المعتدة ، حديث رشيد الثقفي وزوجته طليحة ، وحديث زاذان عن على - رضى الله عنه - وذكرنا من المذاهب هناك ما يغنى عن إعادته ها هنا ، لكن قد أخرج الشافعي : عن عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : أخبرنا عطاء «أن رجلًا طلق امرأته فاعتدت منه ، حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها ، جهلا ذلك وبني بها ، فأتى على ابن [٥/١٥-٠] أبي طالب في ذلك / ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة ، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا».

وقال الشافعي فيما بلغه عن صالح بن مسلم ، عن الشعبي أن عليًا قال في التي تتزوج في عدتها : تتم ما بقي من عدتها من الأول ، وتستأنف من الآخر عدة جديدة .

قال الشافعي : وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وهم يقولون : عليها عدة واحدة ، ويخالفون ما روي عن على .

وقال في القديم(١): فقيل: هذا قضاء عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كما قلنا ، فعمَّن أخذت قولك ؟ قال : عن إبراهيم . قلنا : أو ما زعمت أن إبراهيم وحده لا يكون حجة فكيف يكون حجة على من زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلافه لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب رسول الله عليلية.

<sup>(</sup>١) انظر المعرفة (١١/٢٢٧).

#### الفصل الرابع □ في امرأة المفقود □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان ، عن أبي عوانة ، عن منصور بن المعتمر ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي - رضي الله عنه - «أنه قال في امرأة المفقود: أنها لا تتزوج» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان ، عن هشيم بن بشير ، عن سيار البحكم ، عن علي «في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير».

قد روى هذا الحديث أبو عبيد ، عن هشيم ، عن سيار ، عن الشعبي ، عن على .

ورواه سماك بن حرب ، عن حنش ، عن على .

ورواه سعيد بن جبير ، عن علي – رضي الله عنه – .

قوله: «ولا تخير» إشارة إلى الزوج الأول ، فإن بعضهم يقول: يخير بين المرأة والصداق وروى ذلك عمر.

والذي ذهب إليه الشافعي : أن الزوج إذا غاب عن امرأته / وكانت غيبته [٥/قـ٣٠-أ] منقطعة لا يسمع له خبر ولا يعلم له موضع ، ففيه قولان : –

قال في الجديد : ليس للزوجة أن تتزوج بحال ، وإنما تصبر حتى تتيقن موته أو طلاقه .

وروي ذلك عن علي أنه قال : هذه امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته.

وإليه ذهب ابن شبرمة ، وابن أبي ليلي ، والثوري ، وأبو حنيفة .

وقال في القديم : أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ، ثم تحل للأزواج .

وروى ذلك عن عمر ، وبه قال مالك .

وأما بيان حكم الزوجية : -

فعلى الجديد: أنها ترد إليه ، فإن كان الثاني ما دخل بها فلا شيء عليه ، وإن كان قد دخل بها ؛ فرق بينهما وأعيدت ولا نفقة لها على واحد منهما ، فإذا قضت العدة حلت للأول . وعلى القديم : لا سبيل للأول عليها سواء تزوجت أو لم تتزوج وبه قال مالك .

وقد أخرج الشافعي: عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا» .

قال الشافعي: الحديث الثابت عن عمر وعثمان في امرأة المفقود مثل ما روي عن مالك وزيادة «فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها ، وإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر».

قال ابن شهاب : وقضى بذلك عثمان بعد عمر .

## الفصل الخامس الفصل ا

أخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال «في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال : تعتد بحيضة» .

هذا الحديث أخرجه مالك(١) في الموطأ إسنادًا ولفظًا .

وقد روي عن القاسم بن محمد / وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل [٥٠قـ٣٠-ب] ذلك .

قال الشافعي: أصل الاستبراء أن رسول الله عَيِّلَةِ نهى عام سبي أوطاس، أن توطأ حامل حتى تحيض.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها تعتد بحيضة. وروى ذلك عن عمر، وعائشة، وهو مذهب الشعبي ومالك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد.

وقال أبو حنيفة : تعتد ثلاثة أقراء .

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا . وروى هذا عن أحمد .

فعلى مذهب الشافعي هل القرء الذي تعتد به طهر أو حيض ؟ فيه خلاف : –

قيل : إنه طهر لأن الأقراء : الأطهار في حق الحرة فكذلك الأمة .

وقيل : إنه حيض لحديث سبي أوطاس ، وخالف الحرة لأن الحيض تكرر في عدتها الأطهار ، وها هنا لا يتكرر فاعتمد على الحيض .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٣٢٤).

#### الباب الثاني في أحكام المعتدات وفيه فصلان : الفصل الأول □ في السكنى والنفقة □ وفيه فرعان : الفرع الأول ⑤ في المطلقة ۞

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد – مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس «أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة – وهو غائب بالشام – فبعث إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، / فجاءت النبي عَيِّنِيَّةٍ فذكرت ذلك له،

[٥/ق ٣١-أ]

وأخبرنا الشافعي بالإسناد: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام – فذكرت الحديث وقال فيه: «فجاءت رسول الله فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك».

أخرج الرواية الأولى في كتاب «أحكام القرءان» ، والثانية في كتاب «العدة» (١) ، وهو طرف من حديث طويل صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري فقد أكثروا طرقه ، وقد أخرج منه الشافعي طرفًا في كتاب اختلاف الحديث ، لبيان جواز الخطبة على خطبة الغير ، وقد ذكرنا طرق الأثمة لهذا الحديث في خطبة النكاح فلم نعدها هنا .

فقال : «ليس لك عليه نفقة» .

<sup>(</sup>١) انظر الأم (٥/٢٣٥-٢٣٦) .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المطلقة المعتدة: إما أن تكون رجعية أو بائنا: فأما الرجعية: فلها النفقة والسكني .

وأما البائن : فلا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا ولها السكني .

وروي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الفقهاء السبعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد وروي عن ابن عباس . وجائز أنهما قالا : لا نفقة لها ولا سكنى . وإليه ذهب أحمد وإسحاق .

وقال أبو حنيفة والثوري : لها النفقة والسكني .

قال الشافعي: قال لنا بعض من خالفنا في هذه المسألة: فإنكم تركتم حديث فاطمة هي قالت: قال لي رسول الله عَيْنِكَم : «لا سكنى لك ولا نفقة».

فقلت له: ما تركنا من حديث فاطمة حرفا ، قال : إنا حدثنا عنها أنها قالت: قال لي رسول الله عليه الله عنها كما حدثتم كان على ما قلنا وعلى نحدث هذا عنها ، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا وعلى خلاف ما قلتم . قال : وكيف ؟ قلت : أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي عليه قال : (لا نفقة لك عليه) ، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت ، لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت ، لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت ، لم يحظر عليها أن تعتد عيه عيمه عليه أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت غيره ؟ قلت : لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها . قال : وما هي ؟ قلت : كان في لسانها ذرب فاستطالت على أحمائها فأمرها النبي عليه أن تعتد في بيت [ابن] (١) أم مكتوم .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن

[٥/ق٣١-ب]

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وقد تقدم قريبًا على الصواب كما أثبتناه .

عمرو ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن ابن عباس في قول الله - عز وجل - : ﴿إِلَّا أَن يَّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قال : أن تبذو على أهل زوجها ، فإذا بذت فقد حل إخراجها .

قد اختلف المفسرون في المراد بالفاحشة ها هنا :

فقال قوم: المراد بها: الزنا، وقد تكرر ورود الفاحشة في القرءان العزيز وأريد بها الزنا، فيكون إخراجهن لإقامة الحد.

وقيل : الفاحشة ها هنا : النشوز .

وقال الشافعي في كتاب أحكام القرءان (١)في هذه الآية :

فالفاحشة : أن تبدو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهم ، فإذا فعلت حد لهم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزلًا غيره .

وإنما ذهب الشافعي في هذا أخذًا بتأويل ابن عباس المذكور في الحديث . والبذاء - بالمد - : الفحش في الكلام ، بذا يبذ فهو بذيء والمرأة بذئة ، ويقال فيه : أبذاء .

والمراد به في الحديث : الشتم وطول اللسان / على أهل الزوج ، فحينئذ يخرجونها إلى غير ذلك المنزل من أقرب المنازل إليه .

ويريد بأهل الزوج : أقاربه وألزامه ، هذا إذا كانوا معها في دار واحدة .

وقوله: «مبينة» من البيان الظهور ، وقد اختلف القراء فيها: -

فقرأها قوم : بكسر الياء أي أنها هي التي بينت أمرها وأظهرته .

وقرأها قوم : بفتح الياء أي أنها مظهرة موضحة . والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان ابن يسار أنه سمعها تذكر أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن ابن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة إلى مروان بن

[٥/ق٣٢–أ]

الحكم وهو أمير المدينة فقالت: اتق الله يا مروان ، واردد المرأة إلى بيتها . فقال مروان - في حديث سليمان - : إن عبد الرحمن غلبني ، وقال مروان - في حديث القاسم - : وما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ، فقالت عائشة : لا عليك ألا تذكر شأن فاطمة ، فقال : إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأخرجه مالك في الموطأ .

أما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن إسماعيل ، عن مالك وزاد: ابن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه فقال: عابت عائشة ذلك أشد العيب ، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فأرخص لها رسول الله عَيْنَاكُم .

وأما مسلم (٢): فأخرج منه أطرافًا منها: إسحاق بن منصور ، عن عبد الرحمن عن سفيان ، عن عبد الرحمن ، بن القاسم ، عن أبيه .

ومنها: عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه .

وأما أبو داود(٣) : فأخرجه عن القعنبي ، عن مالك .

قوله : / البتة : يريد طلاقًا بائنًا .

قوله : «فانتقلها» يريد نقلها من بيت زوجها قبل انقضاء عدتها .

وقوله: «واردد المرأة إلى بيتها» وإنما هو بيت زوجها، وإنما جاز ذلك لأنه مختص بها إلى أن تقضي عدتها، ولأنه كان بيتها الذي تسكنه قبل الطلاق، فاستصحبت الحال في تسميته بيتها مجازًا.

وقوله: «غلبني عليها» يعني أن أباها عبد الرحمن أخرجها ولم أقدر أن

[٥/ق٣٢-ب]

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٣٢٥ ، ٣٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٨١/٤٥) .

<sup>(</sup>٣) أبو دواد (٢٢٩٥) .

أمنعه. وهذا اعتراف من مروان بأن الحكم ما قالت عائشة ، وإنما الغلبة منعته من إقراره الحق مقره .

وقوله: «أو ما بلغك شأن فاطمة» يريد أن النبي عَيِّضَةٍ أمرها أن تنتقل من بيت زوجها وهي في عدتها .

وهذا القول من مروان اعتراض على ما ذهبت إليه عائشة ، ولذلك قالت له في الجواب : «لا عليك أن لا يذكر شأن فاطمة» يعني أن حديثها ليس حجة في هذا الباب ، لأنها رخص لها الخروج لعذر . وقد ذكرنا ذلك قبل هذا الحديث .

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد بن عمرو ، عن محمد ابن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: «اتق الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك» .

لما روت فاطمة بنت قيس أن النبي عَيْقَ أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فكانت عائشة تنكر ذلك عليها وتقول لها: «اتق الله» أي خافيه واخشيه فيما تروينه وتحدثين به عن رسول الله عَيْقَ ، فإن الناس يأخذون به وقد علمت لأي سبب أمرك أن تعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وذلك السبب: طول لسانها فلا تحسكه عن أحد.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن عمرو بن ميمون بن الماء وأحبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن عمرو بن ميمون بن الماء أهلها فدفعت إلى / سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة ؟ فقال: «تعتد في بيت زوجها». فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقال: هاه ووصف أنه تغيظ وقال: فتنت فاطمة الناس ، وكان للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها ، فأمرها رسول الله عيسة أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم».

هذا الحديث أخرجه أبو داود<sup>(١)</sup> مختصرًا بمعناه .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٢٩٦) .

قوله: «فدفعت إلى سعيد بن المسيب» أي رددت إليه ودللت عليه. والمبتوتة: يريد به المطلقة الثلاث.

وقوله: «فأين حديث فاطمة!» يريد حديث انتقالها إلى بيت ابن أم مكتوم. وقوله: «هاه» كلمة يقولها الحزين والمتأوه والمغتاظ والمتأسف، وهاهنا أراد المغتاظ لقوله: إنه تغيظ، وتغيظ واغتاظ بمعنى .

وقوله: «فتنت الناس» أي جعلتهم مختلفين واوقعتهم في فتنة بقولها لان منهم من أخذ به ، ومنهم من لم يأخذ به .

والذرابة في اللسان: الحدة وسرعة الكلام والجواب والمراد: أنها كانت لا تمسك لسانها عن شيء تقوله فيتأذى به غيرها ، ولذلك قال: فاستطالت على أحمائها أي أهل زوجها وأهل الزوج كلهم أحماء والأحماء جمع الحم ، والاستطالة في القول مجاوزة الحد والشبة في الخطاب .

وقد ذكرنا أن المعتدة إذا تأذى بها زوجها قولًا أو فعلًا ، جاز أن تنتقل عن مسكنها وتُحَوَّل إلى غيره .

قال الشافعي: فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي عَلَيْكُ أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت ، ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ، ويريد ابن المسيب تبيين استطالتها على أحمائها ، ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في / حديثها السبب خوفًا أن يسمع ذلك سامع ، [٥/٥٣٥-ب] فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت .

قال: وسنته عَلَيْكُم في فاطمة تدل على أن ما تأول ابن عباس في قول الله - عز وجل -: ﴿ إِلَّا أَن يُلَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ (١) هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله ، ولم يقل لها النبي عَلَيْنَةً اعتدى حيث شئت ولكنه حصنها

<sup>(</sup>١) النساء : [١٩] .

حيث رضي إذا كان زوجها غائبًا ولم يكن له وكيل بتحصينها .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع أن بنت سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة ، فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(۱)</sup> وقال: وكانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان ، وهو المذكور في حديث الشافعي ومن لا يعرف هذا يظن أن عبد الله المذكور في الحديث هو عبد الله بن عمر لأجل ذكر نافع وليس هو إنما هو عبد الله بن عمرو بن عثمان.

وهذا الحديث مؤكدًا لما تقدم ذكره من الحديث في لزوم المعتدة مسكنها .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : نفقة المطلقة ما لم تحرم ، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف .

قوله: «ما لم تحرم» أي ما لم تحرم على الزوج وهي: إما التي لا تملك رجعتها أو المطلقة ثلاثًا ، فإن المطلقة ثلاثًا تحرم عليه نكاحها إلا أن تنكح زوجًا غيره ، والتي لا تملك رجعتها تحرم عليه إلا بعقد جديد .

والمعنى في الحديث : أن النفقة إنما تجب للمطلقة التي تملك رجعتها . وأما البائن والمبتوتة : فلا نفقة لها .

وقوله: «فمتاع بالمعروف» يريد به المتعة ، وقد تقدم في كتاب الصداق القول في المتعة ، ولمن هي ، ومقدارها ، والتقدير في الكلام فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف أي من غير تقتير ولا إسراف .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عطاء :

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٣٥٤/٤٢) .

«ليست الحبلى المبتوتة منه في شيء ، إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل ، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها .

قد تقدم فيما سبق أن المطلقة البائن إذا كانت حائلًا فلا نفقة لها وإنما هي السكنى ، وإذا كانت حاملًا فلها النفقة ، وهل النفقة للحمل أو للحامل ؟ فيه قولان : -

أحدهما: للحمل ، لأنها لو كانت حائلًا لم تجب لها نفقة ، فإذا رضعت سقطت نفقتها .

والثاني: أنها للحامل لأنها تجب مع اليسار والإعسار.

وقوله: «ليست الحبلى المبتوتة منه في شيء» أي ليست من الإنفاق في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل، وهذا يعضد ما تقدم ذكره في حديث جابر، إلا أنه موجه على القولين، فجائز أن تكون النفقة للحمل، وأن تكون للحامل لأنه قال: إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل، فجعل الحبل علة في الإنفاق عليها، ولم يصرح أن النفقة للحمل أو للحامل، فجاز صرفه إلى الجهتين.

#### الفرع الثاني © في المتوفى عنها زوجها ⊚

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها: «أنها جاءت إلى النبي عَيِّلِيَّ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت / أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت: فقال رسول الله عَيِّلِهِ إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت: فقال رسول الله عَيْلِهِ : «نعم». فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة – أو في المسجد – دعاني – أو أمرني – فدعيت له، فقال: «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك الحديث فأخبرته فاتبعه وقضي، به.

هذا حديث صحيح ، أخرجه مالك في الموطأ<sup>(۱)</sup> ، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .

فأما أبو داود<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن القعنبي ، عن مالك .

وأما الترمذي<sup>(٣)</sup> :

a(3) محمد بن العلاء ، عن ابن [إدريس و]a(3) شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق ، عن سعد بن إسحاق .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢ رقم ٨٧) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۳۰۰) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٢٠٤) أخرجه من طريق الأنصاري عن معن عن مالك به وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) سقط ذكر إسناد الترمذي من الأصل ، وهذا الإسناد هو إسناد النسائي (٢٠٠-١٩٩/٦) .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل والمثبت من النسائي .

وفي أخرى : عن قتيبة ، عن حماد ، عن سعد بن إسحاق .

أ**عبد** : جمع قلة لعبد .

وطرف القدوم - بتخفيف الدال - تلة جبل بالحجاز قرب المدينة .

وقولها: فسألت رسول الله عَيْظَةً أن أرجع إلى أهلي. هو رجوع من الغيبة إلى ضمير المتكلم، لأنه قال في الأول: «جاءت تسأله أن ترجع إلى أهلها، فكان إخبار من الراوي عنها ثم عدل عن الإخبار فجعل كأن المخبر هي.

وقوله: «حتى يبلغ الكتاب أجله» يريد مدة العدة التي فرضها الله تعالى وقدرها وهي أربعة أشهر وعشرًا، ولم يرد بالكتاب كتاب الله العزيز، إنما أراد ما كتبه الله أي فرضه على النساء من العدة.

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب «الرسالة»<sup>(۱)</sup> مستدلًا به على قبول خبر خبر الواحد ، ولذلك قال الشافعي في عقبه : وعثمان في علمه وإمامته يقبل خبر امرأة عن رسول الله عَيِّلِيَّة ، ويصير إلى اتباعه / ولم يتهمها ويقضي به بين [٥/٥٥-أ] المهاجرين والأنصار .

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴿ ' . الآية . فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول ، ولم أحفظ عن أحد خلافا في أن المتاع : النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول ، وثبت لها السكنى فقال : ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي الله على أنهن إن خرجن فلا جناح على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج لأنهن تركن ما فرض لهن ، ودل الكتاب إذا كانت السكنى لها فرضا فتركت حقها ؛ ولم يجعل الله على الزوج حرجًا من ترك حقه غير ممنوع لم

<sup>(</sup>١) الرسالة ( ) . (٢) [البقرة : ٢٤٠] .

يخرج من الحق عليه ، ثم حفظت عن من أرضى من أهل العلم أن النفقة للمتوفى عنها وكسوتها حولًا منسوخة بآية الميراث ، قال الله - عز وجل - : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ (١) إلى قوله : ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ (٢) ، قال : ولم أعلم مخالفًا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة ، ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورًا مع نفقتها أنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخا في السنة وأقل منها ، كما كانت النفقة والكسوة منسوخين في السنة وأقل ، واحتمل أن يكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضى ، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات فإن الله تعالى يقول في المطلقات : ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ (٣) فلما فرض من المعتدة من الطلاق السكني فكانت المعتدة للمتوفى عنها في معناها؛ احتملت أن يجعل السكني لأنها في معنى المعتدات؛ فإن كان هكذا فالسكني لها في [٥/٥٥-ب] الكتاب / منصوص أو في معنى من نص لها السكني، وإن لم يكن هكذا ففرض السكني لها في السنة.

وقال في القول الثاني في كتاب «العدد» : الاختيار لورثته أن يسكنوها فقد ملكوا المال دونه ، وقول النبي عَلِيلة : «امكثى في بيتك» يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك لأنها قد وضعت أن المنزل ليس لزوجها .

وتفصيل المذهب : أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها في عدتها ، سواء كانت حاملا أو حائلا ، وروي عن قوم من الصحابة أن لها النفقة .

وأما السكني : فإنها واجبة لها في إحدى القولين ، وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأم سلمة . وبه قال مالك .

والقول الثاني : لا سكني لها ، وروي عن على ، وابن عباس ، وعائشة ، وبه قال أبو حنيفة .

(٢) النساء: [١٢] .

<sup>(</sup>١) النساء: [١٢] .

<sup>(</sup>٣) الطلاق: [١٦].

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر أنه قال : «ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة ، حسبها الميراث .

هذا الحديث محقق ما سبق ذكره من أن المتوفى عنها لا نفقة وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس .

وقوله: حسبها الميراث: أي كافيها وقانعها ، تقول: حسبي وحسبك درهم. والله أعلم.

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن هشيم بإسناده عن علي بن أبي طالب قال : «الحامل المتوفى لها النفقة من جميع المال» .

وقال فيما بلغه عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال .

قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا .

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف على وعبد الله .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام ، عن أبيه أنه قال «في المرأة بالبادية يتوفى عنها زوجها أنها : تنتوى حيث ينتوى أهلها» .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن / هشام ، عن أبيه [٥/ت٣٦-أ] وعن عبيد الله بن عبد الله مثله أو مثل معناه لا يخالفه .

البادية : اسم فاعله من بدت تبدو فهي بادية إذا أتت البادية ، وهي البرية والصحراء ولم تتم في المدن والقرى ، فاسم الفاعل والاسم سواء في اللفظ ، والبدو : خلاف الحضر ، وقد جاء في كتاب «السنن»(١) المرأة البدوية منسوبة إلى البدو .

<sup>(</sup>١) المعرفة (١١/٥١١) .

والانتواء: الانتقال والتحول من دار إلى غيرها حكمًا ، كما تنتوى الأعراب في باديتها من أرض إلى أرض .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن البدوية التي توفي عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت فيه ومسكنها الذي كانت تسكنه ، لأنه موضع إقامتها كمنزل الحضرية ، وإنما يفترقان في أن منازل أهل البادية تنتقل دون منازل أهل الحضر، فإن انتقلوا قبل انقضاء العدة جميعهم انتقلت معهم ، فإن انتقل بعضهم وفي الباقين أهلها وعندهم منعة وقوة فلا تنتقل ، وإن انتقل أهلها مع المتنقلين وبقي في الباقين قوة ومنعة فالخيار لها في الإقامة والانتقال .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله أنه كان يقول: «لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها».

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(۱)</sup> عن نافع ، عن ابن عمر كان يقول : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها .

قوله : «لا يصلح» يريد لا يجوز : فإن ما ليس يصلح فهو فاسد .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المعتدة إن كانت عن وفاة وأرادت أن تخرج نهارًا لحاجة لها ، جاز أن تخرج ثم تعود إلى بيتها ليلًا ، وإن كانت مطلقة رجعية: فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها / لأنها في حكم الزوجات . وإن كانت بائنًا: ففيه قولان: قال في القديم: لا يجوز لها الخروج .

[٥/ق٣٦-ب]

وقال في الجديد : يجوز لها ويستحب أن لا تخرج .

قال الشافعي : وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة : أنها لا تخرج ليلًا ولا نهارًا بحال إلا من عذر ، ولو فعلت هذا كان أحب إلي ، وإنما

<sup>(</sup>١) الموطأ (٩٠/٤٦٣/٢).

منعنا من إيجاب هذا عليها مع احتمال الآية ، ما ذهبنا إليه أن عبد المجيد أخبرنا قال : طلقت خالتي قال : أخبرنا أبو الزبير ، عن جابر قال : طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلا لها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي عَلَيْكُم فقال : «بلى ، فجدي نخلك فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا» .

قال الشافعي: نخل الأنصار قريب من منازلهم ، والجدار إنما يكون نهارًا . وقال : أخبرنا عبد الجيد ، عن ابن جريج قال : حدثنا إسماعيل بن كثير ، عن مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي عَيِّلِيَّةٍ فقلن : يا رسول الله ! إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا ، فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ: «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن ، فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها» .

### الفصل الثاني من الباب الثاني 🗖 في الإحداد 🗆

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك [عن](١) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال : قالت زينب : «دخلت على أم حبيبة - زوج النبي عَلِيْكُ - حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت : والله ما لي بالطيب [٥/٥/٥-١] من حاجة / غير أني سمعت رسول الله عَيْضَة يقول : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».

قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ابن جحش ، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله عَيِّلِيَّة يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة وعشرًا» .

قالت زينب : وسمعت أمى - أم سلمة - تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله عَلِيلًا فقالت : يا رسول الله ، ابنتي توفي عنها [زوجها] وقد اشتكت عينها . أفنكحلها ؟ فقال رسول اإلله ﷺ : ﴿لا ، - مرتين أو ثلاثًا - كل ذلك يقول : «لا» ثم قال : «إنما [هي](٢) أربعة أشهر وعشرًا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول» .

<sup>(</sup>١) من الأم (٥/٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) من المستد (٢٠٤) .

قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟

فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة : حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره .

قال الشافعي: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره. والقبض أخذ من الدابة موضعًا بأطراف أصابعها، والقبض تأخذ بالكف

كلها .

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة .

أما مالك(٢) : فأخرجه في الموطأ إسنادًا ولفظًا .

وأما البخاري<sup>(٣)</sup>: فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف ، عن مالك وعن مسدد ، عن يحيى ، عن شعبة ، عن حميد .

وأما مسلم<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن ابن المثنى/ عن [٥/٤٧٥-ب] غندر .

> وعن أبي بكر والناقد ، عن يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن مميد.

> > وأما أبو داود<sup>(٥)</sup> : فأخرجه عن القعنبي ، عن مالك .

وأما الترمذي (٦): فأخرجه عن الأنصاري ، عن معن ، عن مالك ولم يذكر سؤال حميد لزينب .

<sup>(</sup>١) في الأصل كتب فوقها : [كذا] قلت : والصواب بالمهملة [القبض] وكذا في المسند وانظر اللسان مادة : قبض .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٥٦٥/١٠١/٤٦٥) . (٣) البخاري (٣٣٤ه،٥٣٣٥،٥٣٣٥) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٤٨٦ / ١٤٨٩ / ١٤٨٩ ) . (٥) أبو داود (٢٢٩٩) .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١١٩٥،١١٩٦،١) . / وقال : حسن صحيح .

وأما النسائي (١): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك .

الخلوق : ضرب من الطيب مجموع من أخلاط زعفران وقصب الذريرة وقرنفل كذا يقوله الأطباء ، وقيل غير ذلك .

والإحداد: حزن المرأة على زوجها وترك الزينة ولبس ثياب الحزن وفيه لغتان: أحدت تحد فهي محد وحدت تحد فهي حاد ويرى أنه من الحد المنع لأنها منعت من الزينة.

والحفش : قد جاء تفسيره في الحديث ، وسمي حفشًا لضيقه .

وقيل : الحفش الدرج فشبه به لصغره .

وقد جاء في بعض الروايات عن مالك أن الحفش: الخص.

وقوله: «فتفتض به» قد فسره الشافعي في الحديث أنه بالصاد المهملة وبالضاد المعجمة وبالقاف والباء الموحدة ، والمروي في الحديث إنما هو: تفتض بالفاء والتاء المعجمة بنقطتين من فوق .

قال الأزهري: قال القتيبي: سألت الحجازيين عن الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تنتف عن وجهها شعرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض بطائر فتمسح به قبلها وتلبده فلا يكاد يعيش.

قال : وهو من فضضت الشيء إذا كسرته ، كأنها في عدة من زوجها فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه الدابة .

قال الأزهري : وقد روى الشافعي هذا الحديث غير أنه روى هذا الحرف بعينه

<sup>(</sup>١) النسائي (١ / ٢٠١/ ٢٠٠) .

بالقاف والصاد وقد شرحه في آخر الحديث .

وقال الأخفش : فتقتص به من القصة / أي فتطهر به ، شبه ذلك بالفضة [٥/٥٨٥-أ] لصفائها .

وقوله: «ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» أي تعاود الذي كانت أو امتنعت منه لأجل العدة .

وإنما قال لها النبي عَيِّلِيِّهِ ذلك: لأن هذا كان من عادة العرب أن يفعلوه فجاء الإسلام بالتخفيف والرخصة ، وجعل العدة أربعة أشهر وعشرًا ولم يحرم عليها ما كانت محرمة على نفسها ، ومع هذا جاءته تريد أن تكحل ابنتها ، فقال لها ذلك إنكارًا عليها وتوبيخًا وتقريعًا وإلزامًا لها بالحجة واتباع السنة .

والذي ذهب إليه الشافعي أن إحداد المعتدات على ثلاثة أقسام :

الأول : معتدة يجب عليها الإحداد وهي المتوفى عنها زوجها .

وحكي عن الحسن البصري : أنه لا إحداد عليها .

والثاني: معتدة لا يجب الإحداد عليها قولًا واحدًا وهي الرجعية وأم الولد. والثالث: معتدة مختلف في إحدادها وهي المطلقة البائن.

وقال في القديم : عليها الإحداد . وهو قول ابن المسيب وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد .

وقال في الجديد: لا إحداد عليها. وبه قال ربيعة ومالك والرواية الأخرى عن أحمد.

والإحداد يتعلق بالبدن ، وهو أن تجتنب كل ما يجلب الأبصار إليها ويدعو إلى مباشرتها ، من تحسين وتطيب ودهن مُطيب وكحل أسود وغير ذلك وجميع أنواع الزينة .

وأما المسكن: فلا يتعلق بالإحداد فلها أن تسكن مسكنًا حسنًا وغير حسن ، ولا يحرم عليها تقليم الأظفار وأخذ العانة .

وأما الثياب : فالتي لم تغير بصبغ : يجوز لبسها وإن كانت رفيعة ، سواء كانت من قطن أو كتان أو إبريسم .

وإن كانت مغيرة بصبغ للزينة : كالأحمر والأصفر ونحوهما لم يجز لبسها ، وإن لم يكن للزينة : كالكحل وما يقصد به احتمال الوسخ أو إظهار الحزن [٥/ق٨٦-ب] فيجوز ، وإن كان صبغ غزله ثم نسج فالمذهب أنه لا يجوز / نص عليه في الأم .

وحكى عن أبي إسحاق أنه قال : يجوز .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عائشة وحفصة - أو عائشة أو حفصة - أن رسول الله عَلِيْتُ قال : ﴿ لَا يُحَلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مالك في الموطأ ومسلم والنسائي .

فأما مالك(١): فأخرجه بالإسناد وقال: عن عائشة وحفصة معًا.

وأما مسلم(٢) : فأخرجه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن جريج ، عن الليث ، عن نافع ، عن صفية مثل الشافعي .

وفي أخرى له : عن حفصة وحدها .

وفي أخرى : عن بعض أزواج النبي عَلِيُّكُم .

وأما النسائي(٣): فأخرجه عن محمد بن بشار ، عن عبد الوهاب ، عن نافع ،

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٧/٤ رقم ١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٩٠) .

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٨٩/٦).

عن صفية ، عن حفصة .

وفي أخرى له : عن بعض أزواج النبي عَلَيْكُ ولم يسمها .

وفي أخرى قال : وهي أم سلمة .

وهذا الحديث مؤكد لما سبق يبين الإحداد الواجب عن المتوفى عنها زوجها ومن عدا الزوج من الأقارب لا يحل لها الإحداد عليه كالأب والأخ والولد وغيرهم .

وأخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك أنه بلغه أن النبي عَيْظَة دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» فقالت: يا رسول الله، إنما هو صبر، فقال رسول الله عَيْظَة : «اجعليه بالليل وامتسحيه بالنهار».

قال الشافعي: الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب ، فأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار .

وقد روي هذا الحديث موصولا عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن الضحاك ، عن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها : أنها أرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فذكرت لها ذلك عن رسول الله عَيْقَالُهُ .

٥١/ق٣٩-أم

# / كتاب الرضاع وفيه فصلان الفصل الأول □ فيمن يجرم بالرضاع □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة – زوج النبي عَلَيْكُ – كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله : «أراه فلانا» لعم حفصة من الرضاعة ، فقلت : يا رسول الله ! لو كان فلان حيًا – لعمها من الرضاعة – يدخل علي ؟ فقال رسول الله عين الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أن رسول الله عَيِّلِيَّة قال : «يحرم من الولادة» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

أما مالك(١): فأخرج الرواية معًا إسنادًا ولفظًا .

وأما البخاري (٢): فأخرج الأولى عن إسماعيل.

وأما أبو داود<sup>(٣)</sup> : فأخرج الثانية عن القعنبي .

وأما الترمذي(٤) : فأخرج الثانية عن إسحاق بن موسى ، عن معن .

وأما النسائي<sup>(٥)</sup> : فأخرج الأولى عن هارون بن عبد الله عن معن .

<sup>(</sup>١) الموطأ (١/٤٦٩/٢) . (٢) البخاري (٢٦٤٦) . (٣) أبو داود (٢٠٥٠) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١١٤٧) وقال : حسن صحيح . (٥) النسائي (١٠٢/٦) .

وأخرج الثانية(١): عن عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى .

هؤلاء كلهم عن مالك .

وأخرج الثانية أيضا عن محمد بن عبيد ، عن علي بن هاشم ، عن عبيد الله ابن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة .

وقال في أخرى له: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .

الرَضاع - بفتح الراء - : مصدر رضع يرضع رضاعًا ورضاعة .

وهذا / أخي من الرضاعة ، وهو رضيعي .

[٥/ق٣٩-ب]

ومعنى قوله: «يحرم من هذا ما يحرم من هذا» استواؤهما في معنى التحريم يريد كلما حرم من جانب الولادة كالأم والبنت والأخت فإنه يحرم ما كان مثله من الرضاعة، كالمرضعة ومن رضع على لبنه ابنًا كان أو بنتًا وأختهما وكذلك هو في جانب الولادة مثله في جانب الرضاعة ولهذا قال في رواية النسائي: «ما يحرم من النسب» مكان الولادة لأن لفظ النسب أعم من لفظ الولادة وأوضح.

قال الشافعي: قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الله قوله: ﴿ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (٢) فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأم والأخت والنسب؛ أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثله ، وبهذا نقول بدلالة [سنة] (٣) رسول الله عَيْلِيْهُ والقياس على القرءان . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) النسائي (۱/۹۸-۹۹).

<sup>(</sup>٢) [النساء: ٢٣] .

<sup>(</sup>٣) من الأم (٥/٢٣) .

أخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : جاء عمى أفلح وذكر الحديث .

قال الربيع: زعم الشافعي قال: ما أحد أشد خلافًا لأهل المدينة من مالك. هكذا أخرج هذا الطرف في كتاب اختلافه مع مالك ، وقد أخرجه البيهقي عن الشافعي بالإسناد المذكور ، فإما قال : جاء عمى - أظنه قال : من الرضاعة - ابن أبي القعيس يستأذن على بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له ، فلما جاء النبي عَيِّلِيَّةً أخبرته ، فقال : «إنه عمك فليلج عليك» .

والحديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

أما مالك(١): فأخرجه عن ابن شهاب بالإسناد: أن أفلح أخا أبي القعيس جاءً يستأذن عليها - وهو عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب . وذكر [٥/ن٠٤-أ] باقى الحديث /.

وفي أخرى له عن هشام ، عن أبيه نحوه ، وقالت في آخره : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .

وأما البخاري $(^{(Y)}$ : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

وأما مسلم(٢) : فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان ، وزاد فيه قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل .

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن محمد بن كثير العبدي ، عن سفيان ، عن

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٤٦٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٤٥) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٠٥٧) .

هشام بالإسناد وذكر نحوه .

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن الحسن بن علي ، عن ابن نمير ، عن هشام . وأما النسائي (٢): فأخرجه عن هارون بن عبد الله ، عن معن ، عن مالك وعن عبد الجبار بن العلاء ، عن سفيان .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب ، وذلك أن المرأة إذا أرضعت صبية فإن زوجها يحرم على الصبية لأنه أبوها وأولاده أخوتها ، لأن اللبن مشترك بين الزوج والزوجة إذ هو لولدها المخلوق من مائهما . وروي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، والحسن ، وسليمان بن يسار ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال ابن عمر وابن الزبير : لا يحرم لبن الفحل والصبية المرتضعة مباحة لزوج المرضعة . وبه قال داود ، وابن علية لأن اللبن عندهم للمرأة دون الرجل .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن جدعان قال: سمعت ابن الشافعي: أخبرنا ابن عليه على الله على الله

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم والنسائي .

أما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد ابن العلاء جميعا عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة / عن أبي عبد [٥/٤٠٠-ب] الرحمن السلمي ، عن علي ، وعن عثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، عن جرير .

<sup>(</sup>١) الترمذي (١١٤٨) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) النسائي (١٠٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٤٦) .

وعن ابن نمير عن أبيه ، وعن أبي بكر المقدمي ، عن ابن مهدي ، عن سفيان كلهم عن الأعمش .

وأما النسائي (١): فأخرجه عن هناد بن السري ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش بإسناد مسلم وهذا لفظهما قال: قلت: يا رسول الله ، ما لك تتوق (٢) في قريش وتدعنا ؟ قال: «وعندك أحد» ؟ قلتُ: نعم ؛ بنت حمزة . قال رسول الله عليه : «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة» .

قوله: «هل لك» أي هل لك فيها رأي ورغبة ، يقال: هل لك في هذا الأمر، وهل لك إلى أن الأمر، وهل لك إلى أن أن عنا الأمر، وهل الله عز وجل: ﴿هَلَ لَكَ إِلَى أَن الله عَز وجل والفتاة من النساء: الشابة.

فقال له: «أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة» فذكر هذا اللفظ جوابًا لقوله ، وعرضه عليه ابنة حمزة ، ثم ذكره في موضع الاستفهام وهو تقرير وتثبيت للحال المذكور في نفس المخاطب ، وإثبات للشيء من أوجه طرقه ، لأن الجواب إذا كان السائل عالماً به ومقرًا بصحته كان أثبت وآكد ، ثم لم يكفه في الجواب هذا المعنى الذي هو في معنى التقرير والتثبيت ، وأنه أورده على سبيل التعليل للمنع من نكاحها بأخوة الرضاعة حتى علل الجواب وصرح بالسبب الذي لا يجوز مع وجوده نكاحها وهو الرضاع ، فقال : «وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الرضاعة على النب الرضاعي الذي لا يجوز مع وجوده النكاح ، وهاتان الجملتان مقدمتان : جزئية وكلية : -

فالجزئية : قوله : «إنها ابنة أخى من الرضاعة» .

 <sup>(</sup>١) النسائي (٩٩/٦) . (٢) في الأصل [لاتتوق] وزيادة [لا] مقحمة وليست عندهما .

<sup>(</sup>٣) النازعات : [١٨] .

والكلية: قوله: «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب».

فيحصل من مجموعهما أنها لا تحل لي .

قوله: «تتوق» بتائين معجمتين بنقطتين / نقطتين من فوق والواو مشددة من: ١٥٥٥٥٠٠ تاق إلى الشيء يتوق: إذا مال إليه ورغب فيه: يريد ما لك تميل إلى نساء قريش وترغب في نكاحهن وتدعنا معشر أهلك.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا الدراوردي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي عَيِّلِةً في ابنة حمزة مثل حديث سفيان .

هذا الحديث هكذا جاء في المسند ولم يذكر متنه وإنما قال : مثل حديث سفيان ، يعني حديث علي بن أبي طالب المذكور قبل هذا .

وقد أخرج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> والنسائي<sup>(۳)</sup> عن ابن عباس حديث ابنة حمزة بمعناه .

وأخرج مسلم (٤) حديث ابنة حمزة عن أم سلمة بمعناه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية ، فقيل له : هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ، اللقاح واحد .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(٥)</sup> إسنادًا ولفظًا .

وأخرجه الترمذي (٦٠) : عن الأنصاري ، عن معن ، عن مالك وفيه : عن رجل له جاريتان .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۰) . (۲) مسلم (۱٤٤٧) .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٦/ ١٠٠) . (١٤ مسلم (١٤٤٨) .

<sup>(</sup>٥) الموطأ (٢/٠٧٤) .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١١٤٩) وقال : وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق .

وهذا الحديث يعد في أفراد مالك وقد رواه عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ومالك ، عن الزهري .

اللقاح: ماء الفحل ها هنا.

وقوله: اللقاح واحد: ني أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد، واللبان الذي أرضعت به كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل يعني زوجها أو سيدها.

ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا الحديث يعني الإلقاح ، يقال : ألقح يلقح القاحًا ولقاحًا كما يقال : أعطى يعطي إعطاء وعطاء .

وأصل اللقاح في الإبل ثم استعير للنساء ، والذي أراد ابن عباس : أن الغلام والجارية أخوان من الأب لأن زوج المرضعين واحد .

وقوله: لا . قد كان كافيًا في الجواب ولكنه ذكر علة النفي وعدم الجواز ، [٥/١٥-١-] وهي قوله: اللقاح / واحد لتكون فتواه مقبولة لسماع مستندها .

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠١،٥١٠٧،٥١٠١) .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

أما البخاري (١): فأخرجه عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن عروة .

[و]<sup>(۱)</sup> عن ابن يوسف وابن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، [و]<sup>(۱)</sup> عن الحميدي ، عن سفيان ، عن هشام .

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام . وعن سويد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة .

وعن الناقد ، عن الأسود بن عامر ، عن زهير كلاهما عن هشام .

وأما أبو دواد<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن عبد الله بن محمد النفيلي ، عن زهير ، عن هشام .

وأما النسائي<sup>(٤)</sup> : فأخرجه عن عمران بن بكار ، عن أبي اليمان مثل البخاري.

قوله: «فاعل ماذا» أي ما أنا فاعل بها ، ففاعل خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا فاعل ماذا .

وقوله: «فلست لك بمخلية» أي لست بمنفردة ولا متروكة لدوام الخلوة بك، وهذا البناء إنما يكون من أخليت، تقول: أخلت المرأة فهي مخلية، فأما من خلوت فلا وقد جاء أخليت بمعنى خلوت / وشركته في هذا الأمر بالكسر [٥/٥٠٠-أ] أشركه بالفتح إذا كنت له شريكًا فيه.

والربيب والربيبة : ولد زوجة الرجل من غيره ، فعيل بمعنى مفعول أي :

<sup>(</sup>١) هنا بداية إسناد آخر ولم يشر في الأصل إلى التحويل ، فلذا أضفت حرف [و] .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٤٩) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٠٠٦) . (٤) النسائي (٩٤/٦) .

مربوب ومربوبة ، وكان الزوج هو الذي ربهما .

والحجر : حجر الإنسان من الثوب وغيره ، وفائدة ذكر الحجر أنهن في حضن الزوج أو بصدد احتضانه وفي حكم التقلب في حجره .

وقوله : «أرضعتني وأباها ثويبة» يعني أبا سلمة ، فثويبة مولاة رسول الله عنظية .

وهذا الحديث يتضمن أحكامًا منها : الجمع بين الأختين والربائب وبنات الأخت من الرضاعة .

أما تحريم الجمع بين الأختين : فقد سبق في كتاب النكاح .

وأما الربيبة : فإذا تزوج امرأة ولم يدخل بها حرم عليه نكاح بنتها تحريم جمع ، فإذا دخل بالأم حرمت الربيبة على التأبيد ، وسواء في ذلك بنت امرأته لبطنها أو بنت بنتها أو بنت ابنها سفلتا .

وقال داود : إنما تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته ، فإن لم تكن في حجره فلا تحرم عليه ولو دخل بأمها . وبه قال على – كرم الله وجهه – وقال زيد : يحرم عليه إذا دخل بأمها أو مات .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبى سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام ، فقالت زينب بنت أبي سلمة وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول : اقبلي عليٌّ فحدثيني أراه أنه أبي وما ولد فهم إخوتي ، ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل قبل الحرة ، فخطب إليَّ أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير ، وكان حمزة للكلبية ، فقالت لرسوله : [٥/ن٢٥-ب] وهل تحل له ؟ إنما هي ابنة أخيه ! فأرسل إليَّ / عبد الله : إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أبا ، وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير

من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فاسألي عن هذا ؟ فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله عَيِّلِيَّة متوافرون وأمهات المؤمنين ؟ فقالوا لها : إن الرضاعة [قبل الرجل](١) لا تحرم شيئا ، فأنكحتها أباه فلم تزل عنده حتى هلك .

القرن من قرون الرأس: يريد ضفير من ضفائر الشعر أو خصلة من خصله.

وقوله: أقبلي على أي اجعلي وجهك مما يلي وجهي ، هذا هو الأصل ثم استعمل فيمن يجعل همته وذهنه مصروفًا إلى من يخاطبه .

وقوله: إنما أردت بهذا المنع لما قبلك يريد امتناعها من إجابته إلى تزويج ابنتها بأخيه .

والمتوافرون : الكثيرون من الشيء الوافر .

وهذا الحديث حجة لما حكيناه من مذهب عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا حرم .

وقد أخرج الشافعي فيه آثارًا وإن كان مذهبه ومذهب الأئمة المجتهدين على خلاف ذلك ، فمن تلك الأحاديث : -

أخرج عن عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه كان يقول : كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر ، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء بني أبي بكر .

وأخرج عن عبد العزيز بن محمد ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجل تحرم شيئا .

قال عبد العزيز: وذلك كان رأي ربيعة ، وأنكر حديث عمرو بن الشريد ، عن ابن عباس في اللقاح واحد ، قال: حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت

<sup>(</sup>١) تكررت في الأصل وفي المعرفة (٢٠٢/١١) : [من قبل الرجال] .

من فقهاء المدينة أحدًا يشك في هذا إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتوا [i-٤٣٠٥] إليه / وهؤلاء أكثر وأعلم .

قال الشافعي: فقلت له - يعني بعض أصحاب مالك: أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئًا ؛ أولى أن يكون عامًا ظاهرًا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل ، وقد تركناه وتركته ومن يحتج بقوله إذ كنا نجد في الخبر عن رسول الله عين كالدلالة على ما نقول ، وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد ، بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنين: أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي عين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة .

قال الشافعي : وإنما لم يختلف بنعمة الله قولي في أنه لا يذهب إذا ثبت عن النبي عَلِيْكُ شيء إلى أن أدعه لا أكثر ولا أقل .

[٥/ق٤٣-ب]

## الفصل الثاني الفصل عدم من الرضاع ا

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة – أم المؤمنين – أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات معلومات يُحرِّمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله عَيْقَالُهُ وهنَّ مما يقرأ من القرءان .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرءان بعشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم صرن إلى خمس يحرمن . فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات .

أخرج الأولى في كتاب «اختلافه مع مالك» ، والثانية في كتاب «الرضاع» (١).

هذا حديث صحيح ، أخرجه الجماعة إلا البخاري .

فأما مالك(٢): فأخرج الأولى إسنادا ولفظا.

وأما مسلم<sup>(۱۳)</sup> : فأخرجه عن يحيى بن يحيى .

وأما أبو / داود<sup>(٤)</sup> : فعن القعنبي .

وأما الترمذي<sup>(٥)</sup> : فعن إسحاق بن موسى ، عن معن .

وأما النسائي(١): فعن هارون بن عبد الله ، عن معن كلهم عن مالك.

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٤٧٤/١) .

<sup>(</sup>١) الأم (٥/٢٦) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲٦٠٢) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٥٢) .

<sup>(</sup>٦) النسائي (٦/١٠) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٥٠).

قولها: «كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات معلومات يحرمن» يجوز أن يكون بهذا لفظ القرءان وأن يكون الملفظ لها حكت به معنى لفظ القرءان.

ومعنى قولها: فتوفي رسول الله عَلَيْكُ وهو مما يقرأ من القرءان تريد به قرب عهد النسخ من وفاة النبي عَلَيْكُ حتى صار بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول ، وفيه دليل على جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم مثل: آية الرجم نسخ لفظها وبقى حكمها.

إلا أن القرءان لا يثبت بخبر الواحد فلم يجز أن يكتب ذلك في المصحف ، والأحكام تثبت بخبر الواحد فجاز أن يقع العمل به ، فآية الرجم نسخ لفظها وبقى حكمها كما قلنا .

وأما آية الرضاع: فنسخ لفظها من التلاوة ونسخ حكمها من عشر رضعات إلى خمس.

والذي ذهب إليه الشافعي : أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات.

وروى ذلك عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير ، وبه قال عطاء وطاوس وإسحاق وأحمد في أصح الروايات عنه .

وقال علي وابن عباس وابن عمر: يحرم القليل والكثير. وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث.

وقال دواد وأبو ثور وابن المنذر : يحرم الثلاث .

وحكى عن قوم : أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات .

وهو قول شاذ لا اعتبار به ، ولا يحرم الخمس إلا أن تكون متفرقة في الحولين، فإن مدة الرضاع المحرم إنما هي الحولان وبه قال عمر ، وابن

مسعود ، وابن عباس . وإليه ذهب الشافعي وابن شبرمة والأوزاعي ومالك في إحدى الروايات عنه ، وروى عنه إن شهرًا جاز ، وروى / شهرين . وبه قال [٥/١٤٠٠] أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد .

وقال أبو حنيفة : حرم الرضاع في ثلاثين شهرًا .

وروى عن عائشة أنها قالت : يحرم أبدًا . وبه قال داود أخذًا بحديث سهلة ت سهيل .

والجماعة يجعلون إرضاع سالم حكمًا خالصًا له .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة - زوج النبي عَيِّلِيَّةً - أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات .

هذا الحديث أخرجه مالك<sup>(١)</sup> في الموطأ بالإسناد .

قوله: «فلم أكن أدخل» بعد قوله: «أرسلت به» فجاء في الأول بضمير الغائب ثم عاد إلى ضمير المتكلم، فعل ذلك على عادة تفنن العرب في كلامها يخرج تارة من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن المتكلم إلى الغائب، ومن الغائب إلى المتكلم، وهذا فاش في العربية وكثير ما جاء في كلام الله العزيز، وهو باب من أبواب العربية لطيف محبوب عندهم، لما فيه من إيقاظ السامع وتنبيه الغافل بالخروج من لفظ إلى لفظ؛ والانتقال من معنى إلى معنى.

قد جاء في هذا الحديث أن سالمًا قال : لم تكمل لي عشر رضعات .

والشافعي إنما اشترط خمسًا ، فإن كانت عائشة قد أمرت به أن يرضع عشرًا فذلك من باب الاحتياط ؛ أن يأتي بأكثر من القدر الواجب عملًا بما كان قبل النسخ .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٧/٤٧٠/٢) .

قال الشافعي: أمرت به عائشة يرضع عشرًا لأنها أكثر الرضاع فلم يتم له خمس فلم يدخل عليها ، ولعل سالمًا يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر رضعات فنسخن [بخمس](۱) معلومات ، فحدث عنها بما علم من أنه أرضع / ثلاثا فلم يكن يدخل عليها ، وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي عَيِّقَ بحكاية عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرءان .

[٥/ق٤٤-ب]

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة – أم المؤمنين – أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها .

هذا الحديث أخرجه مالك<sup>(٢)</sup> في الموطأ هكذا .

والقول في حكم العشر ما قاله الشافعي في حديث سالم بن عبد الله ؛ من أن عائشة صرحت بنسخ العشر إلى الخمس ولا يجوز العمل بغير ذلك .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير أن النبي عَيِّلِيًّ قال : «لا تحرم المصة ولا المصتان» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير أن النبي عليه قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان».

هذا حدیث صحیح أخرجه النسائي<sup>(٣)</sup> عن شعیب بن یوسف ، عن یحیی ، عن هشام .

<sup>(</sup>١) الأم (٥/٧٧) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/١٧١٨) .

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٠١/٦) .

وأخرجه في رواية أخرى : عن زياد بن أيوب ، عن ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلِيْكُ : «لا تحرم المصة ولا المصتان» . فجعله في هذه الرواية من مسند عائشة ، وحديث عائشة هذا قد أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي .

فأما مسلم (١): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن إسماعيل . وعن سويد بن سعيد ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة .

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن مسدد ، عن إسماعيل ، عن أيوب بإسناد مسلم .

وأما الترمذي<sup>(٣)</sup> : فأخرجه / عن محمد بن [عبد الأعلى]<sup>(٤)</sup> الصنعاني ، عن [٥/٥٠-أ] معتمر بن سليمان ، عن أيوب .

واتفاق هؤلاء الأثمة على رفع الحديث عن عبد الله بن الزبير إلى عائشة ، يدل على أن رواية الشافعي ، ورواية النسائي الأولى مرسلة (٥) .

قال الربيع: فقلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي عَلَيْكُ ؟ فقال: نعم. وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي عَلِيْكُ ابن تسع سنين.

المصة : المرة الواحدة من المص ، تقول : مصصت الشيء – بالكسر – أمصه – بالفتح – مصا ، وامتصصته مثله .

<sup>(</sup>١) مسلم (١٤٥٠) . (٢) أبو داود (٢٠٦٣) . (٣) الترمذي (١١٥٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل [على] وهو تصحيف والمثبت من الترمذي .

<sup>(°)</sup> قال الترمذي عقبه (٤٤٧/٣): .... روى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير عن النبي طبيعة ... والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي طبيعة ... وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وانظر التلخيص الحبير (٥/٤) .

وقد جاء في بعض الروايات: المصة والمصتان، وفي بعضها: ولا المصتان. وإثبات «لا» آكد في النفي من حذفها لأنه مع الحذف يوهم اللفظ أن يكون المراد به ثلاث مصات، أي لا حرم الجمع بين ثلاث مصات وإن كان في هذا الإبهام بعد.

فأما مع إثبات (لا) فلا يتصور هذا الوهم ، ألا ترى أن أبا عبيد ، وأبا ثور ، وداود ، وابن المنذر قالوا : إنما يحرم ثلاث رضعات أخذًا بدليل الخطاب من قوله : (لا تحرم المصة والمصتان) ، فكان ما زاد على المصتين هو الثلاث بخلاف حكم ما دونها .

وصريح خطاب هذا الحديث يأبي ذلك فإنه صريح في النفي .

قال الشافعي: فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله عَيْنَكَة : «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان». على أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ، ولم يكن أحد مع رسول الله عَيْنَكَة حجة .

وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية بما حكت في الكتاب ثم في السنة .

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج ابن الحجاج - أظنه - عن أبي هريرة قال : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء .

[ه/ه٤-ب]

هكذا جاء في الحديث في المسند / موقوفًا عليه ، ورواه محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْظِةً قال : «لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن» .

قوله: «إلا ما فتق الأمعاء» يريد أوسعها أي ما كان من الرضاع في الصغر،

فإن اللبن غذاء جسم الصغير وعليه ينمى لحمه وعظمه ، لأنه في سن النماء والزيادة . وهذا ذهاب منه إلى أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الصغر .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة: «أن رسول الله عَلَيْكُ أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالمًا خمس رضعات يحرم بلبنها ، ففعلت فكانت تراه ابنا».

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير ؟ فقال : أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان من أصحاب رسول الله عَنْ ﴿ - قد كان شهد بدرًا ، وكان قد تبنى سالمًا الذي يقال له : سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله عَيْسَةً زيد بن حارثة ، وأنكح أبو حذيفة سالمًا وهو يرى أنه ابنه ، فأنكحه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش ، فِلما أَنزِل الله – عز وجلِ – في زيد بن حارثة ما أنزِل : ﴿ الْمُعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينَ ﴿(١) رَد كُلَّ واحد من أولئك تبنى إلى أبيه ، فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي . فجاءت سهلة بنت سهيل – وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي – إلى رسول الله ﷺ / فقالت : يا رسول الله ، كنا نرى سالمًا ولدا وكان يدخل علي وأنا [١٠٤٠٠] فُضل وليس لنا إلا بيت واحد ، فما ترى في شأنه ؟ فقال النبي عَلِيْكُ : «أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها» ففعلت فكانت تراه ابنًا من الرضاعة . فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أم كلثوم وبنات أحتها يرضعن من أحببت أن يدخل عليها من الرجال والنساء ، وأبى سائر أزواج رسول الله عَيْلِيُّهُ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن : ما نرى الذي أمر به رسول الله عَيْلِيُّ سهلة بنت سهيل إلا رخصة في

<sup>· [</sup>٥] : [٥] . [١] .

سالم وحده من رسول الله عَلَيْكُ ، لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد . فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي عَلِيْكُ في رضاعة الكبير .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير أن رسول الله عَلَيْكُ أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالمًا خمس رضعات فيحرم بهن .

أخرج الروايتين الأولتين في كتاب الرضاع (١) ، وأخرج الرواية الثالثة في كتاب خلافه مع مالك ، والحديث في نفسه حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي .

فأما مالك(٢): فأخرجه بالإسناد وذكر الرواية الطولي هكذا مرسلًا.

وأما البخاري<sup>(٣)</sup>: فأخرجه في كتاب الغزوات في غزوة بدر ، عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن أبا حذيفة كان ممن شهد بدرًا مع رسول الله عَلَيْكُ وذكر نحوه إلى قوله : فجاءت سهلة إلى النبي عَلَيْكُ ثم قال : فذكر الحديث ولم يذكر لفظه .

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن عمرو الناقد وابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن الماهد وأما مسلم (٤): فأخرجه عن عمرو الناقد وابن أبي عمر ، عن سهيل بنت سهيل عبد الرحمن بن القاسم / عن أبيه ، عن عائشة قالت : با رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم فقال : «أرضعيه» فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله عليلة وقال : «قد علمت أنه رجل كبير» .

وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن أحمد بن صالح ، عن عنبسة ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة وذكر نحو الرواية الطولى وقال في آخرها: وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي عَلَيْكُ الحديث .

<sup>(</sup>١) الأم (٥/٨٨) . (٢) الموطأ (١٢/٤٧٢/٢) . (٣) البخاري (٤٠٠٠) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٥٣) . (٥) أبو داود (٢٠٦١) . (٦) النسائي (١٠٤/٦-١٠١) .

وأما النسائي (١): فأخرجه عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، عن سفيان بإسناد مسلم مثله.

وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن يونس ومالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة قال : أبي سائر أزواج النبي عَيْشَةُ أن يدخلن عليهن بتلك الرضعة أحدًا . وذكر الرواية الطولى نحوها .

قوله: تبنى سالما: أي اتخذه ابنا.

وأيامي : جمع أيم ، وهي المرأة التي لا زوج لها ، وقد تقدم ذلك مستقصيّ وقوله : «هو أقسط عند الله» أي أعدل ، تقول : أقسط الرجل : إذا عدل ، والقسط الاسم وقسط إذا جار .

وامرأة فضل: إذا كان عليها ثوب واحد، وهو الذي تلبسه في بيتها وذلك الثوب مفضل.

وقوله : فيحرم بلبنها : إن كانت اللفظة بياء تحتها نقطتان وحاء ساكنة وراء مضمومة على أنه فعل مضارع من يوم يحرم فهو من الحرمة: أي يحرم عليه نكاحها ، والمعنى فيه ظاهر وهو أشبه بالحديث ، وإن كانت اللفظة كما قيل : بتاء معجمة من فوق وحاء مفتوحة وراء مشددة على أنه فعل ماض فالمعنى صار له منها حرمة كحرمة الأهل ، تقول : / تحرم الرجل بصحبة فلان وتحرم بزادة ، ومنه قولهم : فلان ذو محرم من فلانة إذا لم تحل له نكاحها والأول أشبه .

[ە/ق٧٤−أم

قال الشافعي في سياق هذا الحديث: وهذا - والله أعلم - في سالم - مولى أبي حذيفة - خاصة ، فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ فذكرت حديث سالم – مولى أبي حذيفة – عن أم سلمة عن النبي عَلِيْكُ أنه [أمر](١) امرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمس رضعات يحرم بهن ، وقالت أم سلمة في الحديث :

<sup>(</sup>١) من ألأم (٥/٨٨).

وكان ذلك في سالم خاصة . وهذا حديث أم سلمة لم يجئ في المسند ولا في رواية الربيع ، وإنما ذكر المزني في المختصر الكبير : أن الشافعي حين عورض بهذا قال : ما جعلناه خاصًا بهذا الخبر ولكن أخبرني الثقة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيدة بن عبد الله – يعني ابن زمعة – عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أنها ذكرت حديث سالم عن النبي عَيِّلِهُ وقالت في الحديث : كان رخصة لسالم خاصة ، قال الشافعي : فأخذنا بهذا يقينًا لا ظنًا .

وإنما قال الشافعي هذا لأن حديث مالك مرسل ، وقد أسنده غيره إلى عائشة وفيه حكايه عروة ، عن أم سلمة وسائر أزواج النبي عَيْقِيلُ لا أنه لم يقطع بالرخصة أنها لسالم خاصة في الحكاية عنهن ، وإنما قال : وقلن لعائشة : والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله عَيْقِلُ دون الناس . وهو في الرواية التي رواها عن أم سلمة مقطوع بأنها له خاصة .

قال الشافعي : وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجًا من الحكم العام ، فلا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم .

وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار قال: جاء / رجل إلى ابن عمر يسأله عن رضاعة الكبير ؟ فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب فقال: كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.

وأخرج أيضا عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر .

وأخرج عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير : ما أراها إلا تحرم . فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟ فقال ابن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين . فقال أبو

[٥/ق٤٧-ب]

موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .

هذا الحديث أخرجه مالك<sup>(١)</sup> في الموطأ واختصره أبو داود<sup>(٢)</sup>.

وقد أخرج الشافعي عن عبد الجيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب فقالت أمة سوداء : قد أرضعتكما . قال : فجئت النبي عَيْشَةُ فذكرت ذلك له فأعرض ، فتنحيت فذكرت ذلك له فقال : «وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما» .

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري<sup>(٣)</sup> وأبو داود<sup>(١)</sup> والترمذي<sup>(٥)</sup> والنسائي<sup>(٢)</sup> .

قال الشافعي : إعراضه عَلَيْكُ عنه يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل إنها أخته من الرضاعة . وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعًا لا حكمًا . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الموطأ (١٤/٤٧٣/٢) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰۵۹) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٦٠٣) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٥١) . وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) النسائي (١٠٩/٦) .

# كتاب النفقات وفيه ثلاث فصول / الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفقة الزوجية □

[٥/ڤ٨٤-أ]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن هندًا بنت عتبة أتت النبي عَلَيْكُ فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يُدخِل عليَّ ، فقال النبي عَلِيْكُ : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أنها حدثته أن هندًا أم معاوية جاءت النبي عَيْقِيلَةٍ فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وأنه ما يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم ، فهل على في ذلك من شيء ؟ فقال النبي عَيِّقِلَةٍ : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

أما البخاري<sup>(١)</sup>: فأخرجه عن محمد بن مقاتل ، عن عبد الله ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة .

وأما مسلم (٢) : فأخرجه عن علي بن حجر ، عن علي بن مسهر ، عن هشام .

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧١٤) .

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن أحمد بن يونس ، عن زهير ، عن هشام . وأما النسائي (٢): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن وكيع ، عن هشام بن عروة .

الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص، شح يشح - بالكسر - شحا فهو شحيح والاسم الشح.

وقيل فيه أيضا : شح يشح – بالفتح – والأول القياس .

وقوله: إلا ما [يدخل] (٣) علي: أي ما يحضره إلى بيتي مما يمكنني من التصرف فيه، ويأذن لي في إنفاقه .

وقوله: «بالمعروف» يريد: من غير تقتير ولا إسراف بل بالعدل وقدر الكفاية.

**والولد** : يقع على الواحد والجمع .

والباء في «المعروف» يجوز أن تتعلق «بخذي» ، وأن تتعلق / «بيكفيك» . [١٥/٥-ب]

وقد جاء في رواية البخاري «مسيك» بدل «شحيح» بمعنى بخيل وهو بفتح الميم والتخفيف بوزن شحيح ، وكثيرًا ما يدور بين أهل الحديث ، وقراءة هذه اللفظة فيروونها بكسر الميم وتشديد السين بوزن سكين ، والذي في كتب اللغة الأول .

وقد جمع هذا الحديث فوائد من الفقه والأدب: منها وجوب نفقة النساء على أزواجهن ، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات ، وأن للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة ، وأن تستفتى العلماء فيما يعرض لها من إلمام ، وأن

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٢ه٣) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٨/٢٤٦-٢٤٧) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [يريد] وقد تقدم في الرواتين على الصواب .

صوتها ليس بعورة لأن النبي عَيِّلِيَّة سمع كلامها وأجابها ، وأن النفقة إنما تجب بقدر الكفاية ، وأن للإنسان أن يذكر ما في غيرها من عيب عند الحاجة ؛ فإنها ذكرت أبا سفيان بالشح ولم ينكر النبي عَيِّلِيَّة ، وأن للحاكم أن يحكم بعلمه فإنه لم يطالبها بالبينة فيما ادعته من ذلك إذا كان قد علم رسول الله عَيِّلِيَّة ما بينهما من الزوجية ، وأن بخل أبي سفيان قد كان بينهم كالظاهر ، وأنه يجوز القضاء على الغائب وإن كان في البلد ، وأن للمرأة أن تلي نفقة ولدها ، وأن من له حق وغيره يمنعه منه يجوز له أن يأخذه بغير علمه ، وأنه يجوز أن يكون من جنس حقه ومن غير جنسه ؛ لأن النبي عَيِّلِيَّة لم يفصل ذلك عليها ؛ ولأنه معلوم أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ؛ ثم أطلق إذنها في أخذ كفاية أولادها من ماله .

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب «أحكام القرءان» (١) ، وقال : قال الله تعالى : ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ (٢) ، قال : وقول الله : ﴿ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ / يدل - والله أعلم - على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله : ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ أي لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها .

[٥/ق٤٩-أ]

وهذا التفسير الذي ذكره الشافعي قد رواه الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي  $[aklet]^{(7)}$  وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، وهذه اللفظة مما اعتدها حَسَدَةُ الشافعي – رضي الله عنه – وأخذوها عليه . قالوا : لأن من كثر عياله إنما يقال فيه : أعال يعول ، قالوا : ومعنى الآية : ذلك أدنى أن لا تعولوا ، أي اختيار المرأة الواحدة والتسري أقرب من أن لا تميلوا ، من قولهم : عال الميزان  $[all_t]$ 

<sup>(</sup>۲) [النساء: ۳] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [وهب] وهو تصحيف والتصويب من المعرفة (٢٧٦/١١) .

عولًا إذا مال ، وعال الحاكم في حكمه إذا جار .

وقال بعضهم: هو من عول الفريضة إذا كثرت سهامها فقصرت عن الوفاء بحقوق ذوي الميراث ، فيكون المعنى في قوله : ذلك أدنى أن لا تعولوا ، أي لا يلزمكم من النفقة فتقصر عن الوفاء بجميع حقوق نسائكم .

والذي أخذ على الشافعي فيما ذهب إليه وجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم ، كقولك: مانهم يمونهم لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم وفي ذلك ما يبعث على المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب.

وكلام مثل الشافعي - وهو من أعلام العلم ، وأئمة الشرع ورؤس المجتهدين - حقيق بالحمل على الصحة والسداد ، وأن لا يظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا ، وكفى بشهرته دليل على رسوخه في علم كلام العرب ، فإنه أعلى قدرًا من أن يخفى عليه مثل هذا ، ولكن للعلماء طرق وأساليب فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات ، وقد قوى يعيلوا وهو مما يشيد تفسير الشافعي من حيث المعنى الذي قصده .

قال بعض الأئمة : سألت أبا عمر – غلام ثعلب الذي لم تر عيناي مثله – عن حروف أخذت على الشافعي – رحمه الله – مثل : ماء مالح ، وذلك أدنى / أن [٥/٥١٥-ب] لا تعولوا ، وقوله : أينفى أن يكون كذا وكذا .

فقال لي : كلام الشافعي صحيح ، سمعت أبا العباس ثعلبًا يقول : يأخذون على الشافعي وهو من بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه ، وقد أخذ عنه اللغة جماعة من العلماء منهم الأصمعي .

قال الأزهري: وروى أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن الفراء أن الكسائي قال : أعال الرجل إذا كثر عياله ، وقال : ومن العرب الفصحاء من يقول : قال :

يعول إذا كثر عياله ، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي لأن الكسائي لا يحكي عن العرب إلا ما حفظه وضبطه .

قال الأزهري : وقول الشافعي نفسه حجة لأنه عربي اللسان فصيح اللهجة ، وقد اعترض عليه بعض المتحذلقين فخطأه وقد عجل ولم يتثبت فيها .

قال : ولا يجوز للحضري أن يعجل إلى إنكار ما لا يعرفه من كلام العرب .

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال : «جاء رجل إلى النبي عَيِّلِيَّ فقال : يا رسول الله ، عندي دينار ؟ قال : «أنفقه على نفسك» قال : عندي آخر ؟ قال : «أنفقه على ولدك» . قال : عندي آخر ؟ قال : عندي آخر ؟ قال : مندي آخر ؟ قال : «أنفقه على أهلك» . قال : عندي آخر ؟ قال : «أنفقه على خادمك» فقال : عندي آخر ؟ قال : «أنت أعلم» . ثم قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث : يقول ولدك : أنفق علي إلى من تكلني ؟ تقول زوجتك : أنفق علي أو طلقني ، يقول خادمك : أنفق علي أو بعني .

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي .

أما أبو داود (١): فأخرجه عن محمد بن كثير ، عن سفيان بالإسناد قال : أمر النبي عَيِّلِهِ بالصدقة فقال رجل : عندي دينار وذكر الحديث وفيه : «على زوجتك أو زوجك» ، وفيه : «أنت أبصر» وفيه : «تصدق» بدل : «أنفق» في المواضع كلها ولم يذكر كلام أبي هريرة .

وأما النسائي<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن عمرو بن علي ، ومحمد بن مثنى ، عن يحيى عن ابن عجلان مثل أبي داود .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۳۹۱) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٦٢/٥) .

ړه/ق۰ه−آ۱

قوله: «عندي دينار» تفسير ما جاء في رواية / أي داود وهو: أن النبي عَلَيْكُ أمر بالصدقة فقال رجل: عندي دينار أي أتصدق بدينار؟ فقال: «أفقه على نفسك» لأن نفقته على نفسه أهم ما يجب عليه أن يقدمه بقوله عَلَيْكُ في أحاديث عدة: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» ، فلما قال له: عندي آخر؟ أمره أن ينفقه على ولده ، والآخر على خادمه ، لأن هؤلاء تجب نفقته على ولده ، والآخر على خادمه ، لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليه ، ولما كان الولد أهم عنده من الزوجة والخادم قدمه في الذكر ، ولأن الإنسان ميله إلى ولده أكثر من غيره ، ولأن الولد إنما تجب نفقته على أبيه إذا كان طفلًا وغير بالغ ؛ أو هو عاجز عن الكسب بزمانة أو جنون ، وعن ما يقوته وإذا ضيعه ولم ينفق عليه هلك لعدم من ينفق عليه ، فالرحمة له أكثر والشفقة عليه أوفر ، بخلاف الزوجة والخادم فإنهما أقدر من الولد الصغير والعاجز ، ولأن نفقة الولد إذا فاتت سقطت بخلاف الزوجة فإنها لا تسقط ولها المطالبة بها ، ولأنها إذا لم ينفق عليها وفرق بينهما كان لها من ينفق عليها من ذي رحم أو زوج تستجده .

وأما الخادم: فإنه بعرضة الكسب والقدرة على الطلب ، فلذلك قدم الزوجة عليه وأخره ، ولأنه يبايع عليه إذا عجز عن نفقته فتكون نفقته على من يبتاعه .

وقوله: «أنت أعلم ، وأنت أبصر» أي أعلم وأبصر بشأنك وبإخراج مالك في أبواب البر فإن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت .

وكلام أبي هريرة في آخر الحديث فيه بيان لما ذكرناه من معنى الترتيب .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن النفقة تستحق بثلاثة أسباب : -

بالزوجية ، والقرابة ، وملك اليمين ، هذه الثلاثة مذكورة في هذا الحديث ، ثم بين الأئمة اختلاف في فرع هذه الأصول الثلاثة مع اجتماعهم على وجوبها لهم .

[ە/ق، ٥-ب]

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد / قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما ، قال أبو الزناد : قلت : سنة ؟ قال سعيد : شنّة .

قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد: سنة أن يكون سنه رسول الله عَلَيْكُ. قوله: «يفرق بينهما» يريد إذا طلبت المرأة فسخ النكاح بإعسار النفقة ، فأما إذا لم تطلب فلا .

وقوله: «قلت: سنة» يريد أن أبا الزناد استفهم ابن المسيب عن هذا الحكم؟ هل هو سنة عن النبي عَيِّلَةٍ ؟ فلذلك قال له سعيد في الجواب: سنة . وفي هذا السؤال وجوابه مبتدآن محذوفان التقدير: هل هذا سنة قال: هو سنة . أي نعم هو سنة ، سنة رسول الله عَيِّلَةٍ ، لأن السنة لا تطلق إلا على ما سنه رسول الله عَيِّلَةً ، لأن السنة لا تطلق إلا على ما سنه رسول الله عَيْلِيّةً .

وقد استدل الشافعي في هذا الحكم بقول أبي هريرة والذي قبل هذا .

قال الشافعي : قال أبو هريرة : إن النبي عَيِّكُ أمر الزوج بالنفقة على أهله ، قال أبو هريرة : تقول امرأتك : أنفق علي أو طلقني ، ويقول خادمك : أنفق علي أو بعني .

قال البيهقي: وقد روى ابن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن النبي عَيِّلِهُ مثل قول ابن المسيب ، والذي ذهب إليه الشافعي هذا لفظه قال : لما كان فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سنة رسول الله عَيِّلِهُ والآثار والاستدلال بالسنة ؛ لم يكن له - والله أعلم - حبسها على نفسه يستمتع بها - و[منعها](١) عن غيره تستغني به - وهو مانع لها فرضًا على نفسه عاجزًا عن تأديته ؛ وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت جوعًا وعطشًا وعريًا فتلزمه الفرقة بينهما .

<sup>(</sup>١) من الأم (٥/٧٠) .

وقد اختلف في نقل مذهبه ، والذي جاء في كتاب «الشامل» لابن / [٥/٥١٥-أ] الصباغ ، و«المهذب» لأبي إسحاق ، و«المستظهري» للشاشي – رحمهم الله – : أن لها الفسخ قولًا واحدًا .

وروي عن عمر وعلي وأبي هريرة . وبه قال ابن المسيب ، والحسن وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق .

والذي جاء في كتاب الغزالي ، وفي كتاب أبي محمد الجويني ، و«التهذيب» للبغوي أن في المسألة قولين : -

**أحدهما** : لها الفسخ وهو الأظهر .

والثاني : لا يثبت لها الفسخ . وبه قال الزهري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة وأصحابه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وأن عمر] (١) بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا .

هذا الحديث استدل به الشافعي على ما ذهب إليه من ثبوت الفسخ بالإعسار وطلب نفقة ما انقضى من الزمان الذي لم تأخذ فيه نفقته ، لأن عمر ألزمهم بذلك ، فالشافعي جعل فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة ، لأن لها مطالبته بالنفقة وليس لها مطالبته بالجماع ، فإذا عجز عن إصابة امرأته أُجّل سنة ثم يفرق بينهما إن شاءت .

قال الشافعي: إن كانت الحجة في العنة الرواية عن عمر أنه قضى بذلك ، فالرواية عنه بالتفريق بالإعسار أثبت ، لأن خبر العنين عن عمر منقطع وخبر

<sup>(</sup>١) من الأم (١٠٧/٥).

الفرقة عنه موصول ، فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله عَلِيلَةِ وقبلت قضاءه في العنين ، وأنت تزعم أن عليا - كرم الله وجهه - يخالفه ؟ !.

وقوله : «أن يأخذوهم بأن ينفقوا» أي يلزمهم بالنفقة تقول : أخذته بهذا الأمر أي ألزمته به كأنك قد أخذته إليك وصار في يدك وأن أخذك إياه كان [٥/ن٠١٥-ب] بسبب هذا الأمر ، أي ألزمته به كأنك قد أخذته / إليك وصار في يدك .

وقوله : «بأن ينفقوا أو يطلقوا» كلام جازم جامع ، فإما أن ينفق عليها ، وإما أن يطلقها لا ثالث لهما ، اللهم إلا أن يقال : إن الطلاق إنما يكون مع طلب الفسخ .

وكذلك قوله: «فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا عن أزواجهم» لما كان عندهم في المسألة حكمان لم يسعه الاقتصار على الأول لأنه كان يكون ذلك داعيًا إلى إسقاط نفقة الأيام الفائتة فجمع في كتابه بين الحكمين عدلًا منه -والله أعلم .

#### الفصل الثاني □ في نفقة الأقارب □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر أن رجلًا جاء إلى النبي عَلِيْكَ فقال: إن لي مالًا وعيالًا ، وإن لأبي مالًا وعيالًا ، وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله ؟ فقال النبي عَلِيْكَ : «أنت ومالك لأبيك» .

هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي مرسلًا ، وقد جاء هذا المعنى عند أبي داود (١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه عن محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وذكر نحوه .

قوله: «أنت ومالك لأبيك» يريد أن الأب تجب له النفقة على الابن في ماله ، فإن لم يكن للولد مال وكان له كسب لزمه أن يكسب وينفق عليه. وقد اختلف في صفة الأب الذي تجب له النفقة فقال الشافعي: إنما تجب للأب الفقير الزّمِن العاجز عن الكسب ، فإن كان له مال أو كان صحيح البدن فلا نفقة له . وقال الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد .

قال الخطابي : ولا أعلم أحدًا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترطها الشافعي.

وقد استدل الشافعي بحديث هند المقدم ذكره على وجوب نفقة / الولد على [٥/٥٠٥-] أبيه دون أمه ، وبقول الله – عز وجل – : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعَلَى المؤلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ كَاهُ رِزْقُهُنَّ وكِسُوتُهُنَّ الرَّضَاعَةَ وعَلَى المؤلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسُوتُهُنَّ الرَّضَاعَةَ وعَلَى المؤلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسُوتُهُنَّ الرَّضَاعَةَ وعَلَى المؤلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسُوتُهُنَّ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٥٣٠) . (٢) [البقرة : ٢٣٣] . (٣) [الطلاق : ٦] .

### الفصل الثالث □ في نفقة المماليك □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عجلان أبي محمد ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه على قال : «للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم (١) عن أبي الطاهر ، [عن ابن وهب] (٢) عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج .

وأخرجه مالك في الموطأ<sup>(٣)</sup> قال : بلغني أن أبا هريرة قال : وذكر الحديث .

قوله: «للملوك» بلام الملك دليل على وجوب النفقة له واستحقاقه لها، والجار والمجرور في موضع الخبر، والمبتدأ طعامه وكسوته عطف عليه، التقدير: طعام المملوك وكسوته يملكها.

وإنما قدم الخبر لأنه آكد في المعنى ، ولأنه في هذا المقام بصدد تمليك المملوك الطعام والكسوة واستحقاقه ؛ فقدم ما هو أعنى به وعنده أهم .

وقوله : «بالمعروف» يريد لا إسراف فيه ولا تقتير بل وسطًا من الحال .

وقوله: «ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» قال الشافعي: يعني – والله أعلم – إلا ما يطيق الدوام عليه ليس ما يطيقه يومًا أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك ثم يعجز عنه فيما بقي .

والمذهب : أن نفقة المماليك واجبة ، فإن كان العبد صغيرًا أو غير مكتسب

<sup>(</sup>١) مسلم (١٦٦٢) .

<sup>(</sup>٢) من مسلم .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٧٤٧/٢ رقم ٤٠) .

[ە/ق۲ە-ب]

لكبره أو زمانته كانت النفقة في مال / سيده ، وإن كان مكتسبًا : فإن شاء السيد أنفق عليه من ماله وأخذ جميع كسبه ، وإن شاء جعل نفقته في كسبه لأن كسبه مال لسيده ، وإن عجز كسبه عن نفقته تمم سيده نفقته من ماله .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن إبراهيم بن أبي خداش ، عن عتبة بن أبي لهب أنه سمع ابن عباس يقول في المملوكين: «أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون».

وهذا الحديث مؤكد لحديث أبي هريرة وفيه زيادة فإن ذلك قال له طعامه وكسوته بالمعروف ، وهذا زادهم تخصيصًا وإكرامًا فقال : أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ، وذلك على سبيل الاستحباب لا الواجب ، فإن الواجب هو طعامه وكسوته بالمعروف من قوت أهل البلد وغالب كسوتهم .

قال الشافعي: وكان حال الناس فيما مضى ضيقًا وكان كثيرًا من اتسعت حاله مقتصدًا ، ومعاشهم ومعاش رقيقهم متقاربًا ، فأما من لم يكن حاله هكذا وخالف معاش السلف والعرب ؛ فأكل رقيق الطعام ولبس جيد الثياب فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن وإن لم يفعل فله مال ، قال النبي عَيْضًا نفقته وكسوته بالمعروف والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيِّلِيٍّ قال: «إذا كفي أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه وليجلسه ، وإن أبي فليروغ له لقمة فيناوله إياها أو يعطه إياها» أو كلمة هذا معناها .

هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي .

فأما البخاري(١): فأخرجه عن حجاج وحفص بن عمر ، عن شعبة ، عن

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٥٧، ٥٤٦٠) .

[٥/ن٥٣٥-i] محمد / بن زياد ، عن أبي هريرة .

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن القعنبي ، عن داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة وقال فيه : فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أُكلتين .

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن نصر بن علي ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

قوله: «إذا كفى أحدكم خادمه» من باب: ضرب زيدًا غلامه من تقديم المفعول على الفاعل ووصل ضمير المفعول بالفاعل وهذا جائز في العربية.

فأما تقديم الفاعل والضمير متصل به على المفعول في هذا المثال ونحوه فلا يجوز لا يقول : ضرب غلامُه زيدا .

و (طعامه) منصوب لأنه مفعول ثان لكفي .

و «حره ودخانه» منصوبان على البدل من طعامه بدل الاشتمال لأن إصلاح الطعام يشمل الحر والدخان .

وقوله: «فليروغ له لقمة» يقال: روغ طعامه ومرغه: إذا روَّاه دسما. والمشفوه: الطعام القليل وأصله من الماء المشفوه وهو الذي كثرت عليه الشفاه فقل لكثرة الشاربين.

وقيل: هو من قولهم: رجل مشفوه إذا كثر الناس سؤاله حتى نفد ما عنده. والأكلة - بالضم -: اللقمة، وبالفتح: المرة الواحدة من الأكل والأول المراد.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٨٤٦) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٨٥٣) وقال : حسن صحيح .

قال الشافعي : وهذا يدل على ما وصفناه من تباين طعام المملوك وطعام سيده ؛ إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه ؛ والمملوك الذي يلي طعامه الرجل مخالف عندنا للملوك الذي لا يلي طعامه .

وقد اختلف أصحابه: فقال قوم: إجلاسه أفضل، لأن النبي عَلَيْتُكُ بدأ به، ولأنه يأكل كفايته بجلوسه، وكان ذلك تواضعًا من سيده.

وقال قوم : مخيرًا بين الإجلاس والإطعام والأول أولى .

ومن لم يل الطعام من المماليك : فيستحب له أيضا أن يطعمه منه لكن الاستحباب / في حق الذي يليه أشد - والله أعلم . [٥/٤٥٠-ب]

#### كتاب الحضانة

أخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، قال أبو محمد : - أظنه - عن هلال بن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة : «أن رسول الله ﷺ خيّر غلامًا بين أبيه وأمه» .

هذا أخرجه في المسند مختصرا ، وأخرجه في كتاب حرملة (١) قال : حدثنا سفيان ، حدثنا زياد بن سعد سمعه عن هلال بن أبي ميمونة يحدثه عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة أنه أتى رجل فارسي وامرأة له يختصمان في ابن لهما ، فقال الفارسي : يا أبا هريرة ، هذا بِسَر(٢) قال أبو هريرة : لأقضين بما شهدت رسول الله عَيْسَة قضى به ، يا غلام ! هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت . ثم قال أبو هريرة : شهدت رسول الله عَيْسَة أتاه رجل وامرأة يختصمان في ابن لهما ، فقال الرجل : يا رسول الله ، ابني . وقالت المرأة : ابني يسقيني من بئر أبي عنبة فقال رسول الله عَيْسَة : «يا غلام ، هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت» .

هذا حديث صحيح: أخرجه أبو داود والترمذي ، والنسائي .

أما أبو داود (٣): فأخرج الرواية الثانية عن الحسن بن علي ، عن عبد الرزاق وأبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن زياد وزاد في آخره : فأخذ بيد أمه فانطلقت به .

وأما الترمذي(٤): فأخرج الأولى عن نصر بن علي ، عن سفيان .

وأما النسائي(٥): فأخرج نحو الثانية عن محمد بن الأعلى ، عن خالد ، عن

<sup>(</sup>١) المعرفة (١/١/١).

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان : رجل بسر وامرأة بسرة ؛ شابان طريَّان .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٢٧٧) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٣٥٧) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (٥٦٩٠).

ابن جریج ، عن زیاد .

قوله : «خير غلامًا» أي جعل إليه أن يختار أحد أبويه أيهما مالت نفسه إليه تبعه .

والمذهب فيه: أن الأبوين إذا افترقا وتنازعا الولد: فإن كان لم يبلغ سبع سنين فإن الأم أحق به ، وإن كان بالغا فالاختيار / إليه مع أيهما أراد كان وإن شاء [٥/١٥٠- انفرد عنهما ، وأما بين السبع إلى البلوغ: فإنه يخير بين أبويه وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى .

وقال أحمد : إن كان ذكرًا خير ، وإن كان أنثى فالأم أحق .

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز التخيير ، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن كان ذكرًا: فحتى يستقل بنفسه يأكل بنفسه ويلبس بنفسه ثم الأب أحق به ، وإن كان أنثى: فحتى تزوج أو تحيض.

ومالك يقول: إذا كان ذكرًا فالأم أحق به ما لم يثغير(١).

وروى عنه : إلى البلوغ ، وإن كانت أنثى : فالأم أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها الزوج .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي – رضي الله عنه – بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضًا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته .

قال الشافعي : قال إبراهيم - يعني ابن محمد - عن يونس ، عن عمارة ، عن على مثله وقال في الحديث : وكنت ابن سبع سنين أو ثماني سنين .

هذا الحديث مؤكد لما ذهب إليه الشافعي من التخيير ، والحد الذي حده فيما شرحناه من مذهبه .

<sup>(</sup>١) أثغر الصغير : نبت ثغرة والثغر : الأسنان أو مقدمها . انظاٍ القاموس المحيط مادة : ثغر .

وقوله للأخ الصغير: «وهذا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته» يريد لو بلغ سنه. وفيه دليل على أنه لم يكن له سبع سنين فالأم أحق به ولا يخير.

وإدخال «قد» بعد «لو» يفيد تقليل الزمان وتقريبه من بلوغه حد السن التي كان الأخ الكبير قد بلغها .

وقد أخرج الشافعي في القديم (١): عن سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله بن [أبي] (٢) المهاجر ، عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب خير غلاما بين أبيه وأمه .

قال الشافعي: وقال بعض الناس: الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس [٥/ن،٥-ب] وحده ، ثم الأم أحق / بالجارية حتى تحيض. قال: وقد رووا عن النبي عَلَيْكُ أنه خير غلامًا بين أبويه وأحدهما مشرك ، ورووه عن علي وشريح بأحاديث يثبتونها ولم يخالفوها إلى قول أحد تقوم بقوله عندهم حجة – والله أعلم .

تم كتاب «النكاح» من كتاب «الشافي» في شرح مسند الشافعي – رضي الله عنه – «وعن مؤلفه وعن جميع المسلمين» والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

<sup>(</sup>١) المعرفة (٢٠٢/١١) .

<sup>(</sup>٢) من المعرفة .

#### بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله كتاب الجراح وفيه خمسة أبواب: الباب الأول في تحريم القتل

أخبرنا الشافعي : أخبرنا الثقة – وهو يحيى بن حسان – عن حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان أن رسول الله عَلَيْكُ قال : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير [نفس]»(١) .

هكذا أخرجه في كتاب اختلاف الحديث ، وعاد أخرجه في كتاب «جراح العمد» بهذا الإسناد ولم يسم الثقة ، وقال : ابن سهل بن حنيف وفيه : «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث».

هذا حديث صحيح ، قد أخرجه الترمذي والنسائي / وذكر اعتذار عثمان [٥/٥٥٥-i] ومناشدته أصحاب رسول الله عَلِيْكُ لما عزم مَنْ عَزَمَ على قَتْلُهِ وحَصَرَهُ في دارهِ . وأما الترمذي $^{(7)}$ : فأخرجه عن أحمد [بن عبدة] $^{(7)}$  الضبي ، عن حماد بن زيد بالإسناد .

> وقال : روى حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فرفعه . ورواه القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد فوقفوه على عثمان.

قال : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي عَلِيْكُ .

<sup>(</sup>١) من الأم (٣/٦).

<sup>(</sup>٣) تكررت في الأصل.

وأما النسائي (١): فأخرجه عن إبراهيم بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد بن عامر بن ربيعة . عن حماد بن زيد بالإسناد وزاد مع أبي أمامة : عبد الله بن عامر بن ربيعة .

وفي الباب عن : عائشة ، وابن مسعود ، وأبي هريرة .

ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري<sup>(٢)</sup> ومسلم<sup>(٣)</sup> .

«من» في قوله: «من إحدى ثلاث» لابتداء الغاية ، كأن الحل ابتدأ من إحدى هذه الثلاث .

وفي الرواية الأخرى : «ياحدى ثلاث» وهي بالتسبيب وهي أظهر في البيان من «من» ، لأن التعدية بها أكثر وأعرف .

وإنما أنث الثلاث: ذهابًا إلى الخصال ثم فسرها بقوله: «كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس» فيجوز في كفر الجر على البدل من «ثلاث» ، والرفع على الاستئناف . وكذلك قوله: «زنا» ، و«قتل نفس» .

والإيمان والإسلام في هذا الحديث عبارة عن شيء واحد ، كقوله تعالى : ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وقال : ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٤) وذلك لأن الكفر يضادهما معا .

ولا اعتبار في إباحة دم المرتد بما ينعقد عليه الضمير ؛ إنما هو مجرد الظاهر من قول : أو فعل ، وسواء كان ضميره معتقدا عليه أو لا فإنه يكفر بذلك ، فلهذا قلنا : إن قوله : «بعد إيمان» إنما يريد به كفر بعد إسلام .

والإحصان : من أحصن الرجل : إذا تزوج فهو محصن بفتح الصاد وهو

<sup>(</sup>١) النسائي (٩١/٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٧٨) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٧٦) كلاهما من حديث ابن مسعود .

<sup>(</sup>٤) [الذاريات : ٣٦،٣٥] .

أحد ما جاء / على أفعل فهو مفعل ، وأحصنت المرأة : عفت ، وأحصنها زوجها [٥/ق٥٥-ب] فهي محصنًا ومحصنة .

وقيل: كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة ، وكل امرأة متزوجة فهي محصنة بالفتح لا غير .

وقرئ : ﴿فَإِذَا أَحْصِنَّ﴾ على ما لم يسم فاعله أي زوجن .

وقرئ : ﴿ أَحْصِنَّ ﴾ بفتح الهمزة أي حفظن فروجهن وتعففن من الزنا .

والمراد بالإحصان في الحديث والفقه : إنما هو التزوج .

وقوله : ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ يريد إلا أن يكون القتل قصاصًا .

والمراد بالكفر في هذا الحديث : الردة ، والارتداد : الرجوع إلى وراء .

وهو في الشرع : من فارق الإسلام ورجع إلى الكفر .

وإنما سمي المسلم الذي يكفر - وإن لم يكن كافرًا في الأصل - مرتدًا: لأن الناس كانوا في الأصل قبل بعثة الرسول عَيْنَا كافرين وإليهم أرسل ، فكأن كل من أسلم ثم رجع إلى الكفر سمي مرتدًا: لأنه ارتد إلى ما كان عليه. ثم كثر هذا في الاستعمال حتى صار يطلق على كل مسلم كفر وإن كان أصله مسلما ؛ نظر إلى الأصل والاستعمال.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيِّلِيَّةِ قال : «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».

هكذا أخرجه في كتاب «جراح العمد» ، وعاد أخرجه بالإسناد المذكور في كتاب «الجزية» (١) ، وفي كتاب «اختلاف الحديث» وسمى فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>١) انظر الأم (٣/٦-٤).

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا الموطأ .

أما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْكُ / : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله» .

[٥/ق٥٥-أ

وأما مسلم<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن أبي الطاهر وحرملة وأحمد بن عيسى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب مثل البخاري .

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن مسدد ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة وذكر لفظ الشافعي وقال : «منعوا» بدل : «عصموا» . وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن هناد ، عن أبي معاوية بإسناد أبي داود ولفظ الشافعي .

وأما النسائي<sup>(٥)</sup>: فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب بإسناد مسلم ولفظ البخاري .

لا إله إلا الله : كلمة التوحيد التي بعث بها رسول الله عَيْنَا وهي [التي] (٢) كُلُف الخلق بقولها ، وهي العبارة الدالة على الإسلام ، فكل من يتلفظ بها مع الإقرار برسالة النبي عَيَالِيَّة كان مسلمًا له ما للمسلمين وعليه ما عليهم .

وقوله: «إلا بحقها» راجعة إلى أحد أمرين: -

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٤٦) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢١) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦٤٠) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٦٠٦) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) النسائي (٦/٤-٥) .

<sup>(</sup>٦) أثبتها لضرورة السيأق .

الأول: أن تكون راجعة إلى الدماء والأموال ، يريد: أن دماءهم وأموالهم معصومة على من يريدها إلا عن حق يجب فيها ، أما الدماء: فالقصاص ، والحد ونحو ذلك .

وأما الأموال : فالزكاة ، وحقوق الآدميين ونحو ذلك .

وتكون الباء بمعنى «عن» أو بمعنى «من» أي : فقد عصموها إلا عن حقها أو من حقها .

والأمر الثاني : أن تكون راجعة إلى قوله : «لا إله إلا الله» أي : فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق كلمة التوحيد ، وحقها هو ما يتبعها من الأقوال والأفعال الواجبة التي بها يتم الإسلام .

فأما القول : فهو قول : أن محمدًا رسول الله .

والألفاظ التي لا تتم الصلاة إلا بها : كالتكبير والقراءة وغير ذلك .

وأما الأفعال: فكالصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج وهذه كلها / وما [٥/٥١٥-ب] يجري مجراها من فروض الإسلام هي من حق لا إله إلا الله ، فالمتلفظ بلا إله إلا الله يحكم له بالإسلام إذا أتى بالإقرار برسالة محمد عَيِّلِكُمْ ثم بعد ذلك يطالب

بهذه الفروض المذكورة ، ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر - أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> – أن رسول الله عينه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم

إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» . ألا ترى ...كيف صرح الصلاة والزكاة وبحق الإسلام .

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲) .

ومعنى قوله: «عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» أي: منعوني من استباحتها ، لأن دماء المشركين وأموالهم مباحة إلى أن يسلموا ، وهذا الخطاب متعلق بهم لأنهم كانوا يشركون مع الله غيره ولا يقولون : لا إله إلا الله بخلاف أهل الكتاب كانوا يقولون : لا إله إلا الله ، ولذلك لا يمنع من المشركين بجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل ، والنصارى من أهل الكتاب وإن قالوا: لا إله إلا الله فإنهم يقولون بالابن وروح القدس وينقضون ما يقولونه بوجه من المشاركة إذا حوققوا فيها ظهر تهافتها وتلاشيها ، وكذلك طائفة من اليهود وإن قالوا كلمة التوحيد فإنهم قالوا : عزيرٌ ابن الله ، وهم فيه أضعف حجة وأخسر قولًا وفعلًا .

«وحسابهم على الله» يريد: أتى بما بعثت وكلفت أداء الرسالة واستماع الإقرار بالشهادة وحقها ، فإذا قالوا بألسنتهم وباشروا الأفعال بجوارحهم قنعت منهم بذلك ، ولم أومر بالنقب عن قلوبهم ، والتفتيش عن ضمائرهم ، والاطلاع [٥٠ن٧٥-i] على عقائدهم هل قالوا أو فعلوا ذلك بانعقاد الناطق / مع الظاهر أم لا ؟ ولا في وسع البشر علم ذلك ومعرفته ، فأنا أقنع بظواهرهم وأكل بواطنهم وسرائرهم إلى الله وهو يحاسبهم عليها ويجازيهم بمودعاتها .

وعصمة المال والدم بأمرين : -

أحدهما: لا إله إلا الله.

والثاني : حقها أو حق الدماء والأموال على كلا التقديرين .

والحكم إذا تعلق بوجود شرطين لا يقع دون استكمال وقوعهما .

وفي رواية الشافعي : «لا أزال أقاتل» وهذا اختيار منه بما هو منطو عليه من الامتساك بمقاتلتهم.

و«حتى» متعلقة بقوله : «لا أزال أقاتل» وهي بمعنى «إلى أن» . وفي روايات

الباقين : «أمرت أن أقاتل» ولكل واحد من القولين ترجيح .

أما رواية الشافعي: فإن فيها زيادة تخويف للمشركين الموعودين بالقتال ، لأن إضافة المقاتلة إلى نفسه وإخباره بما هو عازم عليه وملتزم به ، وأن الباعث عليها نفسي والداعي أمر ذاتي فيه من تخويف المخاطبين بهذه العزيمة ولزوم الأمر ؛ ما ليس في إضافة المقاتلة إلى أنه مأمور محمول عليها لا سيما إذا لم يصرح بالأمر ، فإن الباعث الحارج لا يقابل بالباعث الداخل ، فالداعي التكليفي لا يقاوم الداعي الطبعى .

وفي قوله: «لا أزال» من العلم بالدوام والاستمرار ما ليس في قوله: «أمرت أن أقاتل» ، وإن كان تعليق الحكم بحتى يقتضي الدوام والاستمرار إلى وقوع المعلق بها ولكن في زيادة لفظ «لا أزال» من التصريح بتحديد وقوع المقاتلة وتكرارها ما ليس في تلك .

وأما الرواية الأخرى: وهي «أمرت أن أقاتل حتى» فإن الفعل إذا كان مأمورا به من جهة لا يمكن مخالفتها ، وحتمًا من آمر لا يسع رد أمره – وهو في هذا المقام الله تعالى – فإنه يكون آكد من فعل هو مبتدأ من نفس الإنسان ومنشأ من ذاته ، لأن الإنسان قد يعزم على الشيء ويريده ويختاره ويترجح فعله / عنده والي وهو قادر عليه ، ثم يدعه ولا يفعله لا سيما إذا لم يتجه عليه بتركه ملامة وليس كذلك فيما إذا كان واجبًا عليه لازمًا ويتوجه بتركه عليه الملامة .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر (رضي الله عنهما) فيمن منع الصدقة - : أليس قد قال رسول الله عنها : «لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» ؟! فقال أبو بكر : هذا من حقها . يعني : منعهم الصدقة .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال

[ە/ق٧٥-ب]

لأبي بكر: أليس رسول الله عَيْلِيَّةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» ؟! قال أبو بكر : هذا من حقها ، لو منعوني عقالًا مما أعطوا رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر هذا القول أو معناه .

وأخرج الرواية الأولى في كتاب «اختلاف الحديث» ، وأخرج الثانية والثالثة في كتاب «الجزية» وهو حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا مالكًا . أما البخاري(١): فأخرجه عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن عبيد الله قال : قال أبو هريرة : لما توفي رسول الله عَيْظَةً وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب ؛ فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عَلِيُّهُ : والمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله قالوا فقد عصم / منى المرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، ؟! فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عَلِيلَةِ لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق.

وأما مسلم(٢) : فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري بتمامه وقال فيه : عقالًا .

وأما أبو داود(٣) : فأخرجه بإسناد مسلم ولفظه قال : ورواه عنبسة ، عن يونس ، عن الزهري وقال : عناقًا .

وأما الترمذي<sup>(٤)</sup> والنسائي<sup>(٥)</sup> : فأخرجاه بإسناد مسلم ولفظه .

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٩٩-١٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٥٥٦) .

<sup>(</sup>٥) النسائي (٧٧/٧) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٦٠٧) وقال : حسن صحيح .

هذا حديث شريف كثير الفوائد ، وهو أصل من أصول الإسلام . وقد ذكرنا في حديث أبي هريرة الذي قبله ما فيه كفاية من شرحه إلا أن حديثه لم يتعرض فيه إلى منع الزكاة وقتال مانعيها ؛ وما جرى بين أبي بكر وما يتعلق به – وبالله [١/ق٨٠-أ] التوفيق .

فنقول: لما توفي رسول الله عَيْلِكُ واستخلف الناس أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - وصار إمامًا واجب الطاعة مقبول القول، تعين عليه ما يلزم أولي الأمر من إلزام الناس بشرائط الإسلام والعمل بها، وكان من جملة ما يلزمه أخذ زكاة الأموال من أربابها ؛ إذ الزكاة أحد مباني الإسلام، فلما كفر من كفر من العرب مثل: من اتبع مسيلمة والأسود العنسي وغير هؤلاء ؛ ممن ركب هواه وعاد في حافرته ورجع إلى جاهليته وشقوا عصا الإسلام وأظهروا الكفر الصراح ؛ وكان من خالف الجماعة منهم: طائفة منعوا الزكاة فإنهم أقروا بشرائع الإسلام وأحكامه وأنكروا الزكاة . ومنهم من أقر بالزكاة إلا أنه امتنع من أدائها إلى الإمام خليفة رسول الله عَيْلِيَة ؛ وهؤلاء / فلا يخلوا أمرهم من إحدى حالين: -

[ە/ق۸ە-ب]

إما أن يكونوا كفارًا لإنكارهم وجوب الزكاة بتكذيبهم نص القرءان والسنة . وإما أهل بغي بامتناعهم من أدائها إلى الإمام ، وإنما لم يسموا يومئذ أهل بغي : لأن اسم الردة جمعهم وغيرهم ، فإن أكثر العرب بعد النبي عليه التدوا وكفروا وتركوا أحكام الإسلام رأسًا ، حتى إنه لم يبق موضع يصلى فيه إلا ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد النبي عليه ، ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها جواثا . فلما شملت الردة وكانت هذه الطائفة مخالفة شاقة للعصا انتظمهم وإياهم اسم الردة ، ومن هؤلاء الذين امتنعوا من أدائها إلى الإمام جماعة اتبعوا أمر مقدميهم ورؤسائهم في ذلك مثل : بني يربوع أرادوا أن يبعثوا بصدقاتهم إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة ، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف بين أبي بكر وعمر حتى قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله عليه كذا وكذا . فقال له أبو بكر : فقد قال في سياق الحديث : وإلا

بحقها» والزكاة من حق المال . فعمر نظر إلى أول الحديث فاستدل به ولم يعتبر آخره ، وأبو بكر جمع بين أول الحديث وآخره ولذلك سلَّم إليه ، وقال : فعرفت أنه الحق .

وقد ذكر العلماء وجوهًا من الاستدلالات والفوائد منها: -

وجوب الزكاة . فإنه لم يقرهم على منعها ، فإنه روي عنهم أنهم قالوا : والله ما كفرنا بعد إيماننا وإنما بخلنا بأموالنا .

ومنها: أن للإمام أن يقاتل الرعية على منعهم حقًا من الحقوق الشرعية . [-٥٩٠٥] ومنها: جواز المناظرة في الأحكام . فإن أبا بكر وعمر تناظرا وتحاجا / في هذه المسألة .

ومنها : جواز القول بالعموم . فإن عمر احتج بالحديث وعمومه : «حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم» .

ومنها : جواز القياس . فإن أبا بكر قال : والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ، وهذا قياس للزكاة على الصلاة .

ومنها : تخصيص العموم بالقياس . فإنه قابله بذلك .

ومنها : أن الإمام إذا قال قولًا كان لغيره مناظرته عليه .

ومنها : أن خلاف الواحد للجماعة خلاف . فإن أبا بكر أقام على ذلك وخالفوه ثم رجعوا إلى قوله ، ولذلك قال عمر : فعرفت أنه الحق .

ومنها: أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين ؛ ثم أجمعوا على أحدهما صار ذلك إجماعًا وسقط الخلاف الذي كان بينهم كأن لم يكن .

ومنها : ظهور فضل أبي بكر وشجاعته . فإنهم أشاروا عليه بترك قتالهم فأبى . ومنها : أن الخطاب الوارد في القرءان العزيز مواجهة للنبي عَلَيْكُ تشاركه فيه

أمته ، لأن الله – عز وجل – قال : ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَأَنْكِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (١) فطلب ذلك منهم أبو بكر .

ومنها : أن السخال تجب فيها الزكاة لأنه قال : لو منعوني عناقا ، والعناق : الصغير من أولاد المعز خلافا لأبي حنيفة .

ومنها : أن الصغيرة تؤخذ من الصغار خلافا لمالك فإنه قال : يؤخذ منها كبير.

ومنها : أن حول النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف لها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق .

ومنها : أن الزكاة الواجبة في مال المرتد لا تسقط عنه بالردة .

وأما العقال : فقد اختلف في تفسيره :

فقال أبو عبيد: العقال: صدقة عام.

وقال غيره: العقال: الحبل الصغير الذي يعقد به البعير وهو مأخوذ مع الفريضة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها.

وقال غيره : كان من عادة المصدق إذا أخذ / الصدقة تعمد إلى حبل فيفرق به [٥/٥٥٠-١] بين بعيرين ، أي يشده في أعناقهما لئلا يشردا فيسمى عند ذلك القرائن ، وكل قرينين منها عقال .

> وقال المبرد : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل : أخذ عقالًا ، وإذا أخذ أثمانها قيل : أخذ نقدًا .

> وتأول بعض أهل العلم قوله: «لو منعوني عقالًا» على معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب.

١٤٧

<sup>(</sup>١) [التوبة : ١٠٣] .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان ، عن الليث ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيتُ رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهما ، ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله ، أفأقتله يا رسول الله إبعد أن قالها ؟ فقال رسول الله عَيَّلِيَّة : «لا تقتله» فقلت : يا رسول الله عَيَّلِيَّة : «لا تقتله وقلت الله عَيَّلِيّة : الله عَنْ الله عَيْلِيّة : يا رسول الله عَيْلِيّة : الله عَلْمَتُهُ فَإِنْ قَتْلَتْهُ فَإِنْ قَتْلَتْهُ فَإِنْ عَبْرُلْتُكُ قَبْلُ أَنْ تَقْتُلُهُ ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .

أما البخاري $^{(1)}$ : فأخرجه عن أبي عاصم ، عن ابن جريج .

وعن عبدان ، عن عبد الله ، عن يونس .

وعن إسحاق ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن ابن أخي الزهري كلهم عن الزهري .

وقال في رواية : «فقال : لا إله إلا الله» .

وأما مسلم<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن قتيبة وابن رمح ، عن الليث .

وعن ابن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، وعن حرملة ، عن ابن وعن عن يونس كلهم عن الزهري .

وأما أبو داود<sup>(٤)</sup> : فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن الزهري . أرأيتُم أرأيتُم ومنه قوله تعالى : ﴿أَرَأَيْتُمُ

<sup>(</sup>١) من الأم (١/٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٦٥،٤٠١٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٩٥) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٦٤٤) .

إِنْ أَتَاكُمْ (١) و ﴿ أَرَأَيْتَ الَذِي يَنْهَى (٢) ، وقد تزاد فيها الكاف فيقال : أَرَايتك . والمعنى في ذلك كله / أخبرني . وقد تقدم بيان هذا فيما مضى [٥/ق٠٠-أ] الكتاب .

ولاذ بالشيء يلوذ به : إذا التجأ إليه وامتنع به .

والإسلام: الانقياد والطاعة. هذا هو الأصل، ثم صار مطلقًا على من أقر بالشهادتين، وقد فسره في الرواية الأخرى بقوله: «ثم قال: لا إله إلا الله».

ومعنى قوله: «فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وباقي الكلام إلى آخر الحديث: يريد أنه بعد إسلامه صار بمنزلتك قبل أن تقتله ، فإنك كنت قبل أن تقتله مسلمًا وهو بعد أن أسلم مسلم مثلك .

وقوله: «فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» يعني: أنك تصير مباح الدم ، لأنه كان قبل أن يلفظ بكلمة الإسلام مباح الدم فلما أسلم صار معصوم الدم ، وأنت أيضًا معصوم الدم ، فإذا قتلته بعد إسلامه صرت مباح الدم ، إلا أن بين الإباحتين فرقًا وذلك كأنه قبل الإسلام مباح الدم بالكفر ؛ وهذا بعد قتله مباح الدم بالقصاص .

قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي يقول : معناه : أنه يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركًا كما أنه كان مباح الدم قبل أن يقول شهادة لا إله إلا الله .

وقد تأول الخوارج - ومن قال بقولهم - معنى قوله: «وأنك بمنزلته قبل أن تقول كلمته التي قال على الكفر يعنون: إنه لما أسلم وعصم الإسلام دمه ثم قتله صار كافرًا ؛ كما كان هذا قبل أن يقول كلمة الإسلام. حملًا منهم على ما قرروه من مذاهبهم وهو التكفير بالكبائر والله أعلم.

<sup>(</sup>١) [يونس : ٥٠] .

<sup>(</sup>٢) [العلق: ٩].

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله عَيْظِيم قال : «من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة».

هذا طرف من حديث طويل أخرجه الجماعة إلا مالكًا .

أما البخاري(١): فأخرجه عن مسدد ، عن يزيد بن زريع ، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة ، عن ثابت قال : قال رسول الله عَيْنِيَّة : «من حلف بملة غير [٥/ن٠٠-ب] الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه / بحديدة عذب بها في نار جهنم» . وفي رواية «من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله» .

وأما مسلم<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن معاوية بن سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة.

وأما أبو داود<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن [أبي توبة الربيع بن نافع ، عن معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة](٤) وذكر الحديث بطوله .

وأما الترمذي(٥): فأخرجه عن أحمد بن منيع ، عن إسحاق بن يوسف عن الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة . الحديث بطوله .

وأما النسائي(٦): فأخرجه عن قتيبة ، عن ابن أبي عدي ، عن خالد ، عن أبي قلاية.

وعن محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن يزيد ، عن خالد ، عن أبي قلابة .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٠٤٧،١٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱۰) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٢٥٧) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين بالأصل بياض قدر سطر والمثبت من أبي داود .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٥٢٧) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) النسائي (٧/٥-٦).

أخرج الشافعي هذا الحديث في «جراح العمد» ، وأورده البيهقي مع ما قبله من الأحاديث في تحريم القتل من كتاب «الجراح» .

وقد أخرج الشافعي في المعنى أحاديث غير مسندة منها : أن رسول الله عَيْسَةٍ. قال : «قتل المؤمن يعدل عند الله زوال الدنيا» .

ومنها: أن رسول الله عَيِّلِيَّةً قال: «من أعان على قتل امرى مسلم بشطر كلمة لقى الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الل».

وقد روى هذا الحديث عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة عن النبي عَلِيلًا .

ومنها أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «مر بقتيل فقال : [من به] (١) فلم يذكر [له] (١) أحد فغضب ثم قال : «والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء وأهل الأرض لكبهم الله في النار» .

\* \* \*

من الأم (٤/٦).

## الباب الثاني في القصاص وفيه خمسة فصول : الفصل الأول افي قتل العمد ال

۲۰/ق۲۱ - ri

أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : وجد في قائم سيف رسول الله عَيْلِيَّةٍ كتابُ : «إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة [عن محمد بن إسحاق] (١) قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي: ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيف رسول الله عَيْلِيَّة. فقال: «لعن الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله على محمد».

عدا عليه يعدو عَدُوا وعُدُوا : إذا ظلمه .

والتعدي : مجاوزة الشيء إلى غيره ، والعدوان : الظلم الصراح ، تقول : عدا عليه وتعدى عليه واعتدى عليه كله بمعنى ، وأعدى أفعل منه . وقد جاء في بعض النسخ : أعتا من العتو وهو تجاوز الحد في الكبر .

وقوله: «القاتل غير قاتله» إذا حمل اللفظ على ظاهره لا يصح ، لأن المقتول كيف يقتل ؟ .

ووجه الحديث : أنه يريد ولي المقتول إذا استقاد من قاتله من يستحق دمه ، فإن الإنسان إذا قتل ولد إنسان آخر مثله جاز أن يسمى قاتلًا للولي فيضاف إليه ،

<sup>(</sup>١) من الأم (٤/٦).

لأنه قتل من يرث دمه فكأنه قاتله .

فأما الضارب غير ضاربه: فيصح ظاهرًا لفعله لأن الإنسان قد يضرب ثم يضرب ضاربه.

وإنما جعله أعدى الناس على الله : لأن الله حكم أن لا يقتل إلا القاتل ، ولا يضرب إلا الضارب على جهة القصاص ، فإذا قتل غير القاتل ، وضرب غير الضارب ، كان قد تعدى على الله بفعله في مخالفته حكمه وأمره ومجاوزته حده ورسمه .

وقوله : «من تولى غير مواليه» الموالي : جمع المولى ، ويرد في اللغة على جماعة كالمعتق ، والمعتق ، والسيد ، والناصر ، والصاحب ، والحليف ، وغير ذلك ، إلا أنه / في هذا الحديث إنما يريد به المعتق ، وذلك إذا نسب نفسه إلى [٥/ق٦١-ب] غير معتقه ، وجعل نفسه مولى له وترك ولاء صاحبه .

وقوله : «فقد كفر بما أنزل الله على محمد» يريد به كفر النعمة وجحد البر والإحسان ، لا الكفر الذي هو نقيض الإيمان فإن الإجماع على خلافه ، وإن حملنا قوله : «بما أنزل الله على محمد» على العموم كان الكفر الذي هو ضد الإيمان وليس كذلك فتحمله على الخصوص ، ويريد به : ما أنزل عليه من كون ولاء العبد لمعتقه لا لغيره ، فإذا والى غير معتقه وجعل ولاءه لغيره كان جاحدًا لما أنزل الله – عز وجل – من أمر الولاء على محمد عَلِيْكُمْ .

واللعن في أصل اللغة : الطرد والإبعاد من الخير ، واللعنة الإسم .

قال الأزهري : واللعنة في القرءان : العذاب . وقيل : هو الإبعاد من رحمة الله وكرامته ، ومن لم تلحقه رحمة الله خلده في عذابه .

وولي النعمة : صاحبها وربها والذي أولاها وأسداها إلى المنعم عليه .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي ليلي ، عن الحكم – أو عن

عيسى بن أبي ليلى ، عن ابن أبي ليلى - قال : قال رسول الله عَيْنَا : «من اعتبط مؤمنًا بقتل فهو قود به إلا أن يرضى ولى المقتول ، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يُقْبَلُ منه صرف ولا عدل» .

تقول: أعتبطت الناقة: إذا نحرتها من غير داء ولا كسر أعبطها عبطا واعتبطتها ، ومات فلان عبطة : أي شابًا صحيحًا ، واعتبطه الموت ، فالمراد بقوله: «من اعتبط مؤمنًا بقتل» أي : قتله بلا جناية توجب ذلك عليه .

وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت مما أخرجه أبو داود في كتاب السنن (١) عن محمود بن الربيع أنه سمعه يحدث عن رسول الله عَلَيْكُ قال: «من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا» وذكر قصة في أول [٥-١٢٠] الحديث وآخره / وقال في آخره : قال خالد بن دهقان : سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: اعتبط بقتله ؟ فقال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله من ذلك.

وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة – بالغين المعجمة – وهي الفرح والسرور وحسن الحال ، وذلك أن القاتل بقتله دخل في هذا الوعيد بخلاف ما إذا حزن لقتله وندم عليه .

وجاء في معالم السنن للخطابي في شرح حديث عبادة بن الصامت قال: «من قتل مؤمنًا فاعتبط قتله» ولم يذكر في سياق الحديث يحيى بن يحيى ثم قال: معنى قوله: «اعتبط قتله» أي: قتله ظلمًا لا عن قصاص. يقال: أعبطت الناقة واعتبطتها : إذا نحرتها من غير داء وآفة تكون بها . ومات فلان عبطة : إذا مات شابًا قبل أوان الشيب والهرم.

قال أمية بن الصلت: -

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٢٧٠) .

من لم يمت عبطة يمت هرما

للمرء كأس لابد ذائقها

وهذا القول من الخطابي - رحمه الله - يخالف ما فسره يحيى بن يحيى في سياق الحديث ، إلا أن الذي جاء في مسند الشافعي - بالعين مهملة - لأنه لم يتعرض فيه لغير القود ، ولو كان بالغين المعجمة لتعرض للوعيد الذي ذكره في حديث عبادة ، وإنما تعرض إليه عند ذكر من حال دونه ، ولأن القاتل ظلما سواء اغتبط أو ندم فإن القصاص واجب عليه .

والقود : القصاص . تقول : أقدت القاتل بالقتل أي : قتلته به .

وأقاده السلطان من أخيه : أي مكنه من قتل قاتل أخيه .

واستقدت الحاكم : أي سألته أن يقتل القاتل بالقتل .

والهاء في «يده» راجعة إلى القاتل ، أي : فإن نفسه قود ما جنت يده من القتل إلا أن يرضى ولي المقتول أو وارثه فيهبه الدم فلا يقتل .

ومن حال دونه : أي منع من أخذ القصاص ، تقول : حلت بين / الشيئين : [٥/١٥٥٥-ب إذا حجزت بينهما .

**الصرف** : النافلة . وقيل : التوبة .

العدل : الفرض . وقيل : الفدية .

قال الشافعي: قال الله - جل ثناؤه -: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي القَتْلِ ﴾ (١) قال: لا يقتل غير قاتله. وهذا يشبه ما قيل والله أعلم.

قال الله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ﴾ (٢) فالقصاص إنما

<sup>(</sup>١) [الإسراء: ٣٣].

<sup>(</sup>٢) [البقرة : ١٧٨] .

يكون ممن فعل ما فيه القصاص لا ممن لم يفعله .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن القتل كبيرة من الكبائر ، فمن قتل مؤمنًا متعمدًا فقد فسق واستوجب النار إلا أن يتوب ، وحكى عن ابن عباس أنه قال : لا تقبل له توبة وأنه يخلد في النار ، لقوله تعالى : ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (١) وهذا ينتقض بقوله تعالى : ﴿والَّذِينَ لا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (١) وهذا ينتقض بقوله تعالى : ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلَهًا آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الَتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ إلى قوله : ﴿إلَّا مَن تَابَ ﴾ (٢) ولأن التوبة يزنُونَ ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ إلى قوله : ﴿إلَّا مَن تَابَ ﴾ (٢) ولأن التوبة إذا صحت من الكفر فمن القتل أولى ، وأما الآية فمحمولة على من لم يتب . وقد جاء في التفسير أنها منسوخة بقوله : ﴿إنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ (٢) . والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن إياد ابن لقيط ، عن أبي رمثة قال : دخلت مع أبي على رسول الله عَيْنَكُم ، فرأى أبي الذي بظهر رسول الله عَيْنَكُم فقال : دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب . فقال : «أنت رفيق» وقال رسول الله عَيْنَكُم : «من هذا معك» ؟ قال : ابني أشهد به . قال : «أما إنه لا يجنى عليك ولا تجني عليه» .

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي .

أما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن يونس ، عن عبيد الله بن إياد ، عن إياد ، عن إياد ، عن إياد . وذكر الحديث بنحوه ولم يذكر المعالجة . وزاد في آخره : وقرأ رسول الله عَلِيَّة : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ .

<sup>(</sup>١) [النساء: ٩٣].

<sup>(</sup>٢) [الفرقان : ٦٨-٧٠] .

<sup>(</sup>٣) [النساء: ١١٦،٤٨].

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٥٩٤٤) .

[٥/ق٣٦-أ]

/ وأما النسائي : فأخرجه عن(١) وذكر نحو رواية أبي داود .

المعالجة ها هنا: المداواة وأصله من عالجت الشيء أعالجه معالجة وعلاجا إذا ناولته وحاولته .

والذي بظهره : أراد به خاتم النبوة فإنه كان مثل زر الحجلة نأتيًا في ظهره من أعلاه .

وقوله : «أنت رفيق» أي : يرفق بالمريض ويطلق به .

وأما الطبيب فإنه الله – سبحانه وتعالى .

وقوله : «أشهد به» أي : أشهد أنه ابني وأعترف به .

وقوله: «لا يجني عليك ولا تجني عليه» قد فسره الآية التي قرأها في رواية أبي داود: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ أي: أن جنايتك التي تجنيها لا يلزم ابنك منها شيء ، وجنايته التي يجنيها لا يلزمك منها شيء ، بل كل منكما مؤاخذ بجنايته غير مطالب بجناية الآخر . وقد أخرج هذا المعنى بقوله: «لا تجني عليه ولا يجني عليك» مخرجًا بليغًا ؛ لأنه أراد: لا يلتزم بجنايتك ولا تلتزم بجنايته ، فظاهر لفظ الحديث لا يدل على ذلك ، إنما مدلوله: أن الأب لا يجني على الابن ولا الابن على الأب ، ولكن لما كان التقدير: أن الأب إذا جنى جناية طولب بها أبوه كان كل واحد منهما قد جنى على صاحبه الجناية التي جناها عليه غيره ، فنفى الحكم من الأصل وجعل وقوع الجناية من أحدهما على الآخر منفية كأنها لا تقع وذلك أبلغ ، فإن السبب إذا نفي من الأصل كان نفي المسبب آكد وأبلغ ، فإنه يكون نفيًا للأصل وإذا انتفى الأصل انتفى الفرع .

<sup>(</sup>١) بالأصل بياض قدر نصف سطر والحديث عند النسائي (٥٣/٨) عن هارون بن عبد الله ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن أبجر ، عن إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة به . مختصرًا .

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قال: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهد والضحاك والحسن ، قوله: / ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الصَّحَاكُ والحسن ، قوله: / ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ وِالْعَبْدُ وِالْأَنشَى فِالْأُنشَى ﴾ (١) الآية . قال : كان بدو ذلك في حيَّتٌ من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين ، فضل على الآخر ، فأقسموا بالله ليقتل بالأنثى منهم الذكر ، وبالعبد منهم الحر . فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا .

[٥/ق٦٣-ب]

قال الشافعي: وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا ، لأن الله – تعالى – إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره ، فقال : الحر بالحر إذا كان – والله أعلم – قاتلًا له ، والعبد بالعبد إذا كان قاتلًا له ، والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة لها . لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل .

وقال الشافعي - رحمه الله - : من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثني وبلغني عنه من علماء العرب : أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله عليه تباين في الفضل ويكون بينهما ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ ، فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه ، فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به ، فكانت دية النضيري ضعف دية القرظي وكان الشريف من العرب إذا قتل ؛ تجاوزوا قاتله إلى من لم يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدها ، وإنما(٢) لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم فقتل بعض بني غني شأس بن زهير فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة فقالوا له - أو بعض من ندب عنهم - :

<sup>(</sup>١) [البقرة : ١٧٨] .

<sup>(</sup>۲) في الأم (۸/۸) : (وربما) .

سل في قتل شأس؟ فقال: إحدى ثلاث لا يرضيني (١) غيرها. فقالوا: ما هي؟ قال : تحيون إليَّ شأسًا ، أو تملئون ردائي من نجوم السماء ، أو تدفعون إليَّ غنيا بأسرها فأقتلها . ثم لا أرى أني أخذت عوضًا وقتل كليب وائل فاقتتلوا دهرًا / [٥/ق٦٠-أ] طويلًا واعتزلهم بعضهم ، فأصابوا ابنًا له يقال له : بجير فأتاهم فقال : قد عرفتم عزلتي فبجير بكليب وكفوا عن الحرب . قالوا : بجير بشسع كليب فقاتلهم وكان معتزلًا .

فيقال إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية ، حكم الله بالعدل فسوى في الحكم بين عباده الشريف منهم والوضيع ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَيْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لُقَوْم يُوقِنُونَ﴾ (٢).

وقال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا ، يقولون: بينهم القصاص في النفس. أورده فيما ألزم العراقيين من خلاف علي ، وروى أيضا عن الحسن وعلي وكلاهما منقطع.

وقال ابن المنذر : وروي عن علي والحسن خلاف ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأم (٨/٨) : (يغنيني) .

<sup>(</sup>٢) [المائدة : ٥٠] .

<sup>(</sup>٣) [البقرة : ١٧٨-١٧٩] .

## الفصل الثاني □ في المسلم بالذمي □

أخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة قال : سألت عليًا – رضي الله عنه – قال : هل عندكم من رسول الله عَلَيْتُكُ [٥/ق٢٠-ب] شيء سوى القرءان ؟ قال : لا والذي / فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في كتابه وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر .

هكذاً أخرجه في كتاب «جراح العمد» بهذا الإسناد واللفظ إلا أنه قال : «يؤتي» بدل «يعطي» و«القرءان» عن «كتابه» وقال : «ولا يقتل مؤمن بكافر» .

وأخرج في القديم قال : وذكره يحيى بن سعيد ، عن [ابن]<sup>(١)</sup> أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد ، عن علي أن رسول الله عليه قال : «لا يقتل مسلم بكافر».

هذا حديث صحيح ، قد أخرجه البخاري والنسائي .

وقد أخرج ذكر الصحيفة وأنهم لم يكتبوا عن النبي عَيْنِكُ شيئا غير القرءان . مسلم(٢) وأبو داود(٣) والترمذي(٤) . وأضافوا إلى حديثهم ذكر المدينة وفضلها وتحريمها.

أما البخاري<sup>(٥)</sup> : فأخرجه عن محمد بن سلام ، عن وكيع ، عن سفيان

<sup>(</sup>١) من المعرفة (١٩٠/١٢) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۳۷۰) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٣٥) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٤١٢) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) البخاري (١١١) .

بالإسناد وذكر الحديث .

وأما النسائي(١): فأخرجه عن محمد بن منصور ، عن سفيان بالإسناد .

الفلق: الشق.

والحَبَّة بفتح الحاء : من الحنطة والشعير ونحوهما . وبكسر الحاء الحبة من البزورات .

والنسمة : كل ذي روح ، والنسمة : النفس ، والنسمة : الروح ، والنسمة : الإنسان . والمراد بها في هذا الحديث الأول : لأنه أعم .

والبرء - مهموز - : الخلق تقول : برأ الله الخلق أي : خلقهم إلا أن في لفظة البارئ مزيد معنى غير الخالق لأنه يختص بالمخترع الذي خلق لا عن مثال ولها أيضا بالحيوان اختصاص لغيرها وقلما يستعمل في غير الحيوان فيقال : برأ الله النسمة وخلق السموات والأرض.

والاستثناء في قوله : «إلا أن يعطى مؤمن» من قوله : «لا والذي فلق الحبة اأي: ليس عندنا إلا أن يعطى الله / عبدًا فهمًا .

> وهذا استثناء منقطع لأن الفهم الذي يعطيه الله أحدًا من عباده ليس مما كتبه رسول الله عَلِيْكُ عندهم .

> وتنكير العبد للإبهام وإيذان أن بعض العباد يختص بهذه المنحة دون غيره ، وأنها ليست عطية شاملة لكل العباد .

> والكتاب : هو القرءان العزيز . وذلك أنه سأله : هل عندكم شيء سوى القرءان ؟ فقال : لا . إلا الفهم الذي يرزقه الله أحدًا من خلقه في معرفة كتابه . والصحيفة : الكتاب . والجمع صحف وصحائف ، وفي رواية الشافعي : «وما

۱-۱٥٥٥ - آم

<sup>(</sup>١) النسائي (٨/٢٢) .

في الصحيفة» فإن صحت الرواية بإسقاطها فتكون اللام في «الصحيفة» للعهد لأن حذف كلمة الإشارة يقتضي أن تكون الصحيفة معروفة عند المخاطب ، يريد: ليس عندنا إلا ما في الصحيفة التي تعرفها .

فأما مع إثبات كلمة الإشارة فتكون اللام للجنس ، ثم خصها من بين أمثالها بكلمة الإشارة .

وفكاك الأسير وفكه : إطلاقه وفك الرقبة : عتقها ، وقيل : المعونة في ثمنها التعتق .

والعقل : الدية . وإنما سميت عقلًا : لأن الإبل المأخوذة في الديات كانت تعقل بفناء ولى المقتول لتسلمها ، ثم كثر استعمالهم هذا الحرف حتى قالوا : عقلت القتيل: إذا أعطيت ديته دراهم أو دنانير.

والعاقلة : الذين يلتزمون الدية وتجب عليهم من أقارب القاتل .

تقول : عقلت القتيل أي : أعطيت ديته ، وعقلت له دم فلان أي : تركت له القود والدية . وعقلت عن فلان أي : عزمت عنه الدية تلزمه . والعقل المصدر فسميت به الدية .

وقوله : «لا يقتل مسلم بكافر» قد حذف «أن» وهي مرادة .

التقدير : وأن لا يقتل مسلم بكافر لأن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها ولا [٥/تـ٥٥-ب] يتجه العطف إلا مع وجودها ، لأنه قال فيها : العقل ، وفكاك الأسير / – وهما اسمان - ثم قال : «لا يقتل مسلم بكافر» وهذه جملة فعلية . ومعناها : النهى أو النفى فكيف يعطف على اسم ؟ فأما إذا دخلت «أن» صارت هي وما بعدها بمنزلة الاسم ، لأن «أن» والفعل بمنزلة المصدر فحسن العطف ، اللهم إلا أن يكون قد عطف جملة محكية فذكرها بلفظ المذكور في الصحيفة ، كأنه قد كان فيها: «لا يقتل مسلم بكافر» فحكاها . ويعضد القول الأول : مجيء أن في

رواية النسائي . وكلا القولين حسن .

وقد جاء في رواية: «مسلم» وفي أخرى: «مؤمن» وكلاهما في هذا الموضع واحدًا لا فرق بينهما. كقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿<sup>(١)</sup>.

والكافر في هذا الحديث يدخل فيه كل من ليس بمسلم مشركا كان أو معاهدًا [١/٥٥٥-أ] أو مستأمنًا أو كان كتابيا عند الشافعي ، فلا يجوز عنده أن يقتل مسلم بكافر . وروى ذلك عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت . وبه قال الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، ومجاهد ، وطاوس ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : المسلم يقتل بالذمي خاصة . وإليه ذهب الشعبي والنخعي .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس – أحسبه قال: ومجاهد والحسن – أن رسول الله عَيْشَة قال يوم الفتح: «ولا يقتل مؤمن بكافر».

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن أن النبي عَلَيْكُ قال في خطبته عام الفتح: «لا يقتل مسلم بكافر».

قال : مرسل ؟ قلت : نعم .

أخرج الرواية الأولى في كتاب «اختلاف الحديث» والثانية في كتاب «الديات».

وقال الشافعي : وقد يصله غيره / من أهل المغازى من حديث عمران بن [٥/٥٦٦-آ]

حصين وعمرو بن شعيب وغيره .

قال الشافعي: سمعت عددًا من أهل المغازى وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله عَلِيلِةً يوم الفتح: «لا يقتل مؤمن بكافر».

قال : وبلغني عن عمران بن حصين أنه روى ذلك عن رسول الله عليه .

وهذا المعنى قد روي عن عائشة ومعقل بن يسار وعمرو بن شعيب والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلًا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله عَيْقَا فقال : «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به فقتل .

هذا الحديث [أورده](١) الشافعي في قتل المسلم بالكافر ، والحديثين اللذين يذكرهما بعده أوردهما في معرض بيان سقوط الاحتجاج بهما .

قال الشافعي - بعد أن ذكر الاحتجاج بما احتج به على ما ذهب إليه - : قال قائل : فقد روينا من حديث ابن البيلماني أن النبي عَلَيْتُكُم (قتل مؤمنا بكافر) . قلنا : أفرأيت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن روى ؟

فروي حديثان : أحدهما : منقطع ، والآخر : متصل بخلافه ، أيهما كان أولى بنا أن نثبته ؟ الذي ثبتناه متصلًا – وقد عرفنا من رواه بالصدق – أو الذي ثبتناه بالظن ؟ قال : بل الذي ثبتناه متصلا . قلنا : فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني خطأ ، وإنما روى ابن البيلماني فيما بلغنا أن عمرو بن أمية قتل كافرًا وكان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي عَلَيْكُم ، فلو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين حديثنا وحديث ابن البيلماني . قال : والذي قتله

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأثبته ليستقيم السياق .

[٥/ق٦٦-ب]

عمرو بن أمية قبل بني النضير / وقبل الفتح بزمان ، وخطبة النبي عَلَيْكُ «لا يقتل مسلم بكافر» عام الفتح ، فلو كان كما يقول كان منسوخًا .

قال : فلم تقول به وتقول هو منسوخ ؟ وقلت : هو خطأ : قلت : عاش عمرو ابن أمية بعد النبي عَلِيْكُ دهرًا وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك مثل معرفة أصحابنًا ، وعمرو قتل اثنين وداهما النبي عَيْلِكُ ولم يزد عَمرًا على أن قال : قتلت رجلين لهما مني عهد لأديتهما(١) أهل الحيرة وكتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه أفكان يكون في أحد مع رسول الله عَيْلِكُ حجة ؟ قال : لا . قلنا : فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة ، أرأيت لو لم يكن فيه إلا ما قال عمرو أكان عمر يحكم بحكم ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله ؟ فهذا عليك وأن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال ، فيكون قوله راجعًا أولى أن يصير إليه . قال : فلعله أراد أن يرضيه بالدية . قلنا : فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله . قال : ليس هذا في الحديث . قلنا : وليس ما قلت به في الحديث . قال : فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان أتى بمسلم قتل كافرًا فأمر بقتله فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله ﷺ فمنعوه فوداه بألف دينار ولم يقتله . فقلت : هذا من حديث من يُجْهل . فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به ، وإن كان ثابتًا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به ، حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه . فقال : وما عليَّ منه ؟ . قلنا : زعمت أنه أراد قتله فمنعه / ناس من أصحاب رسول الله عَيْلِكُ فرجع لهم ، فهذا عثمان وناس من أصحاب النبي عَيْلُكُ مجمعون ألا يقتل مسلم بكافر ، فكيف خالفتهم ؟ قال : فقد أراد قتله . قلنا : وقد رجع والرجوع أولى به .

انتهى كلام الشافعي . وابن البيلماني ضعيف لا يقوم بحديثه حجة ، وقد

<sup>(</sup>١) في المعرفة (٢٨/١٢) : بيان أن العبارة هنا بها سقط فزاد هناك [قال : فأنا مع ما ذكرنا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلًا من أهل ...] .

ضعفه علي بن المديني ، والدارقطني قال : هو ضعيف لا تقوم به حجة إ ذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ؟!

وقال أبو عبيد : هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماما يسفك به دماء المسلمين.

قال عبد الواحد بن زياد: قلت لزفر: إنكم تقولون بدرء الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها . قال : وما هو ؟ قلت : المسلم يقتل بالكافر . قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي ، عن أبان بن تغلب ، عن الحسن بن ميمون [عن](١) عبد الله - مولى بني هاشم - عن أبي الجنوب الأسدي قال : أتى على بن أبي طالب - رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة . قال : فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال : إني قد عفوت . قال : فلعلهم هدَّدوك أو فرقوك أو فزعوك قال : لا ، ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوَّضوني فرضيت . قال : أنت أعلم . من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا .

هذا الحديث ذكره الشافعي من الأحاديث التي رواها محمد بن الحسن ليجيب عنها في سقوط الاحتجاج بها . وقد ذكرنا في حديث ابن البيلماني من قول الشافعي ما فيه مقنع ، والذي يخص هذا أن راويه أبو الجنوب وهو ضعيف [ە/تە١٠] الحديث – قاله الدارقطني وغيره – قال : وفي حديث أبي جحيفة عن علي ما / دلكم أن عليًا لا يروي عن النبي عَلِيْكُ شيئًا بخلافه .

قال ابن المنذر: قد ثبت عن عثمان وعلى أنهما قالا: لا يقتل مؤمن بكافر، وروي عن زيد بن ثابت أيضا<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) من مطبوعة المسند (٣٥١/٢).

<sup>(</sup>٢) راجع هذه الأقوال في المعرفة (٣١/١٢) .

وقول علي في الحديث : لعلهم هدَّدوك . استفسار منه لئلا يكون عفوه عن القصاص بسبب تخويف من جانبهم وتهديد بالخوف .

وقوله : عوضوني فرضيت . أي : أعطوني عوض دم أخي ما رضيت به . يعنى الدية .

وقوله: من كان له ذمتنا . أي عهدنا وأماننا كان دمه معصومًا كدمائنا وديته إذا قتل واجبة كديتنا .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن يزيد ، أخبرنا سفيان بن حسين ، عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلًا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان فأمر بقتله . فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله عَيْنَا في فنهوه عن قتله . قال : فجعل ديته ألف دينار .

وهذا الحديث أيضًا من جملة ما أخرجه الشافعي ليجيب عنه وقد أشار إليه في الكلام على حديث ابن البيلماني .

وقوله: «فكلمه الزبير وناس من أصحاب النبي عَلَيْكَةِ» يوهم أن الزبير ليس من أصحاب النبي عَلَيْكَةِ» يوهم أن الزبير ليس من أصحاب رسول الله عَلَيْكَةٍ وليس كذلك، وإنما أفرده بالذكر تنبيها على شرفه وتخصيصًا فهذا كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوا لِلَّهِ ومَلائِكَتِهِ ورُسُلِهِ وجِبْرِيلَ ومِيكَالَ ﴾ (١) فخص جبريل وميكائيل بالذكر بعد أن كانا داخلين في قوله: «وملائكته».

وأما ذكر الدية ومقدارها فسيرد في كتاب «الديات» .

<sup>(</sup>١) [البقرة : ٩٨] .

## الفصل الثالث □ في قتل الجماعة بالواحد

[٥/ق٦٨-أ]

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد / عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه ، وقيل : قتل غيلة . فقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا .

هذا حدیث صحیح أخرجه مالك في الموطأ(۱) بالإسناد هكذا مرسلًا ، وأخرجه البخاري( $^{(1)}$ : عن ابن بشار ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن غلامًا قتل غيلة ، فقال عمر : لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم .

قال البخاري : وقال مغيرة بن حكيم ، عن أبيه : أن أربعة قتلوا صبيًا ، فقال عمر مثله .

النفر : اسم يقع على عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة .

والباء في «برجل» للتسبب أي : بسبب رجل واحد .

والغيلة بكسر - : الخداع ، يقال : قتله غيلة وغالة واغتاله بمعنى : إذا قتله بالمكر والخداع على غرة وغفلة من أمره .

وقوله: «قتل غيلة» يجوز أن يكون «قتل» فعلًا مبنيًا لما لم يسم فاعله فتنتصب «غيلة» على الحال أي: في حال اغتيال.

ويجوز أن يكون اسمًا بوزن غلت فيكون منصوبًا على المصدر من قتلوه ويكون «غيلة» مجرورًا بإضافة المصدر إليه وهو الأحسن .

وتمالاً القوم – بالهمز – يتمالؤن : إذا تعاونوا على أمر يفعلونه .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٦٦٣ رقم ١٣) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٩٦).

وجميعًا: تأكيد للضمير في لقتلتهم .

وفي رواية الشافعي ومالك: «لو تمالاً» فذكر الضمير في عليه ردًا إلى المقتول. وجاء في رواية البخاري: «لو اشترك فيها» فأنث الضمير ردًا إلى الغيلة. وهذا الحديث ترجم عليه مالك: باب: ما جاء في الغيلة.

وترجم عليه البخاري: باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقبون ويقتص منهم كلهم ؟ وكلا العنيين يتضمنهما الحديث.

فأما الشافعي فأخرجه في كتاب «الجراح» مستدلًا به على قتل الجماعة بالواحد.

والذي / ذهب إليه الشافعي : أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد ، وكان [١٥٥٠-ب] كل منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القود فكذلك يجب على جميعهم .

وروي عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة وابن المسيب والحسن وعطاء . وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق .

وحكي عن ابن الزبير ومعاذ بن جبل والزهري وابن سيرين أنهم قالوا: لا تقتل الجماعة بواحد ؛ ولكن ولي الدم يقتل منهم واحدًا ويأخذ من الباقين حصصهم من الدية .

فأما الواحد إذا قتل جماعة : فإنه يقتل بواحد منهم وللباقين الديات ، فإن قتلهم على الترتيب واحدًا بعد واحد كان مقتولًا بالأول ، وإن قتلهم دفعة واحدة سقط حق الباقين .

وقال أحمد : إن طلبوا كلهم القصاص قتل بجماعتهم ، وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم الدية : قتل بمن طالب القصاص وأعطى الدية من طلبها .

## الفصل الرابع □ في التخيير بين القصاص والدية □

أخبرنا الشافعي : أخبرنا معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل ابن حيان قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر - حفظ معاذ منهم - : مجاهد والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله تعالى : ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتُّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، (١) الآية . قال : كان كُتِبَ على أهل التوراة «من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية». وفرض على أهل الإنجيل: «أن يعفى عنه ولا يقتل ولا يقتل» ورخص لأمة محمد عَيْكَ : إن شَاءِ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدَّيَةُ وَإِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ فَذَلْكُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ تَخْفِيفٌ مِّن [٥/ت١٥-أ] رَّبُّكُمْ ورَحْمَةً ﴾ / يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل. ثم قال: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . يقول : من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم . وقال في قوله تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، أخبرنا عمرو بن دينار قال : سمعت مجاهدًا يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله عز وجل - لهذه الأمة : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وِالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمُعُرُوفِ وأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ ثما كتب على من كان قبلكم ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

هذه الرواية الثانية التي رواها مجاهد ، عن ابن عباس قد أخرجها البخاري(٢): عن الحميدي وقتيبة ، عن سفيان ، عن عمرو .

<sup>(</sup>١) [البقرة: ٢١٧٨].

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۹۸) .

وأخرجها النسائي(١): عن الحارث بن مسكين ، عن سفيان ، عن عمرو .

معنى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (٢) أي : من عفي له من جهة أخيه شيء من العفو كقولك : سر يريد بعض السير ولا يصح أن يكون شيء في معنى المفعول به ، لأن عفي لا يتعدى إلى مفعول به إلا بمعد .

والمراد بالأخ ها هنا: ولي المقتول ، وقيل له أخوه: لأنه يلابسه من قبل مطالبة الدم ، ولأن المؤمنين إخوة . وذكره بلفظ الأخوة : ليعطف أحدهما على الآخر بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام .

وإنما عدى «عفي» باللام ومن شأنها أن تعدى بعن: لأنه إنما يتعدى بعن إذا كان الذكر للجاني المذنب ، قيل : عفوت لفلان عما جنى ، فيكون التقدير : فمن عفي له عن جنايته . فاستغنى عن ذكر الجناية ، وقيل : ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ﴿ اللّٰهُ ﴿ اللّٰهُ وَقِيلَ : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ وَاللّٰهُ ﴿ اللّٰهُ وَقِيلًا عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ إِذَا عَفِي له وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ إِذَا عَفِي له وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ الللللللّٰ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰلِللللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰل

وقوله: ﴿ فَاتَّبَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ (٢) أي: فليتبع ولي الدم الذي عفى المعروف في المطالبة بالدية برفق من غير تشديد، وليؤدها القاتل المعفو عنه بإحسان من غير مطل.

﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبُكُمْ ﴾ (٢) أي : العدول من الدم إلى الدية ورحمة رحمك بها .

﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ (٢) تجاوز الحد فقتل بعد أخذ الدية ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ في الآخرة . وذلك أن العرب كانوا يجعلون الصلح سببًا لأمن القاتل وظهوره إليهم ، فيجيء ولي الدم فيقتله بعد الصلح ويرمي الدية عليهم .

(٢) البقرة : [١٧٨] .

<sup>(</sup>۱) النسائي (۸/۳۲ - ۳۷) .

[ه/ق۷۰]

وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ أخبر الله - تعالى - أن لعباده في شرع القصاص مصلحة كثيرة وهي البقاء ودوام الحياة ، لأن القاتل إذا علم أنه متى قَتَل قُتِلَ امتنع عن القتل ، فبقي هو ومن هم بقتله .

ومن كلام العرب : «القتل أنفي للقتل» .

وقيل: المراد أنهم كانوا يقتلون العشرة بالواحد وأكثر ، فلما فرض القصاص وهو المماثلة والمساواة . وأصله من : قص الأثر إذا اتبعه كان ذلك حياة للباقين المستزادين في القتل . وهذا من فصيح القرءان المعجز لأرباب البلاغة ، لأن القصاص قتل وتغريب للحياة وقد جعل مكانا فظرفا للحياة ، وفيه من إصابة معجز البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة ، لأن المعنى : ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة أو نوع من الحياة ؛ وهي الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل .

وقوله : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ أي : فرض عليكم .

والحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، والذكر بالأنثى ، والأنثى ، والأنثى ، الذكر إجماع .

فأما الحر بالعبد فلا يقتل به / [عند]<sup>(۱)</sup> الشافعي ، ويقتل به أبو حنيفة وأصحابه.

قال الشافعي - في سياق هذا الحديث - وما قال ابن عباس في هذا كما قال - والله أعلم - وكذلك قال مقاتل ، لأن الله - جل ثناؤه - إذا ذكر القصاص ثم قال : ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ وأَدَاءٌ إلَيْهِ ثم قال : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ وأَدَاءٌ إلَيْهِ ثم قال : إن عفي إن صولح على أخذ بإخسان ﴿(١) لم يجز - والله أعلم - أن يقال : إن عفي إن صولح على أخذ الدية ، لأن العفو : ترك حق بلا عوض ، فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن

<sup>(</sup>١) البقرة : [١٧٨] . (٢) أثبتها ليستقيم السياق .

القتل، فإذا عفى لم يكن له سبيل وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله، فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان، ولو كان إذا عفي عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه بالمعروف؛ ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان.

قال : وقد جاءت السنة مع بيان القرءان بمثل معنى القرءان . وذكر حديث أبي شريح وهو : -

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله عَلِيلِةً قال : وإن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ، ولا يعضد بها شجرًا ، وإن ارتخص أحد فقال : أحلت لرسول الله عَلِيلَةً ، فإن الله تعالى أحلها لي ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ، ثم إنكم ياخزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل ،

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أبو حنيفة سماك بن الفضل الشهابي قال: وحدثني ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله عَيْلَةً قال عام الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إن أحب أخذ العقل / وإن أحب فله القود» وقال أبو حنيفة: فقلت: لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح عليَّ صياحًا كثيرا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله عَيْلَةً وتقول: تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض عليّ وعلى من سمعه، إن الله - عز وجل - اختار محمدًا عَيْلَةً من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو يديه، واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أن يدغرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن

[ە/ق٠٧-ب]

يسكت .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا محمد بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود».

وأخرج الرواية الأولى في كتاب «جراح العمد»(١) ، والثانية في كتاب «الرسالة»(٢) ، والثالثة في كتاب «الديات»(٣) .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

أما البخاري<sup>(٤)</sup>: فأخرج من الرواية الأولى إلى قوله: «بالأمس» وزاد: «ليبلغ الشاهد الغائب» ولم يذكر قوله لخزاعة.

وأما مسلم (°): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن المقبري مثل البخاري . وأما الترمذي (٦): فأخرجه عن محمد بن بشار ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي ذئب مثل الشافعي .

وأما أبو داود<sup>(٧)</sup> : فأخرج حديث خزاعة مفردًا عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي ذئب .

وأما النسائي(^) : فأخرجه بإسناد مسلم ولفظه .

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٩) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة (رقم ١٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٧/٨٤١،٩١٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٥٤) .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٤٠٦) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٤٥٠٤) .

<sup>(</sup>٨) النسائي (٥/٥٠١-٢٠٦) .

وقوله: «إن الله حرم مكة» أي: جعلها حرامًا ممتنعة على الناس من الأذى والفساد والنهب والقتل وغير ذلك من أنواع الشرور، وجعل ذلك حرامًا على الناس أن يفعلوه / وإن كان في غيرها أيضًا حرامًا ؛ إلا أن لها مزيد تحريم في أشياء في غيرها كالصيد والشجر والعشب والملتجئ إلى الحرم، وقد بين هذا المجمل بقوله: «فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجوًا».

[٥/ق٧٧-أ]

والسفك : الإراقة . سفكت الدم أسفكه إذا أرقته وإنما يريد القتل المحرم . والعضد : القطع بالمعضد وهي : حديقة وتتخذ لقطع الشجر .

قال ابن شميل: المعضاد: سيف يكون مع القصابين يقطعون به اللحم، وهو الذي يسمونه الساطور.

قال الأصمعي: المعضد: السيف يمتهن في قطع الشجر.

وارتخص: من الرخص وهي ضد العزيمة ، وكان أصله من الشيء الرخيص. وقوله: «إنما أحلت لي ساعة من النهار» يريد لما فتحها أحل له سفك الدم بها وغير ذلك مما كان محرمًا.

وقيل : لم يحل إلا إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائرها حرام منها .

وقوله: «أنا عاقله» يريد: أنه هو الذي يؤدي إلى أهله من العقل الدية . والخيرة – بكسر الحاء وسكون الياء – : الاختيار وهي الاسم من قولك : خيار الله لفلان في هذا ، فأما بفتح الياء: فهي الاسم من قولك : اختاره الله ، تقول : محمد خيرة الله من خلفه بالفتح ويجوز بالسكون أيضا .

وقوله : «بخير النظرين» يريد خير الأمرين والحالين الذي هو أرفقهما له

وأحبهما إليه وأرفقهما به ، والأمران هما : القصاص ، وأخذ الدية . فأيهما مال ولى الدم إليه واختاره فذاك له .

والخيرية هنا ليست راجعة إلى كون أحد الأمرين خيرًا من الآخر ، إنما هي راجعة إلى ولي الدم ، وأن أيهما أحب إليه وخير يعود إلى اختياره وإرادته .

والنظرين : تثنية النظر وهو الرأي والأمر ، من قولك : نظرت في هذا الأمر والنطرين : فكرت فيه وتدبرته / .

والباء في «بخير» متعلقة بمحذوف تقديره : فهو ملتبس بخير النظرين ، أو عامل بخيرهما ونحو ذلك .

والترك : القصاص .

وقوله: «نال مني» يريد السب والإنكار.

وإسقاط همزة الاستفهام من «تأخذ» الثانية - إن صحت الرواية بذلك - فإنه من طريق الانتفاع وطلب الاختصار ، وقد جاء إسقاطها في الكلام كثيرًا وهي مع إسقاطها مرادة ، وإنما حسن إسقاطها لدلالة الكلام عليها ولكثرة الاستعمال ، وقد جاءت الهمزة الثانية في كتاب السنن للبيهقي .

وقوله: «وعلى لسانه» معطوف على قوله: «وعليه» وفصل بينهما بجملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى ، فهي جملة معترضة بينهما والنية فيها التأخير لأن الجمل جميعها معطوفة بعضها على بعض ، وإذا جاز الاعتراض بالجمل التي ليست معطوفة ؛ فلأن يجوز بالجمل المعطوفة أولى . ومثل المثلين جائز في فصيح الكلام والشعر وقد جاء في كتاب البيهقي : «فاختار لهم ما اختار له على لسانه ما بغير واو ، فإن كان صحيحًا فإنه يكون متعلقا بقوله : «واختار لهم على لسانه ما اختاره له .

أو داخرين - بالخاء المعجمة - : من الدخول للذل والصغار ، يقال : دخر الرجل - بالفتح - فهو داخر وادخره غيره .

وهذا الحديث قد تضمن أحكامًا ، والمقصد من إدراجه تخيير ولي القتيل بين القصاص والدية ، ونحن نذكر ما يتعلق بالحديث من الأحكام .

والذي ذهب إليه الشافعي – رضي الله عنه – في أمر الحرم : أن من قتل قتيلًا فلجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه وكذلك الحدود . وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة : لا يقتل ولكن ينظر خروجه من الحرم ، إلا أن يكون قد قتل فيه فإنه يقتل .

وأما الصيد: فإن صيد الحرم لا يجوز لأحد / قتله ولا صيده وهذا إجماع . [٥/٥٠٧-] وأما الشجر: فإنه لا يجوز قطعه ، وسواء في ذلك ما نبت بنفسه أو ما استنبته الآدميون . وبه قال أحمد .

وقال أبو حنيفة : ما ينبته الآدميون يجوز قطعه ، وما لم ينبتوه : فإن كان مما يستنبته الناس جاز قطعه ، وما لا فلا .

وأما حشيش الحرم: فلا يجوز قطعه ولا قلعه ولا بيعه إلا إلإذخر، لقول العباس – رضي الله عنه –: إلا الإذخر؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ ﴿ إِلَّا الْإِذْخُرِ » .
ويجوز رعى الحشيش لحاجة الماشية إليه .

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز .

فأما العوسج والشوك : فيجوز قلعه لأنه مضر .

ويحكى عن مالك أنه قال : لا شيء على من قطع شيئًا من شجر الحرم . وهو قول داود .

فأما التخيير في القصاص والدية : فإن القتل العمد العدوان عند الشافعي على قولين : –

أحدهما : أن الواجب به أحد شيئين : إما القصاص ، وإما الدية ويعتبر ذلك

باختيار ولي الدم ، فإن عفى عن أحدهما كان له الآخر .

والقول الثاني: أن الواجب القصاص ، إلا أن له أن يعفو عنه على أن يأخذ الدية ولا يعتبر رضى الجاني ، فإن عفى عن القصاص ولم يشترط الدية سقطحة .

وقد روى ثبوت الدية بغير اختيار القاتل عن : ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب . وبه قال أحمد وإسحاق .

وقال أبو حنيفة : الواجب القود ، وليس للولي أن يعفو على مال إلا برضى القاتل .

وعن مالك روايتان : -

أحدهما: مثل أبي حنيفة.

**والثانية** : تخيير الولي .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي مثلة أو مثل معناه .

هذا الحديث أخرجه في كتاب «الديات» عقيب الرواية الثالثة من حديث أبي شريح المذكور قبل هذا ، وهو طرف من حديث طويل أخرجه الجماعة / إلا مالكا.

[۰/ق۲۷–ب]

أما البخاري (٢): فأخرجه عن أبي نعيم ، عن شيبان ، عن يحيى بالإسناد أن خزاعة قتلوا رجلًا . وقال عبد الله بن رجاء : حدثنا حرب ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية ، فقام رسول الله عَيْقَالًا فقال : «إن الله حبس عن مكة الفيل

<sup>(</sup>١) الأم (٧/٨٤١-١٩١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٨٠،١١٢).

وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار ، ألا وإن ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى ، وإما أن يقاد» . فقام إليه رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال : اكتب لي يا رسول الله ، فقال رسول الله عَيْلِيَّة : «اكتبوا لأبي شاق» ثم قام رجل من قريش فقال : يا رسول الله ، إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا ؟ فقال رسول الله عَيْلِيَّة : «إلا الإذخر» .

وأما مسلم (١): فأخرجه عن زهير وعبيد الله بن سعيد ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى .

وعن إسحاق بن منصور ، عن عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن يحيى . وأما أبو داود (٢) : فأخرجه عن عباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن الأوزاعي .

وعن أحمد بن إبراهيم ، عن أبي داود ، عن حرب بن شداد كلاهما عن يحيى وذكر الحديث مختصرًا .

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى مختصرًا .

وأما النسائي<sup>(١)</sup>: فأخرجه عن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن الأوزاعي ، عن يحيى . وله روايات أخرى .

وفي الباب عن : وائل بن حجر ، وأنس .

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٥٠٥٤) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٤٠٥) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٤٣٤/٣-٤٣٥ رقم ٥٨٥٥).

وما يتعلق بأحكام هذا الحديث قد تقدم في حديث أبي شريح .

واختلاء الشوك : أخذه .

والتقاط الساقط: أخذها ، والساقط: الشيء الذي يسقط من الناس وهي اللقطة .

والمنشد : المعرف .

[٥٠/١٥٠٠] والإذخوا: نبت معروف.

\* \* \*

# الفصل الخامس □ في أحاديث متفرقة □

أخبرنا الشافعي: عن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم النخعي ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى برجل قد قتل عمدًا فأمر بقتله ، فعلى بعض الأولياء فأمر بقتله ، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا ، فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره . قال: فما ترى ؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفى ، فقال عمر: وأنا أرى ذلك .

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن حماد ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل المولى ويحبس العبد في السجن .

وقال الشافعي فيما حكى عن محمد بن الحسن قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال : حدثنا عبد الملك بن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قضى في رجل قتل رجلًا متعمدًا وأمسكه آخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت .

قال : هو يخالف ما احتج به فلا يحبسه حتى يموت .

وأخرج المزني: عن الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن طلحة قال : طعن رجل بقرن في رجله فأتى النبي عَيَّكُ فقال : أقدني . قال : «انتظر» فعاد إليه فقال : «انتظر» . فعاد إليه فأقاده ، فبرأ المستقاد منه وشلت رجل الآخر ، فأتى النبي عَيَّكُ فقال : يا رسول الله ، قد برأت رجله وشلت رجلي ؟ فقال : «قد قلت لك انتظر» ولم ير له شيئا . هذا حديث مرسل ، وكذا رواه أيوب ، وابن جريج عن عمرو بن دينار

[٥/٥٣٥-ب] مرسلا. ورواه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة / عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن جابر .

قال الدارقطني : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن عمرو مرسلًا<sup>(١)</sup> .

وأخرج الشافعي : فيما بلغه عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت قال : على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر

قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، بل يقولون - نحن وهم - : لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلًا كان له أن يفعله .

وأورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود وهذا ليس بثابت عن ابن مسعود . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأقوال في المعرفة (١٢/١٨-٥٨) .

#### الباب الثالث في الديات وفيه عشرة فصول : الفصل الأول □ في قتيل عمد الخطأ وقتيل الخطأ □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم ابن ربيعة ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عليه قال : «ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا ، مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها».

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي عَيْشَةٍ يعني مثله .

هكذا أخرج هذا الحديث في كتاب «جراح العمد»(١) ، وقد أخرجه المزني عنه بهذا الإسناد أتم من هذا قال : إن رسول الله على الله على درجة الكعبة يوم الفتح فقال : «الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط / أو العصا فيه مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ألا وإن كل مأثرة ودم ومال كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين ، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإنى أمضيتهما لأهلها كما كانتا».

[ە/ق٤٧−أ]

وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والنسائي ، وفيه اختلاف كثير على القاسم ابن ربيعة فتارة : عنه ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١) الأم (١٠٥/٦) وسمى الثقة هناك فقال : [عبد الوهاب الثقفي] .

وتارة : عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

وتارة : عن رجل من أصحاب النبي عَلِيْكُ ولم يسمه .

وتارة مرسلًا .

أما أبو داود (١): فأخرجه عن سليمان بن حرب ومسدد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن ابن عمرو .

وعن مسدد ، عن  $[عبد]^{(1)}$  الوارث ، عن علي بن زيد ، عن القاسم ، عن ابن عمر .

قال أبو داود  $(^{(7)})$ : وأما رواية ابن عيينة ، عن علي بن زيد ، عن القاسم ، عن  $[1بن]^{(7)}$  عمر ، ورواه أيوب السختياني ، عن القاسم ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ورواه حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يعقوب السدوسي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن محمد بن بشار ، عن عبد الرحمن ، عن شعبة ، عن أيوب ، عن القاسم ، عن عبد الله بن عمرو .

وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن يونس ، عن حماد ، عن أيوب ، عن القاسم مرسلًا .

وعن محمد بن منصور ، عن سفیان ، عن ابن جدعان ، عن القاسم ، عن ابن عمر .

وعن محمد بن كامل ، عن هشيم ، عن خالد ، عن القاسم ، عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي عليه .

العمد : القصد تقول : عمدت إلى الأمر أعمد إليه : إذا قصدت وتعمدت فعل كذا وكذا : إذا فعلته عن قصد ونية في فعله وعزيمة على إيجاده .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٧٥٤٨،٤٥٤٧) .

<sup>(</sup>۲) من أبي داود .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٨/٠٤-٤٤) .

[٥/ق٤٧-ب]

والخطأ : ما لا يتعمده ويكون فيه مخطئا أي : مخالفًا للصواب من غير قصد .

والمأثرة : كل ما يؤثر ويذكر من مكارم الجاهلية ومفاخرهم .

وقوله : / «تحت قدمي» معناه : إبطالها وإسقاطها .

هذا من فصيح الكنايات قد داسها بقدمه وألصقها بالتراب وأخفاها فيه .

وأما سدانة البيت : فهي خدمته والقيام بأمره وهي الحجابة أيضا ، وكانت في بني عبد الدار .

والسقاية: ما كانوا يسقونه الحجيج من نبيذ الزبيب والماء ، وكانت في بني هاشم فأقرهما رسول الله عَلِيلَة على ما كانا عليه ، وصار بنو شيبة - وهم من بني عبد الدار - يتولون حجبة البيت إلى الآن ، وبنو العباس يتولون سقاية الحاج.

وجملة أنواع القتل ثلاثة : –

الأول : عمد محض : وهو أن يقصد ضربه بما يقتل غالبًا كالسيف ، والحجر الثقيل وما أشبه ذلك .

والثاني : الخطأ المحض : وهو أن لا يقصده وإنما يرمي هدفًا أو صيدًا ونحو ذلك فيصيب إنسانًا .

والثالث: عمد الخطأ - ويقال له: شبه العمد -: وهو أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا كالعصا الصغير والحجر الصغير، إما على وجه التأديب، أو على وجه الإيلام فيموت منها، فيسمى شبه العمد: لأنه قصد الضرب وأخطأ في القتل. وبهذا التقسيم قال أبو حنيفة وأحمد.

وعن مالك روايتان الثانية منهما بنفي شبه العمد ويقول: إنه عمد إذا ثبت ذلك فإن الأول فيه القصاص أو الذي كما سبق، والثاني والثالث فيهما الدية. ثم الدية على ضربين: مغلظة ومخففة.

فالمغلظة: تجب في العمد المحض إذا ترك أولياء القتيل القصاص وطلبوا الدية عند الشافعي ، وقد تقدم بيان ذلك ، وكذلك المغلظة تجب في شبه العمد . والمخففة: تجب في الحطأ إلا أن يكون قد قتله في الحرم أو في الأشهر الحرم ، أو كان القتيل ذا رحم محرم من النسب .

فأما المغلظة : فهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة / والخلفة : الحامل وجمعها خلفات فذلك مائة من الإبل .

وقوله: «في بطونها أولادها» من باب التأكيد وإلا فالخلفة: هي التي في بطنها ولدها.

ويجوز أن يكون ذلك لأن قوله: «خلفة» ربما ظن أنه أراد به التي من شأنها أن تحمل ، وأن سنها قد بلغ السن الذي تحمل في مثله فقال: «في بطونها أولادها» نفيًا لهذا الوهم المتوقع.

وروى هذا التغليظ عن عمر وإحدى الروايتين عن علي وعن زيد وأبي موسى والمغيرة . وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن أحمد .

وقال أبو حنيفة ومالك : للتغليظ أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمسة وعشرون حقة ، وخمسة وعشرون جذعة .

وهذه إحدى الروايتين عن على وقد رويت عن ابن مسعود .

وأما الدية المخففة فهي أخماس عند أكثر الفقهاء ، إلا أنهم اختلفوا في الأخماس : -

فقال الشافعي ومالك : خمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون .

وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث .

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : خمس بنو مخاض ، وخمس بنات

[ه/قه∨−أ]

[ە/ق•٧−أ]

مخاض، وخمس بنات لبون ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع .

وروي عن علي – رضي الله عنه – أنها أرباع : بنات مخاض ، وبنات لبون ، وحقاق ، وجذاع . وبه قال الشعبي وإسحاق .

وقال زيد : هي ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون . وبه قال الحسن البصري .

وقال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي قال : الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلاث حقاق ، وثلاث جذاع ، وثلاث ما بين ثنية إلى بازال عليها كلها خلفة / .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «من قتل في عمية رميًا يكون بينهما حجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدًا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل منه صرف ولا عدل».

هكذا جاء هذا الحديث في المسند مرسلًا ، وقد أخرجه أبو داود والنسائي مسندًا عن ابن عباس .

أما أبو داود (١): فأخرجه عن سعيد بن سليمان ، عن سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس وذكره .

· وأما النسائي (٢): فأخرجه عن هلال بن العلاء ، عن سعيد بن سليمان مثل أبو داود .

وعن محمد بن معمر ، عن محمد بن كثير ، عن سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٥٤٠) .

<sup>(</sup>۲) النسائي (۲/۳۹/۸).

العمية - بتشديد الميم وتشديد الياء - : الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه. وقيل: العمية: الفتنة، وقيل: الضلال.

والذي في رواية أبي داود والنسائي : «عمياء» أي في حالة ذات جهالة كأنها عمياء مظلمة لا يبصر نفعها من ضرها.

وقوله: «رميا يكون بينهم بحجارة» هذه اللفظة يجوز أن تكون بكسر الراء وتشديد الميم وتشديد الياء وألف ساكنة غير منونة ، من قولهم : كانت بين القوم رميا ثم صاروا إلى حجيرى : أي كان بين القوم مراماة بالحجارة ثم يوسطهم من حجر بينهم وكفا بعضهم عن بعض وهو الصحيح.

وموضع «رميا» جر بدلًا من عمية ، بدل بعض من كل أو بدل اشتمال لأن العمية تشمل الرميا وغيرها من أنواع الضلالة والجهالة .

ويجوز أن يكون «رميا» وهو مصدر رمي يرمي ، والمعنى : أن ترمي القوم [٥/ق٥٠-ب] بالحجارة فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله ويعمى أمره فلا يبين ففيه الدية / .

كذلك قوله: «أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا» لأنه ليس من آلة القتل فعقله عقل الخطأ أي : ديته دية قتيل الخطأ .

وباقى الحديث قد تقدم مثله في باب القصاص.

وأما دية الخطأ فقد تقدم ذكرها في الحديث قبل هذا وهو حديث ابن عمر .

قال الشافعي : قال الله - تبارك وتعالى - : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ﴾ (١) قال : فأحكم الله - تعالى - في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلَّمة إلى أهله ، وأبان على لسان نبيه عَلَيْكُ كم الدية .

قال : وكان نقل عدد من أهل العلم من عدد لا تنازع بينهم أن رسول

<sup>(</sup>١) [النساء: ٩٢].

الله وَاللهِ عَلَيْكُ قضى بدية المسلم مائة من الإبل ، وكان هذا أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل . وذكر حديث ابن عيينة وحديث ابن عمر وقد تقدما .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عَيِّلِيَّ لعمرو بن حزم: «في النفس مائة من الإبل».

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي عَلَيْكُ لعمرو بن حزم: «في النفس مائة من الإبل».

قال أبن جريج : فقلت لعبد الله بن أبي بكر : أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي عَلِيْكُ ؟ قال : لا .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه يعني بذلك . هذا طريق من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ والنسائي .

أما مالك (١): فأخرجه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عَلَيْكُ لعمرو بن حزم في العقول: «أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب / جدعًا [٥/٥٠٧-١] مائة من الإبل، وفي العين خمسون مائة من الإبل، وفي العين خمسون وفي البد خمسون، وفي البد خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس».

وأما النسائي(٢) : فأخرجه من طرق كثيرة طويلة ومختصرة .

فمنها: عن عمرو بن منصور ، عن الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؟

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٧/ رقم ١) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٨/٥٥-٥٥) .

عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عليه كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها : «من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد : وكان في كتابه : «أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، فإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي المأمومة نصف الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وأن على أهل الذهب ألف دينار» .

هذا الطرف الذي أخرجه الشافعي من هذا الحديث استدل به على أن الدية من الإبل ، والذي جاء في رواية الموطأ والنسائي من تفصيل الأعضاء والجراح ؟ سيجيء شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى .

قوله: «فقرئت» بالتأنيث ذهابا إلى الأحكام المودعة في الكتاب وقوله: «فاعتبط مؤمنًا قتلا» قد تقدم في كتاب القصاص، وذكرنا / الخلاف فيمن رواه بالعين والغين.

[٥/ق٧٧-أ]

والقيل: الملك . ودور عين من أدوار اليمن ومقدميها ثم صارت قبيلة وكذلك معافر وهمدان .

وقوله : «عن بينة» إذا ثبت أنه قتله وقامت عليه البينة .

والمنقلة : الشجة التي يخرج منها صغار العظام .

قال الشافعي(١) : وإذ قال رسول الله عَيْلِيَّةٍ في قتيل العمد الخطأ دية مغلظة

<sup>(</sup>١) الأم (٦/١١٣) .

منها: أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخالطه عمد مخالفة لهذه الدية ، وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ، ثم ما لم يختلفوا فيه ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوه يلزمه ، لأن اسم الإبل لا يلزم الصغار والكبار ، فدية الخطأ أخماس : عشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون بنو لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . والله أعلم .

## الفصل الثالث □ □ في قيمة الدية □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم ، عن عبيد [الله] (١) بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر على عهد النبي على الله مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر آلاف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق .

[٥/ق٧٧-ب]

هكذا جاء هذا الحديث في / المسند ، وقد أخرجه البيهقي (٢) عنه بالإسناد بنحوه وهذا لفظه : قالوا : أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد رسول الله عَيَّاتُكُم مائة من الإبل ، وتقويم عمر على أهل القرى ألف دينار واثني عشر ألف درهم ، وإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعراب الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصاب الأعرابي مائة من الإبل .

قال الشافعي (٣): وعام في أهل العلم أن رسول الله عَلَيْكُ فرض الدية من الإبل، ثم قومها عمر بن الخطاب على أهل الذهب والورق، والعلم يحيط – إن شاء الله – أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها ويكون قومها إلا برضا الجاني وولي الجناية. ثم استدل بهذا الحديث فقال في آخره: وهذا يدل على ما وصفت،

<sup>&</sup>lt;u>(۱) من الأم (۱۱٤/٦) .</u>

<sup>(</sup>٢) المعرفة (١٠٦/١٢) .

<sup>(</sup>٣) الأم (١١٤/١) .

ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبًا ولا ورقا لوجوب الإبل ، وأخذ الذهب والورق من القروى لإعواز الإبل فيما أرى - والله أعلم - لأن الحق لا يختلف في الدية .

وتفصيل المذهب : أن الواجب في الدية الإبل ، فإن أعوزت فلم يكن في تلك الناحية أو كانت إلا أنها لم تبع بثمن مثلها فقد اختلف قول الشافعي فيها: -

فقال في القديم : يجب على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم . وبه قال مالك .

وقال في الجديد : إذا أعوزت الإبل رجع إلى قيمتها .

وقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز العدول عن الإبل إلى الدراهم والدنانير مع وجودها ، ولا يتعين الإبل على الجاني .

وقال الحسن البصري وابن أبي ليلي وأبو يوسف ومحمد : الدية ستة أصول/: [٥/٥٠٠] الإبل ، والذهب ، والفضة ، ومائتا بقرة ، ومائة حلة ، وألفا شاة ، ووافقهم أحمد إلا أن عنده في الحلل روايتان .

وأما تقدير الدية بالدراهم: -

فإن الشافعي قال: إنها اثني عشر ألف درهم. وهذا على القديم.

فأما على الجديد: فإنها تقوم بغالب نقد البلد، وإذا وجد بعض الإبل أخذ وقوم الباقي بالذهب أو الدراهم . وبه قال مالك وأحمد .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : عشرة آلاف درهم .

وأما دية المرأة وجراحها : فإنها على النصف من دية الرجل وجراحه وبه قال أهل العلم كافة ، إلا ما حكى عن ابن علية والأصم فإنهما قالا : دية الرجل والمرأة سواء . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) من الأم (٦/٥١١).

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد [عن] (١) ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب قال : كان النبي عَيِّلِةً يقيم الإبل على القرى أربعمائة دينار أوعدلها من الورق ، ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص في ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان .

هذا الحديث هكذا جاء في المسند مرسلًا ، وقد أخرجه أبو داود والنسائي مرفوعًا .

فأما أبو داود (٢) فقال: وجدت في كتابي عن شيبان - ولم أسمعه منه ، فحدثناه أبو بكر - صاحب لنا ثقة - قال: حدثنا شيبان ، عن محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: كان رسول الله عَيِّلِةً يقوم دية الخطأ على أهل القرى وذكر نحوه وزاد قال: وبلغت في [عهد] رسول الله عَيِّلِةً ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية ألف درهم وذكر حديثًا طويلًا يتضمن أحكامًا كثيرة تتعلق بالديات.

[٥/ق٧٨–ب]

وأما النسائي<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن أحمد / بن سليمان ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن راشد بإسناد أبي داود وذكرا من حديثه .

عدل الشيء بكسر العين : مثله ونظيره ، وقيل بالفتح أيضا .

وهذا الحديث ذكره الشافعي في كتاب جراح الخطأ مستدلًا به على أن الأصل في الدية الإبل ، وإنما يعدل إلى القيمة مع إعوازها ، وأن تقدير ثمنها غير محصور في شيء بعينه ، لأنه قال : إذا غلت زاد في ثمنها ، وقد صرح بذلك أبو داود والنسائي في روايتهما أنها بلغت أثمانها في ثمانمائة دينار .

وأخرج المزني(٤) قال : حدثني الشافعي قال : سمعت عبد الوهاب الثقفي

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٥٦٤) . (٢) من أبي داود .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢/٦٤-٤٣) . (٤) انظر المعرفة (١٠٨/١٢) .

يقول : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أدركت الناس وهم يعطون في دية المسلم من الغنم ألفى شاة .

قال : وسمعت الثقفي يقول : سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال : في الدية على أهل الشاء الشاء .

وأخرج الشافعي قال: حدثنا محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم . أخبرنا بذلك أبو حنيفة ، عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب وزاد: على أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة .

قال الشافعي : وروى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر فرض الدية اثنى عشر ألف درهم ، ولم أعلم بالحجاز أحدًا خالف فيه .

وممن قال الدية اثنى عشر ألف درهم: ابن عباس وأبو هريرة / وعائشة. لا أعلم بالحجاز أحدًا خالف ذلك قديمًا ولا حديثًا ، ولقد رواه عكرمة عن النبي عَيِّقًة أنه قضى بالدية اثنى عشر ألف درهم ، وزعم عكرمة أنه نزل فيه: «وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله».

وهذا الذي ذكره الشافعي عن عكرمة ، عن ابن عباس موصولًا عن النبي عَلِيلَةً .

قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: وقال أهل المدينة: إن عمر فرض الدية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم. قال: ونحن أعلم - فيما نظن - بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة، لأن الدراهم على أهل العراق وقد صدق أهل المدينة أن عمر فرضها اثنى عشر ألف درهم، ولكنه فرضها وزن ستة.

قال الشافعي: فقلت لمحمد بن الحسن: أفتقول أن الدية اثنى عشر ألف درهم وزن ستة ؟ فقال: لا. فقلت: فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية - فيما زعمت - من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق وأنك عن عمر قلتها ، فإن عمر قضى فيها بشيء لا تقضى به ؟ قال: لم تكونوا تحسبون ، قلت: أفتروي شيئًا تجعله أصلًا في الحكم ، فأنت تزعم أن من روي عنه لا يعرف ما قضى به ؟ .

وقال الشافعي: فادعى محمد على أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم ، وإنما عن عمر قبل الدية من الورق ولم يجعل [لهم] (١) أنهم أعلم بالدية منه إذ كان عمر منهم ، فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة عمن الدراهم منه إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم .

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن أن عليًا قضى بالدية اثنى عشر ألفًا .

قال الشافعي : وبهذا نقول وهم يقولون : الدية عشرة آلاف درهم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) من المعرفة (١١٠/١٢) .

## الفصل الرابع □ في دية ما دون النفس □/

[٥/ق٧٩-ب]

أخبرنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عَلَيْكُ لعمرو بن حزم : «وفي الأنف إذا أوعي جدعًا مائة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل ، وفي السن خمس ، وفي الموضحة خمس ».

هكذا أخرج هذا الحديث في كتاب «جراح الخطأ» وقد أخرج منه طرفًا في كتاب «جراح العمد» بالإسناد: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عَيْقِطَة لعمرو بن حزم: «وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» وأخرج منه طرفًا آخر في «جراح العمد» بالإسناد: «وفي الموضحة خمس».

هذا الحديث هو الذي تقدم منه طرف في الفصل الأول ، وقد تقدم ذكره وذكر من أخرجه وذكر ما يتعلق به ، ونحن نزيده ها هنا إيضائحا ، وذلك أن كل وما] (١) في الإنسان من الأعضاء والجوارح مفردا ؛ فإن ديته دية النفس كاملة كالأنف واللسان والذَّكر ، وما كان منها مزدوجًا ففي الواحد منهما نصف الدية وفي الاثنين الدية كالعينين والأذنين واليدين والرجلين ، وما كان أكثر من ذلك فبنسبة العدد كالأصابع لما كانت عشرًا كان لكل إصبع عشر من الإبل ، لأنها عشر الدية . وروي مثل ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت . وعن عمر روايتان : أحدهما : مثل ذلك ، والأخرى : أن الأصابع متفاضلة .

وأما الأسنان: فقد اختلف في حكمها لاختلاف الأحاديث الواردة فيها فمنهم من جعل ثلاثًا ثلاثًا وغير ذلك. فمنهم من جعل ثلاثًا ثلاثًا وغير ذلك. وقوله: «في كل إصبع مما هنالك» الكاف راجعة إلى اليد والرجل لأنه قد

 $_{[-\Lambda\cdot .0]}$  أتبعها بذكرها حيث / قال : «وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي  $_{[-\Lambda\cdot .0]}$  كل إصبع مما هنالك» أي مما في اليد والرجل .

والجدع : القطع .

وأوعيته – بالياء – جدعًا : إذا استأصله ، وكذلك أوعيته واستوعبته بالباء .

والمأمومة : شجة تبلغ أم الدماغ وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق .

والجائفة : الطعنة التي تخالط الجوف وتنفذ فيها . والمراد بالجوف : كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ .

والموضحة: التي تبدي وضح العظم وهو بياضه ، والتي فرض فيها خمس من الإبل هي ما كانت في الرأس والوجه ، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها الحكومة .

قوله : «وفى المأمومة ثلث النفس» يريد ثلث الدية .

قال الشافعي : والموضحة في الرأس والوجه كله سواء في أعلاه وأسفله صغيرة كانت أو كبيرة . وبه قال أبو حنيفة وأحمد .

وقال ابن المسيب : إذا كانت في الوجه وجب عشر من الإبل لأن تبينها أكثر وقال مالك إذا كانت على الأنف أو اللحي الأسفل ففيها حكومة .

قال الشافعي : ولم نعلم أن رسول الله عَلَيْكُ قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء ، وأكثر قول من لقيت أن ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم ،

<sup>(</sup>١) أثبتها ليستقيم السياق.

وأن في جميع ما دونها حكومة .

وجملة الأمر : أن القصاص فيما دون النفس يثبت في الأطراف والجراح : أما الأطراف: فسيرد الكلام فيه.

وأما الجراح: فإنما يجب القصاص في الجراح إذا انتهى إلى العظم، وتسمى الجراح التي تكون في الرأس والوجه / الشجاج دون سائر البدن ، وليس في الشجاج قصاص مثل الموضحة ولا دية مقدرة وإنما فيها الحكومة ، وما بعد الموضحة ففيها أرش مقدر ، وتنفرد الموضحة بجواز القصاص فيها والدية . والله

> وأخبرنا الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن عبد الله بن الحارث - إن لم أكن سمعته من عبد الله - عن مالك بن أنس ، عن يزيد بن قسيط ، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة .

> وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن الثوري ، عن مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ابن المسيب عن عمر وعثمان مثله أو مثل

> قال الشافعي : وقرأنا على مالك : أنا لم نعلم أحدًا من الأئمة في القديم ولا في الحديث ؛ قضي فيما دون الموضحة بشيء .

> قال الشافعي : وهو – والله يغفر لنا وله – يروي عن إمامين عظيمين عمر وعثمان قضاء فيما دون الموضحة بشيء مؤقت .

> قال البيهقي(١): روينا عن عبد الرزاق أنه سأل مالك بن أنس أن يحدثه بحديث عمر وعثمان في الملطاة فامتنع ، وقال : إن العمل عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك - يعني يزيد بن عبد الله بن قسيط - إسناد هذا الحديث (١) المعرفة (١٢/١٢) .

من غرائب الإسناد ولطائفها ، لأن الشافعي معروف بالرواية عن مالك ، وهو من أكبر أصحابه وأعرفهم بحديثه ، وبينه وبين مالك في هذا الحديث ثلاث : مسلم، وابن جريج، والثوري. ثم كل واحد منهم مثل مالك أو بعضهم أكبر منه ، وفيه لمالك من الفضيلة : أن الثوري روى عنه ، وللثوري أن ابن جريج روى عنه ، قل ما يجيء مثل هذا الإسناد إلا نادرًا .

قال الأزهري: وقال أبو عبيد عن الواقدي: الملطاة مقصور ويقال: الملطاه [٥-/٥١٥] بالهاء: القشرة التي بين عظم الرأس ولحمه /.

وقال شمر: يقال: شجه حتى رأيت الملطي.

وقال الليث : تقدير الملطاء أنه ممدود مذكر وهو بوزن : الحرباء فجعل الميم أصلية .

وقال شمر عن ابن الأعرابي أنه ذكر الشجاج فلما ذكر الباضعة ثم قال : الملطئة وهي التي تخرق اللحم حتى تدنو من العظم .

وقال غيره : تقول الملطى .

وقول ابن الأعرابي يدل على أن الميم من الملطي ميم مفعل ، وإنها ليست بأصلية كأنها من لطيت بالشيء إذا لصقت به . والله أعلم .

وقال الجوهري : الملطي على مفعل السمحاق من الشجاج : وهي التي بينها وبين العظم القشرة الرقيقة .

قال أبو عبيد : وأخبرني الواقدي أن السمحاق في لغة أهل الحجاز الملطي ويقال لها : الملطاة أنه لا دية مقدرة لما دون الموضحة والملطاة دون الموضحة ، فلا دية لها مقدرة إنما فيها الحكومة.

وقد ورد عن الشافعي من رواية حرملة بن يحيي عنه في تفسير الشجاج قال : قال الشافعي : أول الشجاج الحارصة : وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلًا ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا شقه ، ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ولم تقطع السمحاق ، والسمحاق : جلدة رقيقة فهي سمحاق ، فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين العظم واللحم غيرها فهي السمحاق وهي الملطاة ، ثم الموضحة : وهي يكشف عنها تلك القشرة وتشق حتى يبدو وضح العظم ، والمنقلة : التي تنقل منها العظم ، والأمة وهي المأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة : وهي التي تخرق حتى تصل إلى الصفاق . وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية : التي تدمى من غير أن يسيل منها دم . هذا ما رواه حرملة عن الشافعي .

وقال الأزهري / : أول الشجاج : الحارصة : وهي التي تشق الجلد شقًا يسيرًا [٥/٥١٥-ب] وتقشره ، ومنه : حرص القصار الثوب إذا قصره لأنه يقشره ، ثم الدامعة : وهي التي تدمع منها نقطة من دم ، ثم الدامية : وهي التي تخرج من الدم أكثر من ذلك ، ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم تشقه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ، ثم السمحاق : وهي التي وصلت إلى جليدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وتسمى تلك الجليدة السمحاق ، ثم الموضحة : وهي التي وضحت عن العظم وكشفت عنه ، ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة : وهي التي تهشم العظم ، ثم الرأس ويقال لها : المأمومة ، وأم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ وقيل : هي الدامعة ، وقيل : هي الدامعة ، وقيل : الدامعة ، وقيل : الدامعة ، وقيل : الدامعة ، وقيل : الدامعة مي تخسف الدماغ فلا حياة بعدها ، وقد ذكرها الدامعة ، العين المهملة – بعد الدامية لأنها تدفع بعد ما دميت .

إذا ثبت هذا فليس في الشجاج قصاص إلا في الموضحة ، وما قبلها فيه الحكومة كما سبق ، ومنها وما بعدها فيه دية مقدرة : –

ففي الموضحة : خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس

عشرة ، وفي الأمة ثلث الدية لأنها جائفة وكذلك الدامغة .

وقال الشافعي : وقد حفظت عن عدد لقيتهم وحكي لي عنهم أنهم قالوا : في الهاشمة عشر من الإبل . وبهذا أقول . قال : ولست أعلم خلافًا أن النبي عَلِيلًا قال في الجائفة ثلث الدية .

قال : وروي عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : عند أبي كتاب عن النبي عَلَيْكُ فيه : «وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل» قال : وحديث ابن طاووس في الأنف أبين من حديث ابن حزم.

۵۱ م/ق

قال: وإذا اصطلمت الأذنان ففيهما الدية قياسًا على ما قضى النبي عَلَيْكُ فيه / بالدية من الاثنين في الإنسان.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا مالك ، حدثنا داود بن حصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس فسأله ما في الضرس ؟ فقال ابن عباس : فيه خمس من الإبل . فردني مروان إلى ابن عباس قال : أفتجعل مقدم الفم مثل الأضراس ؟ فقال ابن عباس : لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء .

قال الشافعي : ما يدلك على أن الشفتين عقلها سواء ؟ وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار .

هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي في كتاب «الديات والقصاص»(١) عن محمد بن الحسن ، عن مالك ، وقد أخرجه في كتاب «جراح الخطأ» عن مالك ، وإنما رواه في كتاب «الديات» عن محمد ، عن مالك لأنه حكى في ذلك الكتاب أخبار محمد وكلامه على أهل المدينة ، ثم يذب الشافعي عنهم ويجيب محمدًا عن ما احتج به عليهم لأنه لم يسمعه من مالك ، فقد أخرج في كتاب «الديات» عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبان ، عن حماد ، عن النخعي

<sup>(</sup>١) الأم (٦/١٥٠) .

في الأسنان كل سن نصف عشر الدية مقدم الفم ومؤخره سواءً.

قال محمد بن الحسن : وأخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : الأسنان كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية .

قال : وأخبرنا بكير ، عن عامر الشعبي : الأسنان كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية.

وهذا الحديث الذي أخرجه الشافعي وقد جاء في الموطأ(١) بهذا الإسناد وأما تفصيل القول في دية الأسنان فإن الأضراس سواء ، في كل ضرس خمس من الإبل. وحكى مثل ذلك عن ابن عباس ومعاوية ، وحكى ابن المسيب عن عمر أنه قال : في السن خمس وفي الضرس بعير بعير . وروى عنه أنه كان يجعل في الضواحك خمسًا ، وفي الأضراس بعيرين بعيرين ، فإذا زادت على عشرين ضرسًا / ففيها وجهان : هل يجب في كل ضرس خمس ؟ أو تكمل الدية ولا يزاد عليها ولو قلع جميعها ؟ .

[٥/ق٨٦-ب]

قال الشافعي : والحجة فيه قول النبي عَلَيْكَةٍ : «**وفي السن خمس**» فكانت الضرس سنًا في فم لا يخرج من اسم السن .

قال : وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله ، والدية على العدد لا على المنافع .

وقوله : «فهذا بذلك» يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء ، يريد أنه لما كان عقل الأسنان سواء ، والمنفعة بها مختلفة ، والجمال بها متفاوت . كان عقل الشفتين كذلك إن اختلفا في المنفعة والجمال .

قال : فلما رأينا النبي عَيِّكُ قصد في الدية الأسماء غير ملتفتٍ إلى المنفعة والجمال ، كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الأسماء أن يكون هكذا .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٢٥٦-٧٥٧ رقم ٨) .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم - مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل.

قوله : «قضى» أي حكم وأوجب في دية الضرس بجمل .

والترقوة : العظم المستطيل فيما بين نقرة النحر والعاتق ، وهما ترقوتان عن جانبي الثغرة .

قال الشافعي: في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي عَيْظَ «في السن خمس» وكانت الضرس سنا.

قال : وأنا أقول بقول عمر في الترقوة والضلع ، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي عَلَيْكُ فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به .

هكذا قال في كتاب «اختلافه مع مالك» ، وفي كتاب «الديات» وهو قول سعيد بن المسيب .

وقال في كتاب  $(1-1)^{(1)}$ : يشبه – والله أعلم – أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصف حكومة لا توقيت عقل ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش معلوم .

وقال أصحاب الشافعي في الترقوة والضلع قولان : -

**أحدهما** : في كل / واحد جمل .

والثاني : أن فيهما الحكومة .

ومنهم من قال : ليس فيها إلا الحكومة قولًا واحدًا ، وإنما أوجب جملا تقدير الحكومة به .

<sup>(</sup>۱) الأم (٦/٠٨) .

وذهب المزنى وغيره : إلى أن فيها قولين كما ذكرنا .

وبالجمل قال أحمد وإسحاق ، وبالحكومة قال مالك وأبو حنيفة .

ومعنى الحكومة : أن يُقُّوم المجنى عليه لو كان عبدا وهو سوي قبل الجناية ثم يُقُوم وهو مجنى عليه ، فما نقص بالجناية من قيمته الأولى نسب إلى أصل القيمة ثم أخذ بنسبته من الدية فهو واجب وإنما سميت حكومة : لأن ما قدره الشارع من القيم ليس لأحد أن يعدل عنه ، وما لم يقدر فيه قيمة فعل كما قلنا . ومثاله : أن يكون له يد مثلًا فقطعها إنسان فيقال : لو كان هذا المقطوع اليد عبدا ويده شلاء كم قيمته ؟ فيقال : مائة . ويقال : كم قيمته بعد قطع يده الشلاء فيقال : تسعون . فتكون الحكومة عشرة وهو عشر الثمن ، فيؤخذ منه عشر الدية وهو مائة وهو نقص القيمة الأولى ، ولو كانت يده سليمة وقطعها أوجبنا نصف الدية لأن قيمتها مقدرة في الشرع بذلك .

وقد أخرج الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد [سمع سعيد](١) ابن المسيب يقول : قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير ، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة ، فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية ، فلو كنت جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا إسماعيل بن علية بإسناده عن أبي موسى قال : قال رسول الله عَيْكَ : وفي الأصابع عشر عشر، .

هكذا أخرجه في كتاب «الجراح»<sup>(۲)</sup> ولم يتمم إسناده ، وقد رواه المزني عنه عن إسماعيل بن علية ، عن غالب التمار ، عن مسروق بن أوس ، عن أبي موسى هكذا رواه علي بن المديني ، عن إسماعيل / . ورواه ابن أبي عروبة ، عن غالب

<sup>(</sup>١) من الأم (٢٣٤/٧).

<sup>(</sup>۲) الأم (٦/٥٧) .

التمار ، عن حميد بن هلال ، عن مسروق .

والحديث قد أخرجه أبو داود والنسائي .

أما أبو داود (١): فأخرجه عن إسحاق بن إسماعيل ، عن عبدة بن سليمان ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن غالب التمار ، عن حميد ، عن مسروق ، عن أبي موسى .

وفي أخرى : عن أبي الوليد ، عن شعبة ، عن غالب ، عن مسروق .

قال أبو داود : رواه محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن غالب ، عن مسروق . ورواه إسماعيل ، عن غالب بإسناد أبي الوليد .

ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل .

وأما النسائي<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن أبي الأشعث ، عن خالد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن مسروق .

وله روایات أخری كذلك .

قوله: «في الأصابع» حرف الجر متعلق بمحذوف تقديره: الحكم في دية الأصابع عشر عشر. يعني من الإبل ، فلما كرر العشر علم أن كل إصبع ديتها عشر من الإبل ، وقد سوى رسول الله عليه بين الأصابع في الدية ، كما سوى بين الأسنان فيها لحكمة رآها ، وإلا فلا شبهة أن بعض الأصابع وبعض الأسنان أنفع من بعض وبعضها أكثر عملًا من بعض ، ولولا السنة لكان القياس أن تتفاوت قيمتها .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان وعبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة ، وفي

<sup>(</sup>١) أبو داود (٥٦٥٥١/٥٥٤) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٦/٦).

التي تليها بعشرة ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي الخنصر بتسع ، وفي الخنصر بست .

هكذا أخرجه في كتاب «الرسالة»<sup>(١)</sup> .

الإبهام من الأصابع معروفة والجمع الأباهيم .

والتي تليها : المسبحة والسبابة ، وما يقوله عوام الناس في تسميتها بالسبابة لا أصل له(٢) .

والوسطى سميت بذلك : لأنها بين اثنتين من كل جانب .

والتي تليها تسمى البنصر ، ولم يسمها في هذا الحديث .

والخنصر : الصغرى .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن دية / الأصابع سواء عشر عشر من الإبل .  $[-0.66]^{-1}$  وروى ذلك عن على وابن عباس وزيد بن ثابت .

قال الشافعي: لما كان معروفا - والله أعلم - عند عمر أن النبي عَيِّقَةً قضى في اليد بخمسين ، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع ، نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف ، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه: أن رسول الله عَيِّقَةً قال: «وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» صار إليه ، ولم يقبل كتاب عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله عَيِّقَةً .

قالوا: والحكمة في تسويتها واضحة وكذلك أنه لو جعلت مختلفة لاختلاف منافعها ومضارها وحسنها ؛ لأدى ذلك إلى اختلاف كثير لا ينضبط بين الصغير والكبير، والقوي والضعيف، والصحيح والتالف وغير ذلك من اختلاف البشر واختلاف أعضائهم، فحمل الأمر على التساوي في ذلك قطعا لهذا التفاوت المؤدي إلى الاختلاف العظيم والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الرسالة (ص٤٢٢ رقم ١١٦٠) .

<sup>(</sup>٢) قلت : قال في اللسان : السبابة الأصبع التي تلي الإبهام والوسطى صفة غالبة ، وهي المسبحة عند المصلين . مادة : سبب .

# الفصل الخامس □ دية جراح [المرأة] (١)

قد تقدم في الفصل الثالث حديث ابن شهاب ومكحول وذكرنا فيه أن دية المرأة نصف دية الرجل.

وأخرج الشافعي : عن محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - أنه قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها .

قال : وأخبرني أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، ثم النصف فيما بقي .

قال : وأخبرني أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال : قول علي -[٥/ن٨-٠٠] رضي إالله عنه - في هذا / أحب إلى من قول زيد .

قال : وأخبرنا محمد بن أبان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعلى بن أبي طالب - أنهما قالا : عقل دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها .

وقد روي عن ربيعة بن عبد الرحمن سأل سعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر ، قال : كم في اثنتين ؟ قال : عشرون ، قال : كم في ثلاث؟ قال : ثلاثون ، قال كم في أربع؟ قال : [عشرون]<sup>(٢)</sup> قال ربيعة : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال : عالم

<sup>(</sup>١) أثبتها لتمام المعنى بها .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (١٣٥/١٢) .

متثبت أو جاهل متعلم . قال : يا ابن أخي إنها السنة .

قال الشافعي : القياس الذي لا يدفعه أحد يعقل ولا يخطئ به أحد فيما نرى ، أن نفس المرأة إذا كان فيها من الدية نصف دية نفس الرجل وفي يديها نصف ما في يده ، أنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا ، فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطئ بها من جملة الرأى ، وكان ابن المسيب يقول : في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون ، وفي أربع عشرون . ويقال له : حين عظم جرحها نقص عقلها ، فنقول : هي السنة ، وكان يروي عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ، ثم تكون على النصف من عقله لم يجز أن يخطئ أحد هذا الخطأ من جهة الرأي ، لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي ، أما هذا فلا أحسب أحدًا يخطئ بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده ، فلما قال سعيد بن المسيب : هي السنة . أشبه أن يكون عن النبي عَلِيلَة أو عن عامة من أصحابه ، ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي ، فإن قال قائل : فقد يروى عن علي خلافه فلا يثبت / عن على ولا عن عمر - رضي الله عنهما - ، ولو ثبت كان يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ، ولا يكون فيما قال سعيد : السنة إذا كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى والله أعلم .

[ە/قە∧−أ]

هذا قوله فيما ذب عن أهل المدينة ثم أردفه بأن قال : وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأنا أسأل الله الخيرة من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي عَيْضًة فالقياس أولى بنا فيها . قال : ولا يثبت عن زيد إلا كثتبوته عن على .

قال البيهقي: إنما رواه عن علي وزيد . الشعبي وإبراهيم النخعي وروايتهما عنهما منقطعة ، وكذلك رواية إبراهيم عن عمر ، والقياس ما قال الشافعي – رضى الله عنهما .

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء يستوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف .

قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود .

وأخرج الشافعي: عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت – أو قال : فختت – بمائة دينار .

قال مالك: ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد ولاشيء مؤقت ، وجعل الشافعي فيها الحكومة في موضع آخر ، ثم قال: وقد قضى به زيد بن ثابت في العين القائمة بمائة دينار فلعله قضى به على هذا المعنى – والله أعلم .

# الفصل السادس في □ دية أهل الذمة □

/ أخبرنا الشافعي: أخبرنا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن ثابت عن وانهه-ب] سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفي المجوسية بثمانمائة .

[وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف . قال: فقلنا: فمن قبله ؟ قال: فَحصَبَنا](١) .

قال الشافعي : هم الذين سألوه آخرًا ، وإنما أرادوا - والله أعلم - أن ابن المسيب كان يقول خلاف ذلك ثم رجع إلى هذا .

ذكر الشافعي الروايتين الأولتين في كتاب «السير» وذكر الثالثة في كتاب «الديات».

وقد رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر وعن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ، عن عمر .

وروي عن ابن مسعود مثل ذلك .

قال الشافعي (٢): أمر الله - تعالى - في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله ، ودلت سنة رسول الله عَيِّلِيَّهُ على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين ، فلم يجز أن يحكم على قاتله بدية ولا أن ينقص منها إلا

<sup>(</sup>١) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الأم (٦/٥٠١).

بخبر لازم ، وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم / ووصى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ، ولم يعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا ، وقد قيل : أن دياتهم أكثر من هذا ، فألزمنا قاتل كل أحد الأقل مما اجتمع عليه .

[٥/ق٨٦-أ]

وتفصيل المذهب: أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ، ولا فرق بين المدمي والمعاهد والمستأمن . وروي مثل ذلك عن عمر وعثمان وسعيد بن المسيب والحسن ، وبه قال إسحاق وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة : مثل دية المسلم . وروى مثل ذلك عن ابن مسعود وبه قال علمة والشعبي والنخعي والزهري ومجاهد والثوري .

وقال مالك : يجب فيه نصف ديه المسلم . وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة ابن الزبير وعمرو بن شعيب .

وقال أحمد : إن قتله عمدًا وجبت دية كاملة ، وإن قتله خطأ وجب نصف دية .

وأما دية المجوسي : فإنها ثلثا عشر دية المسلم أي نوع وجب منها ، وذلك بالدراهم ثمانمائة درهم على أن دية المسلم اثنى عشر ألف درهم وبه قال مالك .

وحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ديته دية اليهودي والنصراني .

وقال أبو حنيفة : ديته دية المسلم وسواء كان له ذمة أو أمان فإن دمه محقون .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن يزيد ، أخبرنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن ابن المسيب قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار .

المعاهد - بكسرالهاء - : اسم فاعل من عاهد ، وبفتحها اسم المفعول منه

<sup>(</sup>١) الأم (١/١٢٣) .

وكلاهما فاعل ومفعول من حيث اللفظ والمعنى ، لأن المعاهد بالكسر معاهد بالفتح من جهة من عاهده وكذلك بالعكس .

وقوله: «في عهده» يريد: في مدة العهد، قال: المعاهد إنما يكون إلى مدة معلومة فإذا انقضت زال عنه حكم المعاهدة وبقي الاسم مجازًا خاليًا من الحكم المختص بالمعاهدين / ، فإذا قيل معاهد في عهده فديته ثلث دية المسلم.

[۵/ق۸٦-ب]

وهذا الأثر أخرجه الشافعي في كتاب «الديات» (١) عن محمد بن الحسن ، وكذلك حديث عثمان بن عفان وقد تقدم في فصل: قتل المسلم بالكافر ليجيب عنهما .

قال الشافعي في حديث عثمان : هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به ، وإن كان ثابتًا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى تعلم أنك قد اتبعته على ضعفه - يريد : رجوعه عن قتل المسلم بالكافر - قال : فقد روينا عن الزهري : أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان دية مسلم تامة ، حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال . قلنا : فتقبل أنت عن الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله ، قال : ما نقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل ، قلنا : فإذا أبيت أن تقبل المرسل وكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين ؟ .

وقال الشافعي: الدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي ، وإنما قبلنا عدد الدية مائة من الإبل عن النبي عَيِّلَة ، وقبلنا عن عمر الذهب والورق إذ لم يكن عن النبي عَيِّلِة عدد دية المسلم ، وعن عمر دية غيره ممن يخالف الإسلام إذ لم يكن فيه عن النبي عَيِّلَة شيء .

<sup>\* \* \*</sup> 

#### الفصل السابع □ في دية الجنين □

أخبرنا الشافعي : أخبرنا يحيى بن حسان ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة : «أن النبي عَلَيْكُ قضى في جنين امرأة [٥-٥/١٥] من بني لحيان سقط / ميتًا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله عَيْكُ بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها».

وأخبرنا الشافعي قال : قال قائل : ما الخبر بأن النبي عَلَيْكُ قضي بالجنين على العاقلة ؟ قيل : أخبرنا الثقة قال الربيع : هو يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة .

أخرج الرواية الأولى في كتاب «جراح العمد» ، وأخرج الثانية في كتاب «الديات»(١) كما ذكرنا ولم يتعرض إلى لفظ الحديث فيها والحديث هو الرواية الأولى ، وقد رواه البيهقي في كتابه عن الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول الله عَيْلِيُّهُ بغرة عبد أو وليدة .

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة .

أما مالك(٢) : فأخرج الرواية التي ذكرها البيهقي .

وأما البخاري (٣) : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث .

وأما مسلم<sup>(۱)</sup> ، وأبو داود<sup>(۱)</sup> ، والنسائي<sup>(۱)</sup> : فأخرجوه عن قتيبة ، عن اللبث.

<sup>(</sup>۱) الأم (٦/٣٠١). (٢) الموطأ (٢/١٥٦ رقم ٥) . (٣) البخاري (٦٩٠٩) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٧٧٥٤) . (٤) مسلم (١٦٨١) . (٦) النسائي (٨/٧٤ - ٤٨).

وأما الترمذي(١): فأخرجه عن ابن سعد الكندي ، عن ابن أبي زائدة ، عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

ولهؤلاء الأئمة روايات كثيرة لهذا الحديث أطول من هذه .

الجنين : الولد ما دام في بطن أمه فعيل بمعنى مفعول ، والجمع الأجنة ، وإنما سمي جنينا : لأنه مستور ببطن أمه من جننت الشيء إذا سترته .

وقوله: «سقط ميتًا» يريد: خرج من بطن أمه ميتًا بضرب الأخرى لها ولذلك قوله: فطرحت جنينها.

والغرة عند العرب: اسم يقع على أنفس شيء يهلك وأفضله فالفرس غرة مال الرجل، والعبد غرة ماله، والبعير النجيب غرة ماله، والأمة الفارعة / غرة والبعير النجيب غرة ماله، والأمة الفارعة / غرة والمعربة ماله.

وقيل : الغرة عند العرب : العبد أو الأمة .

قال الزهري: لم يفصل النبي عَلَيْكُ في جعله في الجنين غرة إلا جنسًا واحدًا من أجناس الحيوان وهو قوله: «عبد أو أمة» وغرة المال أفضله، وغرة القوم: سيدهم، والغرة: البياض في وجه الفرس.

وروى عن أبي عمرو أنه قال في تفسير غرة الجنين : لا يكون الأبيض من الرقيق .

والنبي عَلِيْكُ كنى بالغرة عن الجسم جميعه .

والعبد والأمة مجروران لأنهما بدل من غرة ، وقد روى «غرة عبد أو أمة» بإضافة الغرة إلى العبد والأول أشبه .

والعصبة من الأقارب: من يرث مال الميت جميعه إذا انفرد كالأب والابن والأخ من الأب والأم والعم ونحو ذلك ، أو يرث ما تبقى من المال بعد أخذ

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٤١٠) وقال : حسن صحيح

ذوى الفروض المقدرة فروضهم .

والمراد بالعصبة ها هنا : العاقلة : وهم الذين تجب عليهم دية الخطأ .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الغرة الواجبة في الجنين هي بقدر نصف عشر الدية ، وهو خمس من الإبل ، أو ستمائة درهم ، أو خمسون دينارًا ، وهذا التقدير إنما يعدل إليه عند عدم الغرة ، ولا يجب في الجنين إن لم يسقط ميتًا فإن سقط حيًا ثم مات بسبب الجناية ففيه الدية الكاملة ، وسواء ذكرًا أو أنثى بعد أن يكون قد بدا فيه التصوير والتخطيط .

ووافق أبو حنيفة ومالك على تقدير الغرة بنصف عشر الدية ، ولا اعتبار بنفاسة قيمة الغرة ، إنما المعتبر السلامة من العيوب التي توجب الرد في البيع .

ومتى عدمت الغرة عدل إلى قيمتها خمس من الإبل ، فإن لم توجد الإبل فعلى القديم : ينتقل إلى الذهب والدراهم ، وعلى الجديد : إلى قيمة الإبل .

والغرة ميراث / لورثة الجنين ، وأما دية القتيل فإنها ميراث لورثته ، وعن علي - كرم الله وجهه - أنه قال : لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون الدية .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب «أن النبي عَيِّلَةً قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة ، فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟! فقال النبي عَيِّلَةً : «إنما هذا من إخوان الكهان».

هذا حديث صحيح إلا أنه مرسل ، أخرجه البخاري والنسائي ومداره على مالك ، وقد أخرجه البخاري<sup>(٢)</sup> عن قتيبة عنه .

وأخرجه النسائي (٣): عن الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك .

[٥/ق٨٨-أ]

الموطأ (٢/٢٥ رقم ٦) . (٢) البخاري (٥٧٦٠،٥٧٥٩) . (٣) النسائي (٩/٨) .

وهكذا الحديث المرسل هو رواية من جملة روايات حديث أبي هريرة وقد أرسله ابن المسيب ، فقد جاء هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة مبسوطًا أطول من هذا .

الوليدة : الأمة فعيلة بمعنى مفعولة .

والغرامة : أداء ما يلزمه أداؤه من مال وغيره .

والاستهلال: البكاء والصياح، ويريد أنه إنما أخرج ميتا لأنه قال أولا: من لا شرب ولا أكل ، وهذا من أوصاف الأحياء ، ثم لما كان الولد قد يخرج حيًا ولا يأكل ولا يشرب ثم يموت أتبع ذلك بقوله : ولا نطق ولا استهل فإن من أدنى أوصاف الحي النطق أو الاستهلال ، فإذا لم يوجد منه صوت ولا نطق كان أدل على أنه لم يخرج وفيه أدنى حياة .

وقوله : «ومثل ذلك يطل» أي يهدر دمه يقال : طل دمه ، وأطل دمه وطل دمه وهو قليل ، وقد جاء في بعض الروايات : «ومثل ذلك بطل» بناء على أنه ما فعل ماض من البطلان والأول الوجه .

والكهان : جمع كاهن وهو الذي يخبر عن الأشياء ظنًا وتخمينًا / وحزرًا ، [٥/ق٨٨-ب] فيصيب بعضًا ويخطئ أبعاضًا ويكون له قرين من الجن يخبره . وقد كان منهم في الزمان المتقدم جماعة كسطيح وشق وغيرهما .

> ومعنى قوله: «إنما هذا من إخوان الكهان» وفي رواية أخرى: «أسجع كسجع الكهان؟!» من أجل سجعه الذي سجع فإنه لم يعجبه بمجرد السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل ، ضرب المثل بالكهان : لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب، ويستصغون إليها الأسماع ، فأما إذا كان وضع السجع في موضعه من الكلام فلا ذم فيه ، كيف وقد جاء ذلك في كلام النبي عَلَيْكُ كثيرًا .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس أن عمر قال : «أذكر الله امرءًا سمع من النبي عَيِّكُ في الجنين شيئا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جاريتين لي - يعني ضرتين - ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح خبائين فألقت جنينًا ميتًا ، فقضى فيه رسول الله عَيْكُ بغرة فقال عمر : لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا» .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وذكر الحديث مثله وقال في آخره : إن كدنا نقضي في مثل هذا برأينا .

أخرج الرواية الأولى في كتاب «الرسالة»<sup>(۱)</sup> ، والثانية في كتاب «جراح الخطأ»<sup>(۲)</sup> وأخرجه في الموضعين مرسلًا ، وقد أخرجه أبو داود والنسائي هكذا مرسلًا ، وأخرجاه مسندًا عن طاوس عن ابن عباس .

وأما أبو داود (٢٠): فأخرجه عن عبد الله بن محمد الزهري ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس مرسلًا وزاد فيه : بغرة عبد أو أمة .

وفي أخرى : عن محمد بن مسعود المصيصي ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس / مسندًا .

[٥/ق٨٩-أ]

وأما النسائي<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن قتيبة ، عن حماد ، عن عمرو ، عن طاوس مرسلا .

وعن يوسف بن سعيد ، عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج مسندًا مثل أبيداود .

<sup>(</sup>١) الرسالة (ص٤٢٦ - ٤٢٧ رقم ١١٧٤).

<sup>(</sup>۲) الأم (٦/١٠٠) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٥٧٢،٤٥٧٣) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢/٢-٢١،٤٧/٨) .

الذكر : مصدر ذكرته أذكره : إذا أجريت اسمه على لسانك ثم اتسع فيه فاستعمل بمعنى المدح والذم ، واستعمل بمعنى الطلب والسؤال والقسم ، وفعل الذكر يتعدى إلى مفعول واحد تقول : ذكرت زيدًا بخير وأذكر عمروًا بشر . فإن كانت اللفظة «أذكر» في الحديث مضارع «ذكر» وهمزتها مفتوحة كان التقدير في الكلام : أذكر بالله امرءًا أي : أسأله بالله وأنشده بالله ولأنه كان الذكر نطقًا والتشديد كذلك حمله عليه ويكون قد انتصب اسم الله تعالى بحذف حرف القسم .

وإن كانت همزة «أذكر» مضمومة والكاف مكسورة وكانت مضارع «أذكرته» كانت متعدية إلى مفعولين وكان المعنى في الوجهين سواء ، وهو تضمنها معنى المسألة والقسم .

الجارة والضرة وقد فسرهما في الحديث.

والمسطح : عود من عيدان الخباء .

ومعنى الغرة وحكمها قد ذكرناه في حديث أبي هريرة قبل ، هذا الحديث استدل به الشافعي في كتاب «الرسالة» على قبول خبر الواحد .

قال: ففي هذا الخبر مسئلة عمر امرءًا ليقبل منه ، وفيه أن قبله عن رجل ليس بطويل الصحبة ولم يتهم خبره ، ولم ينكر أن يكون حمل بن مالك وعى شيئًا ابتلي به في خاصة نفسه ومن يعنيه ، وسلم عمر لأمر رسول الله عليه ولم يتعنت المخبر إذ لم يتهمه ، وقد قال: إنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره ، وكذلك قال في الرواية الأخرى: إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا ، فأدخل في خبر كاد وليس بالكثير / .

[٥/ق٨٩-ب]

#### الفصل الثامن □ في ميراث الدية □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول : «الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا» .

حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي عَيْنِيَّةً كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه –.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب: «أن النبي عَلَيْكُ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي من ديته».

قال ابن شهاب : وكان ابن أشيم قتل خطأ .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مالك في الموطأ والترمذي .

أما مالك (١): فأخرجه عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني . فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إليَّ رسول الله عَيِّكُ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فقال له عمر : ادخل الخباء حتى آتيك . فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب . قال ابن شهاب : وكان قتل أشيم خطأ .

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن قتيبة وأبي عمار وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري بالإسناد واللفظ.

العاقلة: هم الذين يؤدون العقل: وهو الدية من عصبة الجاني ، وإنما سموا العاقلة: لأنهم يتحملون العقل وهو الدية .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٦٦٠ رقم ٩) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٤١٥) وقال : حسن صحيح .

وقيل : لأنهم يعقلون القاتل أي : يمنعون عنه ، والعقل : المنع .

قال الشافعي: ولا أعلم أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب ، ولا يدخل فيهم الأب ولا الجد ولا الابن ولا ابن الابن ، وإنما هو: الأخوة وبنوهم ، والأعمام وبنوهم ، وأعمام الأب وبنوهم وما علا / من ذلك .

[٥/ق٠٩-أ]

وقال أبو حنيفة ومالك : يدخل فيهم الأب والابن .

وأما ميراث الدية فإنه كباقي الأموال يرثه من ميراث مال الميت .

#### «ليس للقاتل شيء».

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(١)</sup> بهذا الإسناد واللفظ .

قوله : «نزى في جرحه» بمعنى : نزف دمه إذا جرى ولم ينقطع .

وقُديد : موضع بين مكة والمدينة .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن القاتل لا يرث بكل حال عمدًا كان أو خطأ مكلفًا أو غير مكلف ، قتله بحق أو بغير حق ، مباشرة أو بسبب ، وبالجملة فكيف ما أضيف القتل إليه .

وقيل في القتل غير المضمون كالحد ثلاثة أقوال : -

أحدها : يرث .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/ ٦٦٠ رقم ١٠) .

#### الثاني

والثالث : إن ثبت بإقراره ورث ، وإن ثبت بنيته فلا يرث وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وأحمد .

وقال ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي : إن كان عمدًا لم يرثه ، وإن كان خطأ ورثه إلا من ديته .

وقال أبو حنيفة : المباشر للقتل لا يرث إلا أن يكون صبيًا أو مجنونًا أو عادلًا قتل باغيا .

۵۱/ق۹۰-ب

والقاتل بسبب يرث إلا أن يكون راكب / دابة فرفسته فإنه لا يرثه ، ولما كان الأب في هذا الحديث قاتلًا ، لم يورثه من دية ابنه وألزمه بها وأعطاها أخاه لأنه وارثه ، فإن الأب لما لم يرثه بسبب القتل كان في حكم العدم فاستحق الميراث أخوه والله أعلم .

وأخرج الشافعي قال : قال محمد بن الحسن : أخبرنا عباد بن العوام قال : أخبرنا حجاج بن أرطاة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن رجلًا قتل أخاه خطأ فلم يورثه . قال : ولا يرث قاتل شيئًا .

قال : وأخبرنا أبو حنيفة : عن حماد ، عن النخعي قال : لا يرث قاتل خطأ أو عمدا ، ولكن يرث أولى الناس به بعده .

قال الشافعي : وليس في الفرق أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل ، فإنه لا يرفعه ولو كان ثابتًا لكانت الحجة فيه .

### الفصل التاسع □ في أحاديث متفرقة □

أخبرنا الشافعي : أخبرنا مروان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : لجأ قوم إلى ختعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم ، فبلغ النبي عَيِّلِيَّةِ فقال : «أعطوهم نصف العقل لصلاتهم» ثم قال بعد ذلك : «ألا إنى بريء من كل مسلم مع مشرك» قالوا : لم ؟ قال : «لا تراءى ناراهما».

هذا حديث صحيح ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي .

أما الترمذي(١): فأخرجه عن هناد ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله : «أن رسول الله عَيْلِيُّهُ بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي عَيِّلًا / فأمر لهم أن ينصف العقل وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم ٥١ ٥ / ٥ - أ بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله ، ولم ؟ قال : «لا تراءى ناراهما» .

قال الترمذي : وحدثنا هناد ، عن عبدة ، عن إسماعيل ، عن قيس مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه جريرًا ، وهذا أصح لأن أكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن قيس أن رسول الله عَلِيْكُ ولم يذكروا جريرًا.

قال : وسمعت محمدًا - يعني البخاري - يقول : الصحيح حديث قيس مرسل .

وأما أبو داود(٢) : فأخرجه بإسناد الترمذي مثله وقال : رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة ولم يذكروا جريرًا .

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۲۰۵،۱۳۰۶).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٦٤٥) .

وأما النسائي (١): فأخرجه عن محمد بن العلاء ، عن أبي خالد ، عن إسماعيل ، عن قيس مرسلًا .

**لِجأ** : اللجأ إلى قوم : إذا احتمى بهم واستند إليهم .

والغشيان : التغطية يريد : فلما علاهم المسلمون وأوقعوا بهم .

والاستعصام: استفعال من عصمت فلانًا: إذا حميته ومنعت منه من يريده بأذى .

والسجود: يريد به الصلاة ، وذلك أن المسلمين لما وصلوا إلى حيث أمرهم النبي عَيِّلِيَّةٍ من قصد هؤلاء الخثعميين ، كان قد انضم إليهم جماعة من المسلمين يكونون عندهم ، فلما رأوا المسلمين قد وصلوا إليهم وغشوهم أظهروا شعار الإسلام ؛ فصلوا حتى يمتنع المسلمون من قتلهم إذا رأوهم يصلون فلم ينفعهم ذلك وأسرع فيهم القتل ، فلما بلغ ذلك النبي عَيِّلِةٍ أمر أن يعطوا نصف ديتهم لصلاتهم ، وإنما لم يكمل لهم الدية - وإن كانوا مسلمين - : لأنهم قد أعانوا على أنفسهم لمقامهم بين ظهراني الكفار ، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقطت حصة جنايته من الدية .

[٥/ق٩١-ب]

قال الشافعي: إن كان هذا ثبت فأحسب النبي عَيِّكُ أعطى من أعطى منهم / تطوعًا ، وأعلمهم أنه يرى كل مسلم مع مشرك في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود ، وقد يكون هذا قبل نزول الآية - يعني قوله قال : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَعًا ﴾ (٢) فنزلت الآية بعد ، وقد يكون إنما قال : ﴿أنا بريء من كل مسلم مع مشرك يريد : يقيم مع مشرك فأسقط «يقيم» لدلالة مع عليه ، فإن «مع» تفيد الاجتماع ، وقد صرح بذلك في روايات الياقين .

#### ومعنى براءته منه له وجهان : –

<sup>(</sup>١) النسائي (٣٦/٨).

<sup>(</sup>٢) [النساء: ٩٢] .

أحدهما: البراءة من دمه وغرامة ديته .

والثاني: البراءة منه في الدين والإبان على جهة التعظيم والإنكار لمقامه بينهم كقوله: «من شد علينا السلاح فليس منا».

وهذا ومثاله كثيرًا ما يجيء في ألفاظه عَيْلِكُم ومقصده منها :

التفظيع والإكبار لشأن هذا الأمر حتى يجتنب ، وأن الإنسان إذا علم أنه بمخالفته يتبرأ منه ترك ذلك ، وفيه دليل على أنه إذا كان أسيرا في أيديهم وأمكنه الخلاص منهم لايحل له المقام بينهم .

وقوله : «لا تراءى ناراهما» فيه وجوها من التأويل : -

أحدهما: أن الله - تعالى - قد فرق بين دار الإسلام ودار الكفر ، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم ، حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها ، فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لها ، فإن معنى «تراءى : فاراهما» - ترى نار هذا نار ذاك وإنما الغرض أن تدنوا هذه ، يقال : داري تنظر إلى دار فلان أي : تقابلها .

والثاني: أنه أراد الحرب تقول: هذه تدعوا إلى الله ، وهذه تدعوا إلى الشيطان فكيف يتفقان ؟ فكيف يساكنهم في بلادهم وهذه حال هؤلاء وهذه حال هؤلاء ؟! .

والثالث: أن معناه: لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله والعرب تقول: ما نار إبل أي: ما سمتها / ومن ذلك قولهم: نارها ما [٥/ت٩٢٠-أ] بخارها أي: بسيمتها تدل على كرمها وعتقها ، ومنه قول الشاعر:

قد سقيت إبلهم بالنار

والنار قد تشفى من الأوار

المعنى : أنهم يعرفون إبلهم بسيماتها التي يسمونها بها فيقدمونها في السقي

على غيرها .

والسمة إنما تكون بالحديدة التي تحمى بالنار ثم تكوى بها الإبل وغيرها .

وقوله ﷺ هذا الجواب عاريًا من حرف التعليل مستعملًا على طريق التشبيه والتجوز والاتساع ، فيه من الفصاحة والبلاغة والإشارة اللطيفة المعروفة من كلامه ؛ ما ليس في ظهور ذلك في الخطاب يعرفه ممن كان ذا خاطر لمَّاح وذوق دراك والله أعلم.

وتراءى بلفظ(١) الماضي وإنما هو فعل مستقبل قد حذف منه حرف التاء الواحدة تخفيفًا ، تُقديره : تتراءى وهذا فاش في العربية ، وقد ذكرنا وجه ذلك فيما سبق من هذا الكتاب.

وهذه «لا» نافية كأن «ترائى النارين أمر ثابت العدم مستقر في النفوس لا يقع ، فأورد مورد النفي لذلك ، ولو ذهب ذاهب إلى أنها ناهية لكان قولان والأول أشبه وأولى .

وقد جاء في بعض روايات الحديث «ترايا» ، وإنما الوجه «تراأى» لأنه من الرؤية والرؤية مهموزة ، فاما إبدال الهمزة ياء فليس بالكثير ؛ وإنما جاء إذا انكسر ما قبل الهمزة ساكنة كانت أو متحركة نحو: بئر وبير، فأما إذا لم ينكسر ما قبلها فإنما جاء شاذا ، قالوا في قرأت : قريت ، وفي أعصر اسم رجل : يعصر .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مطرف ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة قال : كان أبو [حذيفة](٢) بن اليمان شيخًا كبيرًا ، فرفع [في](٢) الآطام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض للشهادة ، فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون [٥/ن٩٦-ب] فتوشَّقوه بأسيافهم / وحذيفة يقول: أبي أبي ، لا يسمعونه من شغل الحرب حتى

<sup>(</sup>١) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل [حنيفة] وهو تصحيف والمثبت من مطبوعة المسند (٣٤١/٢) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) من مطبوعة المسند .

قتلوه ، فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، فقضى النبي عَيْظُهُ فيه بديته .

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> مسندًا عن عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : لما كان يوم أحد هزم المشركون – هزيمة بينة عرفت فيهم ، وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف – فصرخ إبليس : أي عباد الله ! أخراكم ، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا هو بأيه اليمان ، فقال : أي عباد الله ! أبي أبي ، قال : فوالله ما اختجروا حتى قتلوه فقال حذيفة : يغفر لكم ، قال عروة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله – تعالى – . ولم يذكر الدية .

الآطام: جمع أطم وهو الحصن ، مثل : أجم وآجام ، وكان لأهل المدينة حصون إذا خافوا العدو ، لجأوا إليها وتركوا فيها نساءهم وذراريهم وأموالهم . وقوله : «فخرج يتعرض للشهادة» يريد : القتل في سبيل الله يرجوا أن يقتل فيموت شهيدًا .

وقوله: «فتوشقوه بأسيافهم» أي: قطعوه بها، وأصله من الوشيقة وهي اللحم المقدد، وقيل: هي اللحم يقطع ويغلى إغلاءة خفيفة حتى يبقى مدة لا يهلك.

وقوله: «أخراكم» يريد وراءكم أي: ارجعوا إليه ، وذلك أن إبليس - لعنه الله - لما رأى المشركين قد انهزموا صاح في المسلمين: يا عباد الله ، وراءكم ، يحذرهم فيوهمهم أن العدو وراءهم ، فرجعت أولى المسلمين إلى ورائهم فاجتلدوا مع أخراهم ، فصادفوا اليمان فقتلوه وهم يظنون أنه من المشركين وكان ذلك من لعنة إبليس .

والاجتلاد : افتعال من الجلد يريد : القتال والمضاربة والاحتجاز ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٠٦٥).

والانحجاز: الانفصال والترك ، يريد: أنهم / ما انفصلوا عن القتال حتى قتلوه .

قال الشافعي: ولو اختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ولا قود عليه وعليه الكفارة، ويدفع إلى أولياء المقتول ديته. وذكر هذا الحديث.

وروي عن محمود بن لبيد أن النبي عَلَيْكُ أراد أن يَدِيَه فتصدق به حذيفة على المسلمين .

ورواه موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن عروة فقال : ووداه رسول الله عَلِيلَةِ.

وأخرج الشافعي: فيما بلغه عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر «أن ناسًا حفروا بئرًا لأسد ، فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق بآخر ، وتعلق الآخر بآخر ، فعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فأخرجوا منها فماتوا ، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح ، فقال علي – رضي الله عنه – : لم تقتلون مائتين من أجل أربعة ؟ تعالوا فلنقض بينكم فإن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله عليه ، قال : الأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر . فمنهم من رضي ومنهم من لم يرض ، فارتفعوا إلى رسول الله عليه فقصوا عليه القصة وقالوا : إن عليًا قضى بكذا وكذا ، فأمضى قضاء على .

قال الشافعي : وهم لا يقولون بهذا .

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف على وهو مرسل(١).

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن ابن أبي زائدة ، عن [مجالد](٢) ، عن الشعبي ،

<sup>(</sup>١) الأم (٧/٧٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [مجاهد] والمثبت من الأم (١٧٧/٧) .

عن علي أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة جارية ركبت جارية فعضتها (١) [جارية] (٢) فقمصت فوقصت المحمولة فاندقت عنقها فجعلها أثلاثا .

قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء ، وأن ديتها على القارصة .

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي $^{(7)}$  / .

[٥/ق٩٣–ب]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأم [فقرصتها] .

<sup>(</sup>٢) من الأم .

<sup>(</sup>٣) الأم (١٧٧/٧) .

## الفصل العاشر □ في جراح العبد □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان ، عن ليث بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته . قال ابن شهاب : وكان رجال(١) سواه يقولون : يُقوَّم بسلعة .

معنى قوله : عقل العبد في ثمنه : أن دية ما يستحقه من جراحه تكون بنسبة ثمنه كما أن جراح الحر بنسبة ديته .

قال الشافعي في العبد يقتل: فيه قيمته بالغة ما بلغت.

وتفصيل المذهب: أن جراح العبد مقدرة بقيمته ، ففي يديه جميع القيمة ، وفي يده نصف القيمة ، وفي إصبعه عشر القيمة ، كما قدرت هذه الجراحات في الجزء من ديته .

وروي مثل ذلك عن عمر وعلي .

وعن أبي حنيفة روايتان : –

إحداهما : مثل الشافعي ، والأخرى : أن ما كان فيه جمال كاللحية والحاجبين يجب فيه ما نقص من ثمنه والباقي مقدر .

وقال محمد بن الحسن : يجب ما نقص .

وقال مالك: يجب ما نقص إلا في الموضحة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة . ومعنى قوله: «يقيم بسلعة» أي يقال: كم قيمة هذا العبد مجروحًا ؟ وكم قيمته سليمًا ؟ فما نقص فهو الذي يجب فيه . وهذا هو مذهب محمد بن الحسن مطلقًا ، وبعض مذهب أبي حنيفة ومالك .

(١) في الأصل زاد [في] والأحسن حذفها كذا في الأم (١٠٤/٦) .

٥٦/ق٤٤ – أ

# الباب الرابع □ في القسامة □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال (۱) من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ابن أبي حثمة ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فتفرقا في حوائجهما ، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل / وطرح في فقير – أو عين – فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه ، فقالوا: والله ما قتلناه ، فأقبل حتى قدم على قومه . فذكر ذلك لهم فأقبل هو وأخوه حويصة – وهو أكبر منه – وعبد [الرحمن] (۲) بن سهل – أخو المقتول – فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر ، فقال رسول الله علي لي عليه السن ، فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة ، فقال رسول الله علي الله علي : «إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب ، فكتب إليهم رسول الله علي ، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه ، فقال رسول الله علي لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن «تحلفون واستحقون دم صاحبكم» ؟ قالوا: لا ، قال: «فتحلف [يهود] (۲) ؟ قالوا: لا ، ليسوا بمسلمين . فوداه رسول الله علي من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار ، فقال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن أبي ليلى بالإسناد أن رسول الله عَلَيْكُمُ قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم»؟ قالوا: لا ، قال: «فتحلف يهود».

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان والثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن

<sup>(</sup>١) في الأصل [أن رجال] وزيادة [أن] مقحمة وحذفها هو الصواب كذا لفظه في الأم (٩٠/٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [الله] والمثبت من الأم (٩٠/٦) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) من الأم (٦/٩٠).

يسار ، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله عَيْنَا بِهُ بِدأ بالأنصاريين فلما لم يَعْنَا بِهُ بِدأ بالأنصاريين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على يهود .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى ، عن بشير بن يسار عن النبي وَيُلِيِّهُ بَمْلُه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير ، عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل ، فانطلق هو وعبد الرحمن - أخو المقتول - وحويصة بن مسعود إلى رسول الله عينية / فذكروا له قتل عبد الله بن سهل ، فقال رسول الله عينية : «تحلفون خمسين عينا وتستحقون دم قاتلكم - أو صاحبكم-» ؟ فقالوا: يا رسول الله ، لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله عينية : «فتبرئكم اليهود بخمسين عينا» قالوا: يا رسول الله ، كيف نقبل أيمان قوم كفروا ؟ فزعم أن النبي عينية عقله من عنده ، قال بشير بن يسار لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا . أخرج الرواية الأولى في كتاب «القسامة» (١) والأطراف الثلاثة التي تليها في كتاب «اختلاف الحديث» (٢)

وأخرج الخامسة في كتاب «اليمين مع الشاهد» ( $^{(7)}$ ) وهو حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

أما مالك<sup>(١)</sup> : فأخرج الرواية بإسنادها ولفظها ، وقال فيه : أخبره في رجال من كبار قومه .

وأخرج الرواية الرابعة : عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار وذكر

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٠٩) .

<sup>(</sup>٢) اختلاف الحديث مع الأم (ص:٥٥) .

<sup>(</sup>٣) الأم (٧/٧٣) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ (٢/٨٦٦–٢٦٩ رقم ٢،١) .

الحديث بطوله نحو الأولى .

وقد رواه جماعة عن مالك كما رواه الشافعي منهم : عبد الله بن يوسف وابن وهب ومعن وغيرهم أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه .

ورواه غيرهم عن مالك : أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه .

وأما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن مسدد ، عن بشر بن المفضل ، عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ، عن سهل .

وعن سلیمان بن حرب ، عن حماد بن زید ، عن یحیی بن سعید .

وعن أبي نعيم ، عن سعيد بن عبيد .

وعن إسماعيل وابن يوسف ، عن مالك .

وأما مسلم<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن يحيى ، بن سعيد ، عن بشير .

وعن القواريري ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى عن بشير ، عن سهل ورافع ابن خديج .

وعن القواريري أيضا ، عن بشر بن المفضل ، عن يحيي .

وعن الناقد ، عن ابن عيينة ، وعن [ابن] (٣) مثنى ، عن عبد الوهاب كليهما عن يحيى .

وعن إسحاق بن منصور ، عن بشر بن عمر / عن مالك .

وأما أبو داود<sup>(٤)</sup> : فأخرجه عن أحمد بن عمرو بن السرح ، عن ابن وهب ، عن مالك .

[٥/ق٥٩-أ]

<sup>(</sup>١) البخاري (١) ٢١٩٢،٦٨٩٨،٦١٤٣،٦١٤٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٦٩) .

<sup>(</sup>٣) من مسلم .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲۰٪۲۰٪۲۰) .

وفي أخرى : عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد ، عن حماد ابن زيد ، عن يحيى ، عن بشير ، عن سهل ورافع بن خديج .

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن يحيى ، عن بشير ، عن سهل . قال يحيى : وحسبت عن رافع بن خديج .

وأما النسائي<sup>(٢)</sup> : فأخرجه بإسناد أبي داود الأول عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، عن مالك . وذكر الحديث بطوله .

قال الشافعي : وكان سفيان يحدثه هكذا ، وإنما قال : لا أدري أبدأ بالأنصاريين أم يهود ، فيقال له : إن الناس يحدثون أنه بدأ بالأنصاريين قال : فهو ذاك وربما حدثه ولم يشك فيه .

وأخرج المزني : عن الشافعي ، عن مالك ، عن يحيى ، عن بشير وذكر الحديث بطوله وبدأ فيه بالأنصاريين .

الكبراء : أي جمع كبير مثل : شريف وشرفاء .

والجهد بالفتح : المشقة والحاجة .

والفقير: يخرج الماء من القناة ، والفقير أيضا: حفير يحفر حول الفسلة إذا غرست ، والأول المراد.

**والعين** : عين الماء .

وقوله: «كبرٌ كبرٌ» يريد ليبدأ الأكبر بالكلام ، لأن حويصة كان أكبر سنّا من محيصة ، وقد جاء في رواية أخرى: «الكُبْر الكُبْر» بضم الكاف وسكون الباء.

وقوله : «يريد السن» أي : الكبير في العمر .

وقوله : «فوداه من عنده» أي أعطى ديته ، ويشبه أن يكون إنما وداه

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٤٢٢) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٨/٤-١٢) .

۱ • اق • ۹ – ب

رسول الله عَيْظِهُ من قبل العهد الذي جعله ليهود ، فلم يحب أن يبطله ولم يحب أن يهدر دم القتيل فوداه من عنده ؛ وتحمل الدية للإصلاح .

وقوله: «إما أن تدوا صاحبكم» فيه دليل أن الواجب بالقسامة الدية .

وقوله: «أو تؤذنوا بحرب» يريد: أنهم إذا وجبت عليهم الدية ولم يؤدوها نقضوا العهد؛ كما إذا امتنعوا / من أداء الجزية. قاله الخطابي.

والركض ها هنا يريد به : الرَمَح والرفس .

وقوله: «فتستحقون دم صاحبكم» يريد به قيمته التي هي الدية ، لأنهم يستحقون الدية بسبب الدم .

وقوله: «فتبرئكم يهود» يعني: أنهم إذا حلفوا خمسين يمينًا ويبرئوا من الدم، تقول: برئت منك ومن الدين والغيب أبرأ وأبرأت غيري أبرئه، وأبرأته أبرئه إبراء وتبرئة.

والفريضة: الواحدة من الإبل ، فكأنه مأخوذ من فرائض الزكاة ، فإن كل سن من أسنان الإبل يسمى فريضة .

والمربد : موقف الإبل .

والذي ذهب إليه الشافعي في القسامة: أنه إذا وجد قتيل في موضعه وادعى وليه على رجل بعينه أنه قتله أو على جماعة ، نظرت: فإن كان للمدعي بينة على دعواه وكان القتل عمدًا وجب القصاص ، وإن كان خطأ وجبت الدية ، وإن لم تكن بينة نظرت: فإن لم يكن له لوث – واللوث: أمر ظاهر يشهد بالدعوى – كما إذا وجد قتيل في محلة قوم أو قرية بينه وبينهم عداوة ولا يختلط بهم غيرهم ؛ فالقول مع عدم البينة قول المدعى عليه ؛ فإن حلف سقطت المدعوى ، وإن نكل حلف المدعي يمينًا واحدة ، وقيل: خمسين يمينًا فإذا حلف المدعي مع النكول وجب له القصاص إن كان ادعى العمد قولًا واحدًا ، فإن كان مع الدعوى لوث فإنه يبدأ بيمين المدعي . وبه قال ربيعة ومالك والليث

وأحمد وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة : إذا وجد قتيل في موضع فادعى وليه على رجل بعينه أو جماعة بأعيانهم ، كان للولى أن يختار من الموضع خمسين رجلًا يحلفون خمسين يمينًا : والله ما قتلناه ولا علمنا قاتله ، فإن نقصوا عن الخمسين كرر الأيمان حتى تتم خمسين ، فإذا حلفوا وجبت الدية على باقى الخطة ، فإن لم [٥/ت٠٥] يكن / وجبت على سكان الموضع ، فإن لم يحلفوا حبسوا - يعني يحلفوا أو يقروا.

وقال الشافعي : إذا بديء بيمين المدعى إن كان دعوى القتل خطأ محضًا وكان معه لوث فإنه يحلف خمسين يمينا ، فإن كان اللوث شاهد عدل فإن المدعى يحلف يمينًا ، ويستحق الدية مخففة مؤجلة على العاقلة ، وإن ادعى عمد الخطأ فكذلك ، وإذا لم يكن شاهد حلف خمسين يمينًا ؛ وتكون الدية على العاقلة مغلظة مؤجلة ، وإن ادعى عمدًا محضًا فإنه يحلف خمسين يمينًا ؛ سواء كان معه شاهد عدل أو لم يكن ، لأن العمد المحض لا يثبت بالشاهد واليمين ، فإذا حلف وجد له القود . قاله في القديم وبه قال ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث وأحمد وأبو ثور .

وقال في الجديد : تجب الدية مغلظة حالة في مال القاتل . وبه قال ابن العباس ومعاوية والحسن البصري وأبو حنيفة والثوري وإسحاق .

وجه القول الأول : قوله : «فتستحقون دم صاحبكم» يريد : دم القاتل لأن دم صاحبكم استحقاقه متحقق ، ويعضده ما جاء في الرواية الأخرى : «أو قاتلكم».

ووجه الجديد : أن يمينه المدعى إنما مبناها على غلبة الظن وحكم بظاهر الأمر ولا يجب الدم بذلك ، بل كان دخول الأيمان في القسامة احتياطًا للدم .

وفي هذا الحديث من الفقه : -

أن الدعوى في القسامة مخالفة لسائر الدعاوى بتقديم يمين المدعى .

وفيه: أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه والاكتفاء بها ، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين كيمين المسلم عليه.

وقال مالك : لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهادتهم .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب أن رجلا من بني سعد بن ليث / أجرى فرسًا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات ، فقال عمر للذين ادعى عليهم : يحلفون بالله خمسين يمينًا ما مات منها ، فأبوا وتحرجوا من الأيمان وقال للآخرين : احلفوا أنتم فأبوا .

هكذا أخرج الحديث في كتاب «اليمين مع الشاهد»(١) ولم يتمه ، وقد جاء عامته في كتاب «السنن»(٢) للبيهقي قال : فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين .

نزى ونزف بمعنى ، تقول : أصابه جرح فنزى منه فمات أي : نزف منه الدم فمات .

والتحرج: تفعل من الحرج وهو: الإثم أي: امتنعوا من اليمين خوفًا من الوقوع في الإثم.

وهذا الحديث أورده لبيان تقديم المدعى عليه في القسامة ، وأنه قد خالف فيه .

قال البيهقي : ولو سمع عمر - رضي الله عنه - قضاء رسول الله عَلِيْكُم ما جاوزه إلى غيره ، كما روينا عنه في كل ما بلغه عن النبي عَلِيْكُم مما لم يسمعه .

وقد أخرج الشافعي قال : أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن الشعبي أن عمر

[٥/ق٩٦-ب]

<sup>(</sup>۱) الأم (۲۷/۷) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبير (٨/٥١٥-١٢٦) .

ابن الخطاب كتب في قتيل وجد ما بين خيوان وادعة: أن يقاس ما بين القريتين ، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلا حتى يوافوه بمكة ، فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا: ما وفت أموالنا أيماننا ، ولا أيماننا أموالنا ، فقال عمر : كذلك الأمر .

قال الشافعي : وقال غير سفيان عن عاصم الأحول ، عن الشعبي قال عمر بن الخطاب : حقنتم بأموالكم دماءكم ، ولا يطل دم امرئ مسلم .

قال الشافعي: هذا إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور . والحارث مجهول ، ونحن نروي عن رسول الله عَيْنِي بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال : «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا» وإذ قال : / «تبرئكم» فلا يكون عليهم غرامة ، ولما لم يقبل الأنصار اليمين وداه النبي عَيْنِي ، ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم ميتًا .

[ه/ق۹۷–أ]

قال المزني: سمعت ابن عبيد يقول: سمعت الشافعي - رضي الله عنه - يقول: سافرت إلى خيوان وادعة أربعة عشر سفرًا، أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي عنه، فقالوا: إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط، قال الشافعي: والعرب أحفظ شيء لأمر كان.

\* \* \*

#### الباب الخامس في □ الساحر □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها – أن رسول الله على قال : «يا عائشة ، أما علمت أن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه» – وقد كان رسول الله على مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن «أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي ، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ، قال : وفيم ؟ قال : في الله على المنافقة تحت رعونة – أو رعوفة – شك الربيع في بئر دووان قال : فجاءها رسول الله على فقال : «هذه التي أريتها كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين ، وكأن ماءها نقاعة الحناء » فأمر بها رسول الله على أخرج ، قالت عائشة : فقال : «أما والله فقد شفاني ، وأكره أن أثير على الناس منه شرًا » قالت عائشة : فقال : «أما والله فقد شفاني ، وأكره أن أثير على الناس منه شرًا » قالت : ولبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود .

[٥/ق٩٧-ب]

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم / .

أما البخاري(١): فأخرجه عن الحميدي وعبد الله بن محمد ، عن سفيان .

وأما مسلم(٢) : فأخرجه عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن هشام .

قوله: «أفتاني في أمر استفتيته فيه» يريد: أعلمني بما استعلمته منه وأجاب سؤالي في تعريفي بما أنا فيه .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٠٦٣،٥٧٦٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۸۹) .

والمطبوب : المسحور ، وسمي بذلك : تفاؤلًا بالطب الذي هو العلاج كما قيل للديغ : سليم تفاؤلا بالسلامة .

وجف الطلعة : هو غلافها الأصفر الذي يكون فيه العزق قبل أن ينشق منه .

وقد جاء في لفظ الحديث : «تحت رعوفة» والمعروف وهو الذي جاء في رواية البخاري ومسلم : «راعوفة» وهي صخرة تجعل في أسفل البئر إذا حفرت تكون ثابتة هناك ؛ فإذا أرادوا تنقيتها جلس المنقى عليها .

وقيل : هي حجر يأتي في بعض البئر يكون صلبًا لا يمكنه حفره فيتركونه على حاله .

ويقال : هو حجر يكون على رأس البئر يقوم عليه المستقي عليها . والأول أشبه ويقال لها : «أرعوفة» فأما زعوبة أو رعوفة فلم أجده .

والمشط : معروف .

والمشاقة : ما يسقط من تسريح الكتان والإبريسم ونحوهما .

وبئر ذوران ، ويروى : بئر ذي أروان : بئر في بني زريق بالمدينة .

ونقاعة الحناء: هو الماء الذي ينقع فيه الحناء فيصير لونه أحمر وقولها: فقلت: يا رسول الله، فهلا: قد فسره سفيان بقوله: تنشرت والتنشر والانتشار من النشرة وهي كالعودة والرقية، وإذا نشر المطبوب فكأتما نشط من عقال.

وقد جاء في رواية غير سفيان : «أفلا أخرجته» ؟ مفسرًا وهو أشبه بقوله : «كره أن أثير على الناس منه شرا» .

وأخبرنا الشافعي - وفي نسخة - أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول : كتب عمر - رضي الله عنه - : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر .

۵۱/ق۹۸-آ]

قال: وأخبرنا / أن حفصة - زوج النبي عَيِّلِيًّة - قتلت جارية لها سحرتها . المعنى الأول من هذا الحديث طرف من حديث طويل قد أخرجه أبو داود (١٠) عن مسدد ، عن سفيان ، عن عمرو . وأنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال : كنت كاتبًا لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن قيس - إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ، وانهوهم عن الزمزمة . فقتلنا في يوم ثلاث سواحر ، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله - تعالى - وصنع طعامًا كثيرًا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا ، وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عَيِّلِيًّه أخذها من مجوس هجر .

قوله في الحديث: وأخبرنا ، من كلام الشافعي أي: قال الشافعي: وأخبرنا أن حفصة . وسياق الكلام يوهم أنه من كلام بجالة وليس كذلك .

قال الشافعي: وأمر عمر أن يقتل السحار – والله أعلم – إن كان السحر كما وصفنا شركًا وكذلك أمر حفصة ، فأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ولم تأمر بقتلها ؛ فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها ؛ لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها ، ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب ، أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها – إن شاء الله تعالى – .

قال: وحديث عائشة عن النبي عَلَيْكُ عن أحد هذه المعاني عندنا والله أعلم. وتفصيل المذهب: أن السحر عند الشافعي له حقيقة ، وقد يتغير المسحور به عن عادته ويمرض ويموت ، ويفرق بين المرء وزوجه ، ويجوز أن يكون السحر (١) أبو داود (٣٠٤٣) .

[٥/١٥/٠-ب] قولًا وفعلًا / ، وقال قوم : لا حقيقة وإنما هو تخييل .

وتعليم السحر وتعلمه حرام ، وإذا تعلمه إنسان : فإن فيه ما يوجب الكفر فهو كافر ، وإن كان لا يوجب الكفر ثم اعتقد إباحته كان كافرًا ، وإن لم يعتقد حله فهو فاسق بذلك .

وقال مالك: تعلمه وتعليمه كفر ، وإذا تاب لا تقبل توبته ، فإن سحر رجلا فمات سئل عن سحره فإن قال: سحري يقتل غالبًا وقد قتلته به . وإن قال: الغالب على سحري السلامة قال: هذا سحر خطأ ففيه الدية مغلظة في ماله لأنه ثبت بإقراره ، والعاقلة لا تحمل الإقرار .

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه القود لأنه لم يقتل بحديدة ، فإن تكرر ذلك منه قتل لأنه من السعى في الأرض بالفساد .

والزمزمة : صوت خفي لا يفهم النطق به تقوله المجوس عند أكلهم الطعام .

وقوله: «فألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق» يريد: حمل بغل أو بغلين من أخلة الفضة فإنهم كانوا يأكلون بالأخلة المتخذة من الفضة والله أعلم.

# كتاب الحدود وفيه سبعة أبواب الباب الأول قتال أهل البغي

قال الربيع: قال الشافعي - رضي الله عنه -: قال الله - تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴿ (١) الآية .

قال الشافعي: فذكر الله اقتتال الطائفتين ، والطائفتان الممتنعتان وأمرنا بالإصلاح بينهم ، فحق أن لا يقاتلوا حتى يُدعوا إلى الصلح ، وأمر بقتال الباغية الوهي مسماة باسم الإيمان حتى تفيء إلى أمر الله ، فإن فاءت لم يكن لأحد [٥/١٩٥٠] قتالها ، والفيء: الرجعة عن القتال كالهدنة أو التوبة أو غيرها ، وأمر إن فاءت أن يصلح بينهما بالعدل ولم يذكر تباعة في دم ولا مال ، فأشبه هذا – والله أعلم أن تكون التباعات في الدماء والجراح وما فات من الأموال ساقطًا بينهم ، وقد يحتمل أن يصلح بينهم بالحكومة إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم ، فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله – عز وجل – : «بالعدل» والعدل : أخذ الحق لبعض الناس من بعض قال : وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط والآية تحتمل المعنى : لأنه :

أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري قال : أدركت الفتنة الأولى في أصحاب النبي عَيِّلِتُهُ فكانت فيها دماء وأموال ، فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا قرحٍ أصيب بوجهة التأويل ، إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه .

<sup>(</sup>١) [الحجرات : ٩] .

[٥/ق٩٩-ب]

وهذا الحديث رواه يونس ، عن الزهري وقال : أدركت – يعني : تلك الفتنة – رجالًا ذوي عدد من أصحاب النبي عَيْقَةً ممن شهد بدرًا ، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة .

قال الشافعي: وروي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن الحسين قال : دخلت على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أحدًا أكرم غلبة من أبيك ، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه : لا يقتل [مدبر](١) ولا يذفف على جريح .

قال الشافعي: هكذا ذكرت هذا الحديث للدراوردي فقال: ما احتفظ بعجب من حفظه هكذا. قال الدراوردي: أخبرنا جعفر، عن أبيه: أن عليًا كان لا يأخذ سلبًا، وإن كان يباشر القتال بنفسه وأنه كان لا يذفف على جريح ولا يقتل مدبرًا.

ورواه في القديم / عن إبراهيم بن محمد ، عن جعفر .

وأخرج الشافعي عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي فاختة أن عليًا أتي بأسير يوم صفين فقال : لا تقتلني صبرا ، فقال علي – رضي الله عنه – : إني لا أقتلك صبرًا ، إني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله ، ثم قال : أفيك خير تبايع ؟ .

قال الشافعي: والحرب يوم صفين قائمة ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا أو مستعليا ، وعلي يقول لأسير من أصحاب معاوية: لا أقتلك صبرا ، إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله !! يريد من كلَّمه في هذه المسألة .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليًا قال

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢١٦/٤) .

في ابن ملجم بعدما ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره ، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت ، وإن شئت استقدت ، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا .

**الإسار** - بكسر الهمزة - : الأسر .

وولي الدم : متولي أمره أي : أنا الذي أتولى أمر دمي .

والاستقادة : أخذ القود وهو القصاص .

ومثلت بالقتيل - مخففًا - : إذا جدعت أطرافه وشوهت خلقته ، تقول : مثلت به أمثل ، وأما مثلت - بالتشديد - فللتكثير .

وفي هذا الحديث من حسن الأدب وشرف الأخلاق ؛ ما هو جدير أن يصدر عن مثل علي - كرم الله وجهه - فأولها : أنه قال : «أطعموه واسقوه» فقدم ما هو الأهم الذي به قوام الروح والحياة مثل : الطعام والشراب الذي لا غناء عنه ، ثم ثنى بقوله : «وأحسنوا أساره» أي : ارفقوا به والطفوا له ، ولا تضيقوا شده وحبسه ، ولا تسيئوا الصنيع به ، لعلمه بما عندهم من الحنق عليه والغيظ منه ، ثم إنه علل هذا القول بقوله : «فإن عشت فأنا ولي دمي» أي : إني أرجو الحياة / وفي روح وربما برأت ، وحينئذ يكون أمر دمي إلى لا إليكم ، فأوقع في أسماعهم وأثبت في أنفسهم أنه ممن يرجو الحياة ، حتى لا يكونوا يبطشون بابن ملجم عليا لا يبرأ من ضربته تلك . وهذا من ألطف أبواب الرحمة حتى إنه ربما بطشوا عليا لا يبرأ من ضربته تلك . وهذا من ألطف أبواب الرحمة حتى إنه ربما بطشوا به وعجلوا عليه ؛ بما كانوا عليه من الأنفس الأبية والنخوة العربية بطلب الأوتار ودرك الثأر ، ولذلك قال لهم : «فإن عشت أعفو إن شئت ، وإن شئت استقدت» فجعل الأمر مترددًا بين العفو والقود ليكون جامعًا للحالين .

ثم قال لهم تسكينًا يريهم: وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا به اأي: لا يحملكم الغيظ على المثلة به وتشويه خلقته ، وهذا غاية في الرفق والإحسان ؛ أن يوصيهم

[٥/ق١٠٠-أ]

بسلوك ألطف الطرق في أخذ القصاص بعد موته .

وقوله: «فإن مت فقتلتموه» ولم يقل: «فاقتلوه» تلقينا لهم وتحسينا إليهم أن أمر قتله بعد موتي والعفو عنه إليكم ؛ فإن وجد منكم أحد الأمرين الجائزين لكم وهو القتل فلا تمثلوا أي: كونوا كما قال الله - تعالى -: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِعِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ (١) ، وأخذًا بقوله عَيِّكِ : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» فكرم الله وجهه في أكرم أخلاقه ، وأشرف أعراقه ، وألطف ألفاظه ، وأصلح أغراضه .

هذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب «أهل البغي» مستدلًا به على أن الباغي إذا لم تكن له جماعة يمنعونه وطائفة قائلة بقوله يصدون عنه ، فإنه يقاد منه . ونحن نذكر المذهب فيه مفصلًا وإنما يثبت حكم البغاة لمن خرج عن / طاعة الإمام بثلاث شرائط : -

[ە/ق،١٠٠-ب]

إحداها: أن يكون لهم كثرة ومنعة تحتاج في لقائهم إلى جمع الجيش ، فأما إذا كانوا أعدادًا لا تحتاج إلى ذلك معهم فإنهم قطاع الطريق ، يدل على ذلك حديث على - كرم الله وجهه - وابن ملجم - لعنه الله .

قال الشافعي: قتل ابن ملجم عليًا متأولًا فأقيد به ، فلم يثبت لفعله حكم البغاة ولأنا لو أثبتنا للواحد والعدد حكم البغاة في سقوط ضمان ما أتلفوه ؛ أدى إلى إتلاف أموال الناس بغير ضمان ، [ولو] (٢) لم يكن لعلي - كرم الله وجهه القود من ابن ملجم لقال لولده: لا تقتلوه فإنه متأول ، قال: وقتله الحسن بن علي ، وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله عَيْظَةً لا يعلم أحدا أنكر قتله ولا عابه ؛ ولا خالف في أن يقتل إذا لم تكن جماعة يمتنع بمثلها .

قال : ولم يقر علي - ولا أبو بكر قبله - ولي من قتله الجماعة الممتنعة مثلها على التأويل كما وصفنا ولا على الكفر .

<sup>(</sup>١) [النحل: ١٢٦] . (٢) من المعرفة .

والشريطة الثانية : الخروج عن قبضة الإمام .

والشريطة الثالثة : أن يكون لهم تأويل سائغ ، وهو أن تقع لهم شبهة يعتقدون به الخروج عن طاعة الإمام .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد الله بن عون ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله ﷺ قال :

«ومن قتل دون ماله فهو شهيد».

هكذا أخرجه في كتاب «جراح العبد» ، وعاد أخرجه في كتاب «قتال أهل البغي» (١) بالإسناد المذكور وأسقط الواو التي قبل «من» .

هذا طرف من حديث صحيح ، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .

أما أبو داود (٢): فأخرجه عن هارون بن عبد الله ، عن أبي / داود [عن [٥/١٠١٠-] إبراهيم ابن سعد ، عن أبيه ، عن أبي عبيدة [٣) بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد الله ، عن سعيد بن زيد عن النبي عَيْنِكُ قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله ، أو دون دمه ، أو دون دينه فهو شهيد » .

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن عبد [بن] (٥) حميد ، عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ، عن أبيه مثل أبي داود قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد» . ومن قتل دون دينه فهو شهيد» .

وأما النسائي<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة ، عن سفيان بإسناد الشافعي .

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٠٣) ، (٤/١٥) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٧٧٢) .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل والمثبت من أبي داود تحفة الأشراف (٥/٤) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٤٢١) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) من الترمذي .

<sup>(</sup>٦) النسائي (٦/٥١١) .

ولفظة الواو التي في قوله: «ومن» عاطفة إحدى الجمل على غيرها من جمل الحديث التي جاءت في رواية أبي داود والترمذي ، فكأن الشافعي قد روى الحديث وكان هذا البعض في روايته غير مبتدأ به ، فاحتاج إلى واو العطف كما احتاج إليها غيرها من الجمل الباقية .

والشهيد : هو القتيل في سبيل الله مجاهدًا ، والشهادة القتل فيها ، وإنما سمى القتيل شهيدًا : لأن الله – تعالى – وملائكته شهود له بالجنة ، وقيل : لأنه من يستشهد يوم القيامة مع النبي عَلِيُّكُم على الأمم . فهو على الأول : فعيل بمعنى مفعول ، وعلى الثاني : فعيل بمعنى فاعل .

ثم إن النبي عَيْضُكُ شبه بهم غيرهم ممن خصه بهذه الفضيلة كالغريق والحريق، والمبطون ، ومن قتل دون ماله ، ودون دمه ، ودون أهله وغير ذلك .

والذي ذهب إليه الشافعي : لو أن رجلًا طلب رجلًا ليقتله ، أو يأخذ ماله أو حريمه كان له دفعه بأيسر ما يمكنه ؛ وإن أدى ذلك إلى قتله قتله ولا ضمان عليه ولا قود فيما يتلفه أو يقتله ، فإن قتل هو فقد خصه النبي عَلَيْتُكُم بفضيلة وإن لم يجر عليه حكمهم في الدفن والغسل والكفن والصلاة وغير ذلك فيما يتعلق [٥/٥١٠-ب] بالشهداء ، وإنما حكمهم حكم / باقي الموتى .

وأخرج الشافعي في القديم(١) من رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَيْكَ : «تفترق أمتى فرقتين فتمرق بينهم مارقة ، يقتلها أولى الطائفتين بالحق» .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم<sup>(۲)</sup>.

وأخرج أيضًا : من رواية أبي عبد الرحمن بإسناده عن مسلم بن أبي بكرة وسئل: هل سمعت في الخوارج من شيء ؟ قال: سمعت والدي أبا بكرة يقول

<sup>(</sup>١) المعرفة (٢٢٩/١٢) . (٢) مسلم (١٠٦٥) .

<sup>(</sup>٣) من المعرفة (٢١/١٢) .

عن رسول الله عَيِّكِ : «ألا إنه سيخرج في أمتي أشداء أحداء زلقة ألسنتهم بالقرءان لا يجاوز تراقيهم ؛ فإذا لقيتموهم فأنيموهم ثم إذا رأيتموهم [فأنيموهم] (٣) فالمأجور من قتلهم» .

وأخرج أيضا : حديث وكيع بإسناده عن علي أن رسول الله عَيْظِهُ قال : «يخرج قوم يقرؤن القرءان لا يجاوز تراقيهم ، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم» .

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري<sup>(١)</sup> ومسلم<sup>(٢)</sup> .

وأخرج أيضًا: من حديث كثير بن هشام بإسناده عن أبي أمامة أن النبي عَيْضَةً قال عَيْضَةً قال النبي عَيْضَةً قال في الخوارج: «طوبي لمن قتلهم وقتلوه».

وأخرج أيضًا: من حديث يزيد بن هارون ، عن هشام بإسناده عن علي – كرم الله وجهه – قال: لولا أن تبطروا لحدثتكم ما وعد الله على لسان نبيه للذين يقتلونهم رجل مخدج اليد ، أو شدون إليه ، أو مودن اليد .

هذه الأحاديث استدل بها الشافعي على قتال الخوارج .

قال: فأمر رسول الله عَيِّلِكُم / بقتال أقوام يخرجون فوصفهم ، ولم نعلم أحدًا [٥/١٠٠٠] من أصحاب النبي عَيِّلِكُم أنكر على عليٍّ – رضي الله عنه – قتاله الخوارج، وقد تأول [علي] (٢) – رضي الله عنه – أن الذين أمر رسول الله عَيْلِكُم بقتلهم هم الحوارج، وذلك أنه قال : علامتهم رجل مخدج ، وقال أبو سعيد الخدري في حديثه في الخوارج : فأتيت أريد قتالهم فوجدت عليًا قد سبقنا إليهم .

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦١١) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰۶۱) .

<sup>(</sup>٣) تكررت في الأصل.

### الباب الثاني في المرتد

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة ، عن حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان أن رسول الله عَيْنَا قال : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، او قتل نفس بغير نفس» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، وقد تقدم ذكره في باب : تحريم القتل من كتاب «الجراح» ، وذكرنا اختلاف طرقه ، وذكرنا هناك ما أغنى عن إعادته .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أيوب ، عن أبي تميمة ، عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليًا - كرم الله وجهه - حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم ، لقول رسول الله عَيْنِيَّةٍ: «من بدل دينه فاقتلوه» ولم أحرقهم لقول رسول الله عَيْنِيَّةٍ: «لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله».

هذا حديث صحيح : أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

أما البخاري(١): فأخرجه عن علي بن عبد الله ، عن سفيان .

وعن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد كلاهما عن أيوب .

وأما أبو داود<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن أحمد بن حنبل ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب .

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن أحمد بن عبدة ، عن الثقفي ، عن أيوب . وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك ، عن أبي هشام ،

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٢٢،٣٠١٧) . (٢) أبو داود (٤٣٥١) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٤٥٨) وقال : صحيح حسن . (٤) النسائي (١٠٤/٧) .

عن وهيب ، عن أيوب وكلهم قالوا : أن عليًا - كرم الله وجهه - حرق قومًا ارتدوا عن الإسلام ، ولم يذكروا الزنادقة .

[٥/ق٢٠٢-ب]

حرّق بالتشديد / يفيد التكثير ، والفعل منه أحرق .

والمرتدين: هم الراجعون إلى دينهم الأول بعد دخولهم في الإسلام ، وسواء رجعوا إلى دينهم وإلى أي دين كان غير الإسلام ، فإنهم يطلق عليهم اسم الردة . والأصل الأول : لأن الرد إنما يكون إذا رجع إلى ما كان فيه ، ولما كان الذي كان فيه كفرًا - وكل ما خالف الإسلام كفر - سمي مفارق الإسلام مرتدًا لذلك .

وأما الزنادقة: فهو جمع زنديق: وهو الذي لا يدين بدين ولا ينتمي إلى شريعة، ولا يؤمن بالبعث والنشور، ولا يثبت الصانع إنما هو مباحي – نعوذ بالله من الضلالة ونسأله الهداية – .

وقد جاء في رواية البخاري والترمذي قال : فلما بلغ ذلك عليًا قال : صدق ابن عباس .

وفي رواية أبي داود : ويح ابن أم عباس .

وهذا الحديث ذكره الشافعي وذكر بعده حديث زيد بن أسلم وسيجيء بعد هذا ، ثم قال : حديث يحيى بن سعيد - يعني - عن عثمان بن عفان ، ثابت يريد الحديث الأول ، ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعده : حديث زيد لأنه منقطع ، ولا الحديث قبله يعني حديث ابن عباس .

وقال في القديم : حديث زيد مرسل لا يقوم بمثله حجة ، وعكرمة يتقى حديثه ولا يقوم به حجة .

أما انقطاع حديث زيد فصحيح : لأن زيد يروي عن أسلم أبيه ، عن عمر عن النبي عَلِيلَةً .

وأما حديث عكرمة: فقد ترك الأخذ بحديثه جماعة من الأئمة منهم: مالك ابن أنس، ومسلم بن الحجاج لم يخرج عنه في الصحيح حديثًا، وقد وثقه جماعة منهم: البخاري وأخرج حديثه في صحيحه.

قال الشافعي في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من الكفر: يشبه أن يكون المرتد المرتد حكم الذي لم يزل كافرًا محاربًا وأكثر / منه ، لأن الله - تعالى - أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدمه المشرك قبل شركه ، وأن الله - جل ثناؤه - كفر من لم يزل مشركًا ما كان قبله ، وأن رسول الله عَيْقَاتُهُ أبان أن من لم يزل مشركًا ثم أسلم كفر عنه الشرك .

وأما الإحراق بالنار: فلا يجيزه الشافعي فإنه قال: وأما نحن فروينا عن النبي عَيِّقِهِ نهي أن يعذب أحد بعذاب الله – تعالى – فقلنا: ولا حرق أحد حيا ولا ميتا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «من غير دينه فاضربوا عنقه».

هذا هو الحديث الذي أشار إليه الشافعي أنه منقطع ، وصدق الشافعي ... زيد بن أسلم إنما يروي عن الصحابة وعن أبيه ، وقد أخرج الموطأ<sup>(۱)</sup> هذا الحديث هكذا وقال مالك في سياق الحديث : معناه – والله أعلم – أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل : الزنادقة وأشباههم فأولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ، ولا يستتابون ، فإنهم لا تعرف توبتهم فإنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام ، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء إذا ظهر على أمرهم بما يثبت به .

قال مالك : والأمر عندنا أن من خرج من الإسلام إلى الردة أن يستتابوا ، فإن تابوا وإلا قتلوا .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٥٦٥ رقم ١٥) .

قال: ومعنى قول رسول الله عَلَيْكَ : «من بدل دينه فاقتلوه» من خرج من الإسلام إلى غيره ؛ لا من خرج من دين غير دين الإسلام إلى غيره ، كمن يخرج من يهودية إلى نصرانية أو مجوسية ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب ولم يقتل .

وسيرد بيان المذهب في قتل المرتد مفصلًا إن شاء الله تعالى .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلا سارٌ رسول الله عَيِّلِهُ / فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله عَيِّلُهُ ، فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله عَيِّلُهُ : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله» ؟ قال : بلى ، ولا شهادة له . قال : «أليس يصلي» ؟ قال : بلى ، ولا صلاة له فقال النبي عَيِّلِهُ : «أولئك الذين نهاني الله – عز وجل – عنهم» .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(۱)</sup> بالإسناد واللفظ ، وهو حديث مرسل: لأن عبيد الله بن عدي تابعي ، ويقال: أنه ولد على عهد النبي عَلِيْكِ . والأول أثبت .

الأصل في «ساره» سارره فأدغم إحدى الرائين في الأخرى بعد إسكان الأولى ، وجاز إسكانها مع سكون الألف لأن الألف فيها مدة ؛ فإذا لقيها ساكن آخر بعد أمكن النطق بها [لحصول المدة فيها عند النطق بهما] (٢) ، فيتهيأ اجتماع الساكنين ، فأما مع غير الألف فلا يصح اجتماعهما .

وقوله: «أليس يشهد» ؟ استفهام تقرير وتثبيت واستحلاف (٣) منه ؛ أن من كان يأتي بالشهادة فإنه لا يقتل ، وهو استفهام مع إعلام أنه عارف بأنه يشهد .

<sup>(</sup>١) الموطأ (١/٣٥١ رقم ٨٤) .

<sup>(</sup>٢) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

وكذلك قوله : «أليس يصلى» ؟ لما كان أصل الإسلام الإتيان بالشهادة ، وهي وظيفة القول بالصلاة وهي من وظيفة الفعل جمع بينهما ، وإنما خص الصلاة دون باقي مباني الإسلام: لأنها أشرفها ، فإن أول ما يجب على الإنسان إذا أسلم أو جرى عليه القلم مشلمًا الصلاة ؛ لأنها مكررة في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الزكاة.

وتفصيل المذهب في المرتد: أن المرتد عن الإسلام إلى أي كفر كان مما يُسَر: كالزنادقة والنفاق ؛ أو يظهر : كاليهودية والنصرانية والشرك فإنه يقتل ، وسواء كان مسلمًا من ابتدائه أو كان أسلم . ثم عاد إلى الكفر ؛ فإن تاب قبلت توبته ٥٥/ق.٤٠٠ ولم يقتل / .

وقال مالك وأحمد وإسحاق : لا تقبل توبة الزنديق المستسر بالكفر . وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين .

والرجل والمرأة فيه سواء . وروي مثله عن أبي بكر وعمر وعلى – رضي الله عنهم - وبه قال الحسن والزهري ومالك والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرأة إنما تحبس وتطالب بالرجوع إلى الإسلام .

قال الشافعي : قال الله - جل ثناؤه - : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ واللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ إلى قوله : ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (١) .

قال: فبين الله - تعالى - أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركًا حتى يظهر الإيمان ؛ وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان مانع لعدم من

<sup>(</sup>١) [المنافقون : ٣:١] .

أظهر ، في أي هذين الحالين كان وإلى أي كفر صار ؛ فأخبر الله – عز وجل – عن المنافقين بالكفر وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره ، من أنهم في الدرك الأسفل من النار ، وحكم فيهم – جل ثناؤه – في الدنيا بأن ما أظهر من الإيمان وإن كانوا كاذبين لهم جنة من القتل ، وبينٌ على لسان نبيه عَيْسَالُمُ مثل ما ذكر في كتابه .

وذكر حديث المقداد وقد تقدم في باب «تحريم القتل» وبسط الكلام في هذا المعنى .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أسامة بن زيد قال : شهدت من نفاق عبد الله بن أبيّ ثلاثة مجالس .

هذا الحديث ذكره الشافعي في سياق الاحتجاج على أمر المنافقين وشأنهم مع رسول الله عَيْلِيِّكُم ، وأنه كان يعلم نفاقهم ويرضى بظاهر الإسلام فلا يقتلهم .

قال الشافعي (١): وهؤلاء الأعراب لا يدينون دينًا يظهر ، بل يظهرون الإسلام ويستخفون الشرك والتعطيل ، قال الله – عز وجل – : / ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ النَّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ النَّهِ وهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ النَّهِ وهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ النَّهِ النَّوْلِ ﴾ (٢) قال : وقال : وقد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي عَيِّلَةٍ فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله عَيِّلَةٍ بما أظهر ، ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال : تبت إلى الله – جل وعز – وشهد شهادة الحق فتركه بما أظهر .

قال الشافعي : فأما أمره أن لا يصلى عليهم فإن صلاته – بأبي هو وأمي –

[٥/ق٤٠٠-ب]

<sup>(</sup>١) الأم (٦/٢١) .

<sup>(</sup>٢) [النساء: ١٠٨].

مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن يكون قضى له إذا أمره بترك الصلاة على المنافقين؛ أن لا يصلي على أحد إلا غفر له؛ وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له ، ولم يمنع رسول الله عَيْسَكُم بعد هذا أحدًا ولم يحبسه ، ولم يعاقبه ، ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ، ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم ، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين ، وقد عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم ، ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر وهو يصلى عليهم ؛ فكان عمر إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس ، وإن قام معه صلى عليها عمر ؛ ولا يمنعون الصلاة عليهم ولا شيئا من أحكام الإسلام ، وما ترك رسول الله عَيْلِيُّ على أحد من أهل دهره حدا ؛ بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده ؛ حتى قال في امرأة سرقت فشفع فيها: ﴿إِنَّمَا أَهْلُكُ مِن كَانَ قَبِلُكُم أَنَّهُ كَانَ إِذًا سَرَقَ فَيْهُمْ الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه» ، وقد آمن بعض الناس ، ثم ارتد ، ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله عَيْضَة - يريد به : عبد الله بن أبي [٥/ق،١٠] سرح حين أزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار / ثم عاد إلى الإسلام .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري(١) ، عن أبيه أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ثم قال : هل كان فيكم من مُغَرَّبة خبر ؟ فقال نعم ، رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه ، لعله يتوب ويراجع أمر الله – تعالى – ؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض ولم آمر إذ بلغني .

<sup>(</sup>١) في الأصل [بن القاري] وهو تصحيف .

۵/ق،۱۰-ب

هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في الموطألاً إسنادًا ولفظًا ، وزاد بعد قوله : أبي موسى - وكان عاملا .

يقال : هل فيكم من مغرِبة خبر - بكسر راء مغربة وهو الأكثر وبفتحها مع الإضافة فيهما أي : هل جاء معك من خبر غريب ، ويقال بغير الإضافة ، وأصله من الغرب: البعد.

والذي جاء في المسند : لم أحضر ولم أرض ولم آمر ، والذي جاء في الموطأ وفي سنن البيهقي(٢) : ولم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني ، كأنه أشبه بالحال : لأن غرض عمر أنه لمن يحضر هذه القصة ، ولم يأمر بها ، ولم يرض إذ بلغته لا أنه لم يأمر بها إذ بلغته ، والظاهر أن هذا سهو من الكاتب الأول ثم اتسعت النسخ على ذلك .

وهذا الحديث استدل به على استتابة المرتد ، وذلك أن الاستتابة مشروعة في حقه ، وبذلك قال أكثر أهل العلم .

وحكي عن الجسن البصري أنه قال : لا يستتاب .

وقال عطاء : إن كان مسلمًا في الأصل لم يستتب ، وإن كان أسلم ثم ارتد استتيب .

وهذه الاستتابة واجبة أم مستحبة ؟ قولان : –

أحدهما : أنها مستحبة . وبه قال أبو حنيفة لأن من بلغته الدعوة لا تجب استتابته وكذلك المرتد.

**والثاني** : أنها واجبة .

وهل يستتاب به في الحال أو يتأنى / به ثلاثا ؟ فيه قولان : –

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٥٦٥ رقم ١٦) .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبير (٢٠٦/٨-٢٠٧) ، والمعرفة (٢١/٧٥٧-٥٨) .

أحدهما : ثلاثًا . وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق .

والثاني : في الحال فإن تاب وإلا قتل . وهي التي نصرها الشافعي واختاره المزنى .

وحكي عن علي أنه قال : يستتاب شهرًا .

وقال الثوري : يستتاب ما دمنا نرجوا عوده .

وأخبرنا الشافعي أنه قال لبعض من يناظره قال: قلت له: روى الثقفي – وهو ثقة – عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر: «أن النبي عَيْقَالُمْ قضى باليمين مع الشاهد».

هذا حديث صحيح ، أخرجه مالك (١) والترمذي (٢) ، وقد أخرجه الشافعي في كتاب «اليمين مع الشاهد» (٣) وسيرد في كتاب «القضاء» ، وعاد ذكره الشافعي ها هنا للاستدلال به على من كان يتكلم معه فأورده في المرتد إذا لحق بدار الحرب أو مات على الردة ، لا يرثه ورثته المسلمون بل يكون ماله فيعًا للمسلمين .

وقال أبو حنيفة : يرثه ورثته المسلمون .

قال الشافعي (٤): أيعدو المرتد أن يكون كافرًا أو مؤمنًا ؟ قال : بل كافر قلت : فكيف ورثت المسلمين من الكافرين ؟ قال : إنما أخذنا بهذا أن عليًا قتل مرتدًا فأعطى ورثته من المسلمين ميراثه فقلت له : هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم ، من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن عليٍّ قسم ماله بين ورثته المسلمين ، ويخاف أن يكون الذي زاد هذا غلطا ؟ فقال : قد رواه ثقة ، وإنما قلنا خطأ

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٥٥٥ رقم ٥) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٣٤٤)

ثم أخرجه مرسلًا (١٣٤٥) وقال عقبه :

وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن النبي عَلِيَكُ مرسلًا . (٣) الأم (٢٥٥/٦) . (٤) الأم (١٦١/٦) ، والمعرفة (٢٦١/١٢) .

بالاستدلال وذلك ظن ، فقلت : روى الثقفي - وهو ثقة - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر أن النبي عَلَيْكُ قضى باليمين مع الشاهد فقلت : لم يذكر جابرًا الحفاظ ؟ وهذا يدل على أنه غلط ، أفرأيت إن قلنا : إن هذا ظن والثقفي ثقة وإن ضيع غيره أو شك ؟ قال : إذا لا تنصف قلت : وكذلك لم تنصف أنت / . وقال الشافعي : وقلت له : أليس إذا ثبت عن النبي عَلَيْكُ لم يكن لأحد معه حجة ؟ قال : بلى . قلت : فقد ثبت عن النبي عَلَيْكُ لا يرث المسلم الكافر فكيف خالفته ؟ قال : فلعله أراد الكافر الذي لم يكن أسلم . فقال منهم قائل : فهل رويت في ميراث المرتد شيئًا عن أصحاب النبي عَلَيْكُم ؟ فقلت : إذا أبان رسول الله عَيْظُ أن الكافر لا يرث المسلم ، ولا المسلم يرث الكافر ، وكان المرتد كافرًا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له . قال : فقد قال بعض أصحابك : أن رجلًا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب ، فلم يعرض عمر لماله ولا عثمان من بعده . قلنا : ولا نعرف هذا ثابتًا عن عمر ولا عثمان ، ولو كان ثابتًا كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه ، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله ، ويروى عن عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول : لم يعرض له ، وقد يكون بيدي من وثق به ، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته فيأخذه فيئا .

يبلغه موته فياخده فيمًا .
وقد أخرج الشافعي عن ابن علية ، عن سليمان ، عن أبي عمرو الشيباني أن رجلًا تنصر بعد إسلامه فأتى به على – عليه السلام – فجعل يعرض عليه فقال : ما أدري ما نقول غير أنه يشهد أن المسيح ابن الله فوثب إليه علي فوطئه وأمر الناس أن يطؤه ، ثم قال : كفوا فكفوا عنه وقد مات .

قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ، يقولون : لا يقتل الإمام أحدا هذه القتلة ، ولا يقتل إلا بالسيف .

أورده إلزامًا للعراقيين في خلاف علي - رضي الله عنه - والله أعلم .

[٥/ق٢٠١-أ]

# الباب الثالث

## في

### حد الزنا

[۵/ق۲۰۱-ب]

/ أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب ، عن يونس ، عن الحسن ، عن عبادة - يعني ابن الصامت - أن النبي عَلَيْكُ قال : «خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» .

أخبرنا الشافعي قال: وحدثنا الثقة ، عن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ، ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل من كتابي حين حولته وهو الأصل أولا ، والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني .

هكذا أخرجه الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» (١) قال البيهقي (٢): وقد أخرجه في كتاب «أحكام القرءان» عن عبد الوهاب بالإسناد المذكور وزاد فيه معنى: قال الحسن: كان أول حدود النساء يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التى فى النور.

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي .

أما مسلم (٢): فأخرجه عن يحيى بن يحيى التميمي ، عن هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة .

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن مسدد ، عن يحيى ، عن سعيد بن أبي عروبة

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث مع الأم (٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) المعرفة (٢١/٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٩٠) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٥١٤٤) .

عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان ، عن عبادة .

وأما الترمذي(١) : فأخرجه عن قتيبة ، عن هشيم بإسناد مسلم .

قوله: «خذوا عني» أي: خذوا الحكم في حد الزنا عني ، وإنما عدى الأخذ بعن وإنما يتعدى بمن: لأنه لما كان الحكم صادرًا عنه أعطاه معناه ، أو لأنه أعطى فعل الأخذ معنى الرواية أي: ارووا حكم الزنا عنى .

والسبيل في الأصل: الطريق يذكّر ويؤنّث ، وأراد به ها هنا: الحلاص ، التقدير: قد جعل الله لهن طريقًا يتحصلن به ، لأن هذا اللفظ هو آخر الآية / ١٠٧٥٠٥-١٠ وهي قوله تعالى: ﴿واللَّاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَوْ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَوْ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ (٢) فعلق الموت بالحبس أو السبيل ، فلما كان الحبس: يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ (٢) فعلق الموت بالحبس أو السبيل ، فلما كان الحبس: سد الطريق الذاهب والجائي السبيل خلاصًا له من الحبس.

والضمير في قوله: «لهن» راجع إلى النساء وهن غير مذكورات في هذا الحديث وهذا فاش في العربية بذكر الضمير وإن لم يتقدم في الذكر مرجوع إليه.

وله في القرءان نظائر ، وإنما يذكر إذا كان في الكلام ما يدل عليه أو يفهم منه ، ألا ترى أن قوله تعالى : ﴿حَتْى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (٣) يريد الشمس ولم يتقدم لها ذكر ، ولكن لما كان قوله : ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِبَابِ ﴾ (٤) علم من ذكر العشي وانشغاله عن الصلاة بالخيل إلى أن غابت الشمس ، فجاز رد الضمير إلى غير مذكور .

<sup>(</sup>١) الترمذي (٤٣٤) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) [النساء : ١٥] .

<sup>(</sup>٣) ص: [٣٣] .

۲۰۱۰۸ [۵]

وكذلك قوله في هذا الحديث: «قد جعل الله لهن سبيلا» أتبعه بذكر الثيب والبكر ويتلهن الحد؛ عرف أنه يريد النساء لا سيما وقد كان تقرر في أذهانهم قول الله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿أَنَّ اللَّهُ سَبِيلًا ﴾(١).

والبكر - بكسر الباء - : المرأة التي لم يطأها أحد فهي على أصل الخلقة ، والجمع : أبكار ، والبكر أيضا : المرأة التي ولدت بطنًا واحدًا وبكرها .

والمراد بالبكر في هذا الحديث من الرجال والنساء : التي لم تتزوج وبذلك يتعلق الحد .

والثيب من النساء: التي قد تزوجت بوجه ما ، ولا يوصف به الرجال إلا أن يقال: ولد الثيبين ، وولد البكرين .

قال : ومنه الخبر الثيبان يرجمان ، والبكران يجلدان / .

وامرأة ثيب كانت ذات زوج فمات عنها زوجها أو طلقت ثم رجعت إلى النكاح . قال ذلك الأزهري .

وقال الجوهري : رجل ثيب ، وامرأة ثيب الذكر والأنثى فيه سواء .

قال [ ] (٢) ابن السكيت وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها ، أو كان الرجل قد دخل بامرأته تقول منه : قد ثيبت المرأة .

وعلى اختلاف القولين فإن المراد بالثيب في الشرع : المحصن من الرجال والنساء .

وقوله: «الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر» يريد: إذا زنى الثيب بالثيب وإذا زنى البكر بالبكر ، ودلالة سياق اللفظ ونى البكر بالبكر . فحذف ذلك اختصارًا لفهم السامع ، ودلالة سياق اللفظ علمه .

<sup>(</sup>۱) النساء : [۱۰] . (۲) بياض بالأصل قدر كلمة .

قال الشافعي: وكانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد، ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود. وذكر حديث النعمان بن مرة أن رسول الله عَيِّلَةِ قال: «ما تقولون في الشارب والزاني والسارق؟ وذلك قبل أن تنزل الحدود – فقالوا: الله ورسوله أعلم.

نقال رسول الله عَيِّكَ : «هن فواحش وفيهن عقوبة ، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته» .

قال : ثم ساق الحديث وهذا الحديث تقدم ذكره وشرحناه في كتاب «الصلاة» .

قال الشافعي: ومثل معنى هذا في كتاب الله – عز وجل – قال الله تعالى: 
واللّاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ هُو الْرَانِي بهذه وذكر إلى قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (١) قال: فكان حد الزاني بهذه الآية: الحبس والأذى حتى أنزل الله على نبيه حد الزنا، فقال: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ (٢) واستدللنا بسنة رسول الله على من أريد بالمائة جلدة فذكر حديث عبادة بن الصامت ثم قال /: وهذا [٥/١٠٨٠-ب] الحديث يقطع الشك – يريد الرواية الثانية التي ذكرها في أحكام القرءان – فبين المحديث عبادة في أحكام القرءان – فبين المعقوبة في أبدانهما بعد هذا .

قال : ودلت سنة رسول عَيْظَة أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين ، لأن قول رسول عَيْلَة : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» أول ما نزل فنسخ به الحبس

<sup>(</sup>١) [النساء: ١٦،١٥] .

<sup>(</sup>٢) [النور : ٢] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل زاد [كما أن] والسياق غير مستقيم بها .

والأذى عن الزانيين ، فإنما رجم ماعزًا ولم يجلده وأمر أنيسًا أن يغدوا على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها ، دلت على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما .

وتفصيل المذهب: أن الثيب بالثيب يجب عليهما الرجم دون الجلد ، والبكر بالبكر الجلد دون الرجم ولا يجمع بينهما . وبه قال أبو بكر وعمر والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وعامة الفقهاء .

وقال غيرهم: يجمع بين الجلد والرجم للثيب. وبه قال علي وأبي بن كعب وابن مسعود والحسن البصري وإسحاق وداود واختاره ابن المنذر.

وقد اختلف العلماء في تنزيل لفظ الحديث وترتيبه على الآية هو ناسخ للآية أو مبين لها ؟

فذهب بعضهم: إلى أنه ناسخ ، وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة ، وذلك أن قوله تعالى : ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ كان هذا حكم الزانية في الأول ، لما نزل الحد بهذا الحديث كان ناسخًا للحكم الأول .

وقال آخرون : إن هذا الحديث مبين المائة وليس ناسخا لها ، وذلك أنه بيان للحكم الأول .

وقال آخرون : إن هذا الحديث مبين المائة وليس ناسخا لها ، وذلك أنه بيان [٥/ن٠١-أ] للحكم الموعود في الآية / .

وهو قوله - عز وجل - : ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ فكأن الأمر قد وقع بحبسهن إلى غاية ، فلما انتهت مدة الحبس وحان وقت مجيء السبيل قال رسول الله عَيِّلِهُ : «خذوا عني» تفسير السبيل وبيانه ، ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه وإنما هو بيان أمر كان تحت ذكر السبيل منطويًا فبان المبهم منه وفصل

المجمل من لفظه ، فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة - وهذا أصوب القولين ، لأن النسخ إنما يكون في حكم ظاهره الإطلاق ، فاما إذا كان مشروطا وزال الشرط فلا يكون نسخا والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك وابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد – وزاد سفيان وشبل – أن رجلًا ذكر أن ابنه قد زنى بامرأة رجل ، فقال رسول الله عَيْسَة : «لأقضين بينكما بكتاب الله – عز وجل –» فجلد ابنه مائة وغرّبه عاما ، وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عتبة ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله عيبة ، فقال أحدهما: يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي في أن أتكلم قال: «تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته ، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته افقال رسول الله عيبيبة : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب امرأته افقال رسول الله عيبيبة : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله – / عز وجل – أما غنمك وجاريتك فرد عليك» وجَلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

فأما مالك(١): فأخرجه بالإسناد وذكر الرواية الثانية .

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٧/٢ رقم ٦) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٨٢٨،٦٨٢٧).

وذكر نحو الرواية الثانية .

وأما مسلم (١): فأخرجه عن قتيبة ومحمد بن رمح ، عن الليث ، عن ابن شهاب .

وأما أبو داود(٢): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

وأما الترمذي $(^{(7)}$ : فأخرجه عن نصر بن على وغير واحد ، عن سفيان .

وأما النسائي<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن [محمد بن سلمة عن]<sup>(٥)</sup> عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك وكلهم ذكر الرواية الثانية بطولها .

والزيادة التي زادها سفيان في إسناد الرواية الأولى وهي : شبل هو شبل بن خالد ، وقيل : ابن خليد . وهو وهم من سفيان لأن شبلًا لم يدرك النبي عَيِّكَ ، وإنما روى عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي عَيِّكَ حديثه : «إذا زنت الأمة فاجلدوها ، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير» . وسفيان قد أدخل هذا الحديث في الحديث الآخر وهو غلط ، والصحيح ما رواه مالك وغيره عن أبى هريرة وزيد بن خالد لا غير .

قوله: «بكتاب الله» يريد: بما فرض الله، لأن معنى الكتاب: الفرض والإيجاب لقوله - تعالى -: ﴿كُتِبَ عَلْيِكُمُ القِصْاصُ ﴾ (٢) ، و﴿وَكَتَبْنَا عَلْيِكُمُ القِصْاصُ ﴾ (٢) ، و﴿وَكَتَبْنَا عَلْيُهُم ﴾ .

ويجوز أن يكون أراد بكتاب الله: الآية التي نسخ لفظها دون حكمها وهي «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وسيجيء في حديث آخر عن عمر ابن الخطاب – رضى الله عنه.

والتغريب/ : النفي ، غربه يغربه تغريبًا : إذا جعله غريبًا بأن طرد من [زني] (٧) عن وطنه .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۲۱،۸۹۲۱) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٤٣٣) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) من النسائي . (٦) البقرة : [١٧٨] .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٤٤٥) .

<sup>(</sup>٤) النسائى (٤/٨٠ ٢٤١ - ٢٤١) .

<sup>(</sup>٦) أثبتها ليستقيم السياق.

وأجل : بمعنى نعم .

والعسيف : الأجير ، والجمع : العسفاء .

وقوله: فافتديت منه أي: أعطيته الغنم والجارية فداء لابني لئلا يرجم. وقد جمع هذا الحديث فنونًا من الأحكام منها: -

أن الرجم إنما يجب على الثيب دون البكر ، وأن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء ، وأن العقود الفاسدة في البيع والصلح وما يجرى مجراهما منتقضة ، وأن ما أخذ عليها مردود إلى صاحبه ، وأنه على الله على المفتي وهو مقيم بين ظهرانيهم ، وأن التغريب عليه الاستفتاء وهو حاضر ولا على المفتي وهو مقيم بين ظهرانيهم ، وأن التغريب متلازم للزاني ، وأنه لم يجمع على الثيب الرجم والجلد ، وأنه لما قال : إن ابني زنى بامرأة هذا لم يكن قاذفًا لها ، وأنه لم يشترط في الاعتراف بالزنا التكرار ؛ وإنما على الحكم بوجود الاعتراف حسب ، وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود – وقد اختلف العلماء فيه – وأنه لا يجب على الإمام حضور المحدود بنفسه ، وفيه دليل على قبول خبر الواحد .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن البكر إذا زنى يجب عليه جلد مائة وتغريب عام . وبه قال الأئمة والعلماء والمجتهدون .

وقال أبو حنيفة وحماد: الحد جلد مائة ، والتغريب تعزير وليس بحد وهو إلى رأي الإمام .

وقال مالك : الرجل يغرب والمرأة لا تغرب ، وأقل النفي ستة عشر فرسحًا .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن الله، عن عبيد الله والمدالة الله والمدالة عن ابن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب / الله والمدال الله على كل من زنا إذا أحصن من الرجال أو النساء؛ إذا قامت عليه البينة أو كان والحبل الله والاعتراف.

<sup>(</sup>١) من الأم (٦/٤٥١) .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ؛ أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله - عز وجل - فلقد رجم رسول الله عنظة ورجمنا ، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها: «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها.

أخرج هاتين الروايتين في كتاب «اختلاف الحديث»<sup>(١)</sup> ، وعاد أخرج الرواية الأولى في موضع آخر من المسند .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا النسائي .

أما مالك<sup>(٢)</sup> : فأخرج الأولى بإسنادها ، وأخرج الثانية في جملة حديث طويل بالإسناد .

وأما البخاري<sup>(٣)</sup>: فأخرج عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري وذكر نحو هذا المعنى .

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن أبي الطاهر وحرملة ، عن ابن وهب ، عن يونس، عن الزهري . وذكر نحوه أتم منه .

وأما أبو داود (°): فأخرجه عن عبد الله بن محمد النفيلي ، عن هشيم ، عن الزهري .

وأما الترمذي(١): فأخرجه عن سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث مع الأم (٥٣٣) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٨٢٦-٢٦٩ رقم ١٠٠٨) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٨٢٩) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٩١) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٤/٨) .

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٤٣٢،١٤٣١) وقال : حسن صحيح .

ابن علي الخلال وغير واحد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري . وعن أحمد بن منيع ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن داود بن أبي هند ، عن ابن المسيب .

الإحصان : من أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن - بفتح الصاد - وهو أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل ، والإحصان : العفة ، وللإحصان شروط : وهي : أن يكون المحصن حرًا ، بالغًا ، عاقلًا ، وطئ في نكاح صحيح .

ومن أصحاب الشافعي من قال : الإحصان : هو الوطء في النكاح الصحيح خاصة ، وأما باقي الشروط فهي من شرائط وجوب الرجم دون الإحصان .

والبينة والشهادة والحجة وهي من باب: الشيء يبين بيانًا فهو بين إذا اتضح وظهر، وتأنيث بينة نظرًا إلى الحجة والشهادة وهي في الأصل وصف لموصوف مؤنث تقديره: حجة بينة، فلما حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وغلب عليها كثرة الاستعمال؛ صار الوصف كأنه الموصوف في أصل الوضع وينزل منزلة الأسماء العالية.

#### والاعتراف : الإقرار .

وقوله: «أن تهلكوا عن آية الرجم»: المعنى إياكم أن يصدر هلاككم عن آية الرجم، يعني أن آية الرجم: تكون سببا لهلاككم بترككم لها وترك العمل بها. ولولا هذا التقدير لم يكن لدخول عن في الكلام مساغ.

وقوله : «أن يقول قائل» تعليل للهلاك .

وقوله: «لا نجد حدين في كتاب الله – تعالى–» يريد: أن الجلد في القرءان وليس فيه الرجم .

والبتة: من البت: القطع، أي: فارجموهما قولًا قاطعًا وحكمًا فاصلًا. وهو منصوب على المصدر المؤكد تقول: بته ويبته بتًا وبتة وأصل ذلك البتة لكل أمر لا يرجع فيه.

وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث : فإني خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به .

ويحتمل الكفر معنيين: -

أحدهما : أن يكون من الكفر ضد الإيمان ، لأن من جحد آية من كتاب الله وقال : إنها ليست من القرءان يكفر .

والثاني : أن يكون من الكفر : الجحود والإنكار ، أي أنهم إذا لم يجدوا آية الرجم في كتاب الله جحدوا الرجم وأنكروه فبطل هذا الحكم ، وآية الرجم [٥/ت١١٠] كانت تتلى فيما / يتلى من القرءان فنسخ لفظها ولم ينسخ حكمها وهي : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» . والمراد بالشيخ والشيخة : الشيبان ، وهذه الآية وإن كانت صريحة في وجوب الرجم وقد صحت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورويت عن أبي بن كعب؛ فإن الفقهاء إنما استدلوا على وجوب الرجم : بالسنة وبما صح عن النبي عَيْلِكُ أنه رجم ماعزًا والأسلمية والغامدية واليهوديين ، وبإجماع الأمة على وجوب الرجم على المحصن ، ولا مخالف لذلك إلا ما حكى عن الخوارج أنهم أنكروه وقالوا: الحد الجلد للبكر والثيب.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا ، فبعث عمر بن الخطاب – رضى الله عنه - أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك ، فأتاها وعندها نسوة حولها ؟ فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وأخبرها أنه لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع ؛ فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فرجمت .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(١)</sup> إسنادًا ولفظًا .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٨/٢ رقم ٩) .

نزع عن الشيء : إذا قلع عنه .

وقوله: فتمت<sup>(١)</sup> على الاعتراف أي: مرت عليه ماضية فكان إقرارها قد تم وفرغت منه .

وفي هذا الحديث من الفقه : -

أن عمر اكتفى بأبي واقد في شهادته عليها بالاعتراف.

وفيه : أنه يجوز [تأمين](٢) بالزنا وغيره من الجنايات بالرجوع عن الإقرار .

وفيه : أن قول الزوج لا يقبل في حقها وإنما يكون قاذفًا إذا لم تعترف .

وفيه : بيان وجوب الرجم بالإقرار / .

[ەق١١١-ب]

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ رجم يهوديين زنيا .

أخرجه في كتاب «الرسالة»(٣) ، وعاد أخرجه بالإسناد في كتاب «اليمين مع الشاهد»(٤) . هذا طرف من حديث طويل يتضمن قصة وقد أخرجه الجماعة إلا النسائي .

أما مالك<sup>(°)</sup>: فأخرجه بالإسناد قال: جاءت اليهود إلى رسول الله عَيِّكِةً فذكروا أن رجلًا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله عَيْكِةً : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم» ؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون ، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة ونشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، ثم [قرأ] (٢) ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك ،

<sup>(</sup>١) تقدم في الرواية بلفظ [وتثبت] وكذا في مطبوعة المسند ، وهذا اللفظ جاء في الموطأ هكذا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل كلمة لم اهتد لفهما رسمها [بامين].

 <sup>(</sup>٣) الرّسالة (١٩٢) .
 (٤) الأم (٧/٣٣)

<sup>(</sup>٥) الموطأ (٢/٥٢٠ رقم١ ) .

 <sup>(</sup>٤) الأم (٣٣/٧) .
 (٦) من الموطأ .

فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد إن فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله عَلِيلِهُ فرجما ، فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة . قال مالك : يعني : يحني عليها يكب عليها حتى تقع الحجارة

وأما البخاري(١): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم منهم: مالك.

وأما أبو داود $(^{(r)})$ : فأخرجه عن القعنبي .

وأما الترمذي<sup>(٤)</sup> : فأخرجه عن إسحاق بن موسى ، عن معن .

جميعًا عن مالك وذكروا روايته ، إلا أن الترمذي قال : وفي الحديث قصة . ولم يذكرها .

قوله: نفضحهم من الفضاحة الشهرة أي: نكشف حالهم ونشهرهم بين الناس ليعلم بحالهم من لم يعلم .

وقوله : يحنى عليها : هو كما فسره مالك تقول : أحنى عليه يحنى وتحانا / يحانى : إذا أكب عليه يقيه بنفسه شيئًا يؤذيه .

قال الخطابي في «معالم السنن»(٥): هكذا قال أبو داود: يجنى والمحفوظ: يحنى أي يكب عليها ، يقال : حنى الرجل يحني حنوا إذا أكب على الشيء . [ە/ق۲۱۲–أ]

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٩٩) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٤٤٦) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٤٣٦) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) معالم السنن (٢٨١/٣) .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٤١).

أعزة لو شهدت غداة بنتم

حنوء العائدات على وشادي

فهذا القول من الخطابي يدل على أن اللفظ بالحاء المهملة ، ولعل رواية الخطابي كذا ، فأما رواية الباقين فإنما هي بالجيم ومعناها في اللغة ما ذكرناه (١٠) .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن أهل الذمة إذا تدافعوا إلينا وتحاكموا عندنا: فإما أن نحكم بينهم أو ندع ، فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم وغير المحصن بالجلد والتغريب ، والإسلام عندنا ليس شرطًا في الإحصان .

وقال أبو حنيفة ومالك : الإسلام شرط فيه . فلا يجب عندهما الرجم على المحصن الذمي .

وقد أخرج المزني عن الشافعي : عن عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رجم رسول الله عليلية رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأة .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم<sup>(٢)</sup>.

وقال الشافعي فيما بلغه عن هشيم ، عن الشيباني ، عن الشعبي .

وفيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أشياخه أن عليًا نفى إلى البصرة .

وقال فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن  $[ابن]^{(7)}$  أبي عروبة ، عن حماد ، عن إبراهيم – أظنه – عن عبد الله في أم الولد تزني بعد موت سيدها تجلد وتنفى .

<sup>(</sup>١) انظر اللسان مادة : حنا .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷۰۱) .

<sup>(</sup>٣) من المعرفة (٢٩٢/١٢) .

قال: وهم لا يقولون بهذا ، يقولون: لا ينفى أحد زنا ولا غيره. ونحن نقول: ينفى الزاني بسنة رسول الله عَلَيْكُ ، وما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز / - رضي الله عنهم كلهم - قد رأوا النفى .

[ە*/ق۱۱۲-*ب]

وقال الشافعي: قال قائل: لا أنفي أحدًا. فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن رسول الله عَيْنِيَّة ، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود عندنا إلى اليوم ؟ قال: رددته بأن رسول الله عَيْنِيَّة قال: «لا تسافر المرأة سفرًا إلا مع ذي محرم».

قلت له: سفر المرأة شيء حيطت المرأة في ما لا يلزمها من الأسفار ، وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها ، وقيل لها: صلاتك في بيتك أفضل ، وليس هذا مما يلزمها بسبيل ، ثم قال : أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قومها إلا على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدع حقا أو أصابت حقا ؟ قال : ترفع إلى قاض ، قلنا : غير ذي محرم ؟ قال : نعم ، قلنا : فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم ، قال : هذا يلزمها ، قلنا : فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله عَلَيْكُ وأخبر به عن الله .

وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.

هذا الحديث في الموطأ<sup>(۱)</sup> ، وهو وإن كان مرسلًا فنافع – مولى ابن عمر – كان مشهورًا بالرواية عن الثقات وبالعناية بأخبار آل عمر ، وقد رواه الليث ، عن

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/ ٦٣١ رقم ١٥) .

نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر .

قال الشافعي: النفي ثلاثة ونحوه منها نفي نص في كتاب الله - عز وجل - وهو قول الله - تعالى - في المحاربين: ﴿أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (١) وذلك النفي هو: أن يطلبوا فيتبعوا أفيتبعوا ؛ فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم ، فيسقط عنهم الحد ويثبت عليهم حقوق الآدميين.

والنفي في السنة وجهان : أحدهما : ثابت عن رسول الله ﷺ وهو نفي البكر الزاني سنة .

والثاني: أنه يروى عن رسول الله عَيِّلِيَّة أنه نفى مخنئين كانا بالمدينة ، يقال لأحدهما : هيت ، وللآخر : ماتع ويحفظ عن أحدهما أنه نفاه إلى الحمى ؛ وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي عَيِّلِيَّة وحياة أبي بكر وحياة عمر ، وأنه شكى الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يومًا يتسوق ثم ينصرف وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون : لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه ، وإن كان لا يثبت ثبوت نفي الزنا .

وأخرج الشافعي - في كتاب حرملة - : عن سفيان ، عن هشام ، عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : دخل النبي عَيِّلِهُ بيت أم سلمة وعندها مخنث ، فسمعه النبي عَيِّلُهُ وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية : يا عبد الله ، إذا فتح الله عليكم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان ؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال النبي عَيِّلُهُ : «لا تدخلوا هذا عليكم» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلًا قال أحدهما: أحبن ، وقال الآخر: مقعد،

<sup>(</sup>١) [المائدة : ٣٣] .

كان عند جوار سعد فأصاب امرأةً حبل فرميت به ، فسئل فاعترف ، فأمر النبي عَلِيلًا به ، قال أحدهما : يجلد بأثكال النخل ، وقال الآخر : بأثكول النخار.

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي .

[٥/١٥-١٠] أما أبو داود(١): فأخرجه عن أحمد بن سعيد الهمداني ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب / عن أبي أمامة ، عن بعض أصحاب النبي عَلِيُّ من الأنصار وذكر الحديث أتم من هذا وأطول .

۱۳) وأما النسائي(٢) : فأخرجه عن [

وقد روي عن أبي أمامة ، عن أبيه ، وقيل : عن أبي أمامة ، عن سعد بن عبادة.

قوله : «أحبن» : يريد : المستسقى تقول : حَبِن الرجل بالكسر يَحبَن بالفتح و به حبن .

والمقعد : الزَّمِن الذي لا يقدر على القيام كأنه قد ألزم القعود .

وقوله : فرميت به : أي : نسب إليه الحبل .

والإثكال والأثكول: العذق مِن أعذاق النخل بما فيه من الشماريخ.

قال الأزهري : قال ابن السكيت عن الأصمعي : الإثكال والأثكول : الشمراخ .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن المريض لا يقام عليه الحد حتى يبرأ إذا كان

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٤٧٢) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢/٨) ٢٤٣-٢٤) .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل قدر سطر وإسناده عند النسائي أخرجه عن الحسن بن أحمد الكرماني ، عن أبي الربيع، عن حماد ، عن يحيى ، عن أبي أمامة بنحوه .

مريضًا يتوقع برؤه سريعًا كالحمى والصدع ، وما لا يتوقع برؤه سريعًا فيقام عليه الحد بأطراف الثياب وإثكال النخل ؛ فيؤخذ مائة شمراخ فيضرب بها دفعة واحدة.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن سعدًا قال : يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله عَيْضَة : «نعم» .

هكذا أخرجه في كتاب «الجراح» ، وأخرجه في كتاب «أدب القاضي» بالإسناد واللفظ(١).

هذا حديث صحيح ، أخرجه مالك ومسلم وأبو داود .

فأما مالك(٢) : فأخرجه في الموطأ إسنادًا ولفظًا .

وأما مسلم<sup>(۱)</sup> : فأخرجه عن زهير ، عن إسحاق بن عيسي ، عن مالك وله روايات أخرى .

وأما أبو داود(٤): فاخرجه عن القعنبي ، عن مالك .

الإمهال : التأخير ، والهمزة فيه همزة استفهام مع همزة الأصل وقد عوض من إحداهما مدة ، ولا يجوز أن لا يكون استفهامًا لأن الكلام لا يأتلف بالاستفهام / ، فإن الغرض من الحديث الاستفهام لا الخبر .

> والشهداء : جمع شهيد وشاهد نحو : ظريف وظرفاء وعالم وعلماء وقوله : إن وجدت مع امرأتي رجلًا يريد : يطؤها وإلا فإذا رآه خاليًا بها من غير ملابسة

<sup>(</sup>١) انظر الأم (١٣٧/٦) ، (٤٤/٧) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٣٥ رقم ١٧) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٩٨) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٣٣) .

جماع - فإن ذلك وإن كان حراما عليها - فليس الغرض إلا الأول.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة شهداء يشهدون شهادة متفقة: أنهم رأوه يطؤها وطئا حقيقيًا كما يرى الميل في المكحلة، وكذلك اللواط لا يثبت إلا بأربعة شهداء.

وقال أبو حنيفة : يثبت اللواط بشاهدين .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلها ؟ فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .

هكذا أخرجه في كتاب «أحكام القرءان» ، وقد جاء في كتاب «الحدود» (١) بهذا الإسناد أن رجلًا بالشام وجد مع امرأته رجلًا فقتله – أو قتلها – فكتب معاوية إلى أبي موسى بأن يسأل له عن ذلك عليًا – كرم الله وجهه – فسأله ، فقال علي : إن هذا لشيء ما هو بأرض العراق ، عزمت عليك لتخبرني ، فأخبره ، فقال علي : أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .

قال الشافعي – رضي الله عنه – : وبهذا كله نأخذ ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم فيه مخالفا .

وهذا الحديث قد أخرجه مالك في الموطأ<sup>(٢)</sup> وذكر الرواية الطويلة .

قوله: «إن لم يأت بأربعة شهداء» يريد: بينة الزنا، لأن الشهود إذا شهدوا على الزنا وهم أربعة ؛ وجب قتل المشهود عليه حدا إن كان محصنا، فإن بادر أحد فقتله حدًا كان قد افتات على السلطان باستيفائه الحد، فقال علي - كرم الله وجهه - : إن لم تتم البينة على أنه زنا بامرأته ؛ وإلا فقد وجب عليه

[٥/ق١١٤-ب]

القصاص فليعط أولياء الدم فليقتلوه .

<sup>(</sup>۱) الأم (١/٧٣١) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٦٦٥ رقم ١٧) .

والرُّمة - بضم الراء - : ماء الحبل البالي في الأصل ، ثم استعير فقالوا : دفع إليه الشيء برمته أي : كله وجميعه ، وأصل ذلك لسبب خاص وهو أن رجلًا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته ، وهو في هذا المقام أحسن استعمالا : لأن من عادة القاتل إذا أخذ أن يجعل في عنقه حبل لئلا يهرب يريد : أنهم يعطونه بالحبل الذي في عنقه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال : توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام ، وكان له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه ، فلم ترعه إلا يحبلها وكانت ثيبًا ، فذهب إلى عمر فحدثه ، فقال عمر : لأنت الرجل لا تأتي بخير ، فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال : أحبلت ؟ فقالت : نعم ، من مرعوش بدرهمين ، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه ، قال : وصادف عليًا ، وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، فقال : أشيروا علي وكان عثمان عليًا ، وعثمان ، فقال علي وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد ، فقال : أشر علي أنت ، فقال : أشر علي أنت ، فقال : أراها تستهل به كأنها لا تعلمه ، وليس الحد إلا على من علمه ، فقال : صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه ، فجلدها عمر مائة وغربها عامًا .

أخرجه في كتاب «اختلاف الحديث<sub>»</sub>(١) .

النوبية : منسوبة إلى النوبة وهو جبل معروف من السودان .

والأعجمي : الذي لا يفصح وسواء كان روميًا أو أرمنيًا أو فارسيًا أو حبشيا أو نوبيًا أو غير ذلك .

وأما العجمي وهو منسوب بلاد العجم وهم الفرس.

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث مع الأم (٥٠٧) .

وقوله: «فلم ترعه» من الروع الغزع أي: لم يفزعه إلا وهي حبلى . وقوله: «لأنت الرجل» هذه اللام لام جواب القسم أي: والله لأنت الرجل. وقوله: «لا يأتي بخير» يريد إخباره بحبل هذه الجارية فإنه أمر مشكل يحتاج إلى كشف وبيان .

والاستهلال: الضحك ، استهل وجه الرجل وتهلل إذا تلألاً من الفرح . وقول عثمان: «ليس الحد إلا على من علمه» يريد بذلك: إذا كان الإنسان جاهلًا بتحريم المحرم كالزنا مثلا فإنه لا يجب عليه الحد ، لهذا قال له عمر: صدقت ، ما الحد إلا على من علمه ، وأراد بالحد في حق هذه الجارية: الرجم ، لأنه قال: فجلدها عمر وغربها ، ولأنه قد ذكر في الحديث أنها كانت ثيبا ، وأنها معتقة وحكمها في الحد حكم الأحرار ؛ وهذه كانت جاهلة بتحريم الزنا ووجوب الحد مطلقا ، والحد يدرأ عنها بشبهة الجهالة ، فلذلك لم يرجمها وجلدها وغربها تعزيرًا لا حدًا .

وقال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون بإسناده عن أبي روح أن رجلًا كان يواعد جاريته مكانًا في خلاء ، فعلمت جارية بذلك فلتة فحسبها جاريته فوطأها ثم علم ، فأتى عمر فقال : ائت عليا ، فسأل عليًا فقال : أرى أن يضرب الحد في خلاء ويعتق رقبة وعلى المرأة الحد .

قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، يقولون : يدرأ عنه الحد بالشبهة ، فأما نحن فنقول في المرأة : تحد كما روي عن على لأنها زنت وهي تعلم .

قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجية بن عدي قال : كنت عند علي فأتته امرأة فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي ؟ فقال : إن تكوني صادقة نرجمه ، وإن تكوني كاذبة نجلدك . قال الشافعي : وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها إلا أن يكون

ممن يعذر بالجهالة ، فيقول : كنت أرى أنها حلال لي فإنه يدرأ عنه الحد ، وإن كان عالمًا حددناه حد الزاني .

[ە/قە١١-ب]

وأخبرنا الربيع قال /: قال الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن سعد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة أن النبي عَيِّلِهُ قال : «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر» يعنى : الحبل .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .

فأما البخاري<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث<sup>(٢)</sup> ، عن سعيد . وله روايات أخرى .

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن أبي سعيد الأشج ، عن أبي خالد الأحمر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مختصرًا .

قوله: «فتبين» يجوز أن يكون قاصرًا ومتعديًا: فإن كان قاصرًا: كان زناها مرفوعًا لأنه الفاعل والتقدير: يرقبان زناها وظهر.

وإن كان متعديا: فيكون زناها منصوبًا لأنه مفعول التقدير: فبين سيدها زناها أي: علمه وعرفه، واندرج ذكر السبب تحت قوله: «أمة أحدكم».

والضفير : الحبل لأنه يضفر ، فعيل بمعنى مفعول .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٨٣٨،٦٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) وقع سقط هنا من الأصل كما هو واضح فقد رواه الليث كما في رواية البخاري عن ابن شهاب . ولم يُذكر طريق مسلم وقد أخرجه (١٧٠٣) عن عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد به ، فانتبه .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٤٧٠) لكن ليس بهذا الإسناد ، وقد أخرجه من هذا الوجه الترمذي (١٤٤٠) وراجع تحفة الأشراف (٣٧٥/٩) .

والتثريب : التعيير والتوبيخ .

يقول : إذا تحقق زناها فليجلدها الحد ، دليل على أن المأمور به هو الحد المنوط بها دون ضرب التعزير والتأديب .

وقال أبو ثور : في هذا الحديث : إيجاب الحد ، وإيجاب البيع أيضا لا يمسكها إذا زنت أربعًا.

والذي ذهب إليه الشافعي : أن حد العبد والأمة خمسون جلدة سواء كانا بكرين أو ثيبين . وبه قال أكثر الفقهاء .

وحكى عن ابن عباس أنه قال : إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما ، وإن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد وهو خمسون . وبه قال طاوس وأبو عبيد .

وليس عليهما عند العلماء رجم : لأن الرجم لا ينتصف ، فلم يدخلوا في [٥/١١٦٠٠] الخطاب / أو لأن الحدود تدرأ بالشبهات والإسقاط إليها يتطرق ، فلما لم يكن ينصف الرجم أسقط النصف الآخر .

وقال أبو ثور : إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد ، وإن أحصنا فعليهما الرجم .

وقد أخرج الشافعي هذا الحديث عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله عَلِيْكُ سئل عن الأمة إذا زنت لم تحصن قال: «إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة .

وأخرجه عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة [و](١) زيد بن خالد وشبل قالوا : كنا قعودا عند النبى عَلَيْكُ فأتاه رجل فقال : إن جاريتي زنت ؟ فقال النبي عَيِّلِيَّةِ : «اجلدوها ، فإن زنت فاجلودها ، فإن زنت

<sup>(</sup>١) في الأصل [عمر] وهو تصحيف والتصويب من الأم (١٣٥/٦) .

#### فبعها ولو بضفير<sub>»</sub> .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ابن علي أن فاطمة بنت رسول الله عَيْشَةٍ حدت جارية قد زنت .

قال الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري وإسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن أبي جميلة ، عن علي - كرم الله وجهه - قال : قال رسول الله عَيْلِيَّة : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» .

قال: وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد من أصحاب النبي عَيِّكُم وتفصيل المذهب: أن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته ، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوا ذلك . وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يقيمه إلا الإمام .

وكذلك أن يقيم على عبده وأمته حد القذف والشرب ، فأما القطع في السرقة والقتل في الردة ففيهما وجهان ، والمذهب : أن له ذلك .

وقد نص الشافعي على / القطع في السرقة في البويطي .

[٥/ق٢١-ب]

## الباب الرابع في حد السرقة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شاب ، عن عمرة ، عن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله عليلية قال : «القطع في ربع دينار فصاعدا».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

أما مالك(١): فأخرجه عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة .

وأما البخاري<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن القعنبي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة .

عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة .

وأما مسلم (7): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن [أبي] عمر ، عن سفيان . وعن أبي طاهر وحرملة والوليد بن شجاع ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة .

ولهما روايات كثيرة .

وأما أبو داود(°): فأخرجه عن أحمد بن حنبل ، عن سفيان .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٤٣٤ رقم ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٨،٦٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٨٤) .

<sup>(</sup>٤) من مسلم .

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٣٨٤،٤٣٨٣) .

وعن أحمد بن صالح ووهب بن بيان . وعن ابن السرح ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة .

وأما الترمذي(١) : فأخرجه عن علي بن حجر ، عن سفيان .

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن قتيبة ، عن جعفر بن سليمان ، عن حفص بن حسان ، عن الزهري ، عن عمرة .

وعن الحارث بن مسكين ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة . وله روايات كثيرة .

وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة للأثمة والعلماء ، وأقواها دليلا ما صرح به الخطاب ولم يكن حكاية عن فعل ، كما رواه الشافعي في حديث سفيان أن رسول الله عَيِّلِةٍ قال : «القطع في ربع دينار فصاعدا» ، لأن منهم من قال : إن النبي عَيِّلِةٍ قطع في ربع دينار ، ومنهم من قال : اليد تقطع في ربع دينار ، وكل واحدة من هذه ولا وايات يمكن دخول التأويل فيها ، فأما القطع في ربع دينار فصاعدا ، أو لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا . فلا مجال للتأويل فيه فإنه حكم جزم من الشارع ونص صريح في المقدار الذي يجب به القطع ، وقد تمسك بعض من أول الشارع ونص صريح في المقدار الذي يجب به القطع ، وقد تمسك بعض من أول ربع دينار فصاعدا ، لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله عَيِّلَةٍ فيحتمل ربع دينار فضاعدا ، لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله عَيِّلَةً فيحتمل ربع دينار الله عَيْلَةً فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار ؟ فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي عَيِّلَةً يقطع فيه وقيمته عند غيرها أكثر من ذلك .

ولله العجب من هذا القائل - أظنه الطحاوي الحنفي (رحمه الله) - كيف

[٥/ق١١٧-أ]

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٤٤٥) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٧٧/٨).

يظن بعائشة - رضي الله عنها - مع ما اشتهر عنها من العمل والفقه في دين الله والخوف من الله ومن رسوله ؛ أن تحكم على النبي عَيِّلِهُ أنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ولم تحط به علما ؛ أو تطلق مثل هذا التقدير بالظن والتخمين ، ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة ثم تفتي بذلك المسلمين ؟ وهب أنه استمسك بتأويل هذه الرواية الواردة بهذا اللفظ - إذا صحت - فما عسى أن يقول في قولها : أن النبي عَيِّلِهُ قال : «القطع في ربع دينار فصاعدا» ، وهذا نص صريح في وفي قوله : «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» ، وهذا نص صريح في تقدير ما يقطع فيه» (۱) .

وقوله: «فصاعدا» منصوب على الحال أي: فما زاد على الربع صاعدا في الزيادة .

والذي ذهب إليه الشافعي : في أن القطع يجب فيما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها .

وقال مالك : يقطع في ربع / دينار أو ثلاثة دراهم وهما أصلان ، ويقوم غيرهما بالدراهم . وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة : يقطع في عشرة دراهم مضروبة . وقوم الذهب وسائر ما يقطع فيه بالدراهم . [٥/ق١١٧-ب]

<sup>(</sup>۱) وتعقب الحافظ في الفتح (۱۰٥/۱۲) الطحاوي في دعواه تلك بأكثر من وجه فقال: ... وعلى هذا التعليل عول الطحاوي فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة بلفظ: هكان يقطعه، وقال: هذا الحديث لا حجة فيه لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قومت ما وقع فيه إذ ذاك فكان عندها ربع دينار فقالت: كان النبي عيائية يقطع في ربع دينار مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ أكثر، وتعقب باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنها المجرد، وأيضا فاختلاف التقويم وإن كان ممكنا لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التفاوت الفاحش بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين وإنما يتفاوت بزيادة قليلة أو نقص قليل لا يبلغ المثل غالبًا .....

وثم وجوهًا أخرىً ذكرها الحافظ وتعقب بها الطحاوي في دعواه فانظر تنمة كلامه هناك .

وحكى عن الحسن البصري أنه قال : يقطع في نصف دينار . وبه قال ابن الزبير .

وقال عثمان البتي : يقطع في درهم فما زاد .

وقال ابن أبي ليلي وابن شبرمة : لا يقطع إلا في حمسة دراهم .

وقالت الخوارج وداود : يقطع في القليل والكثير .

وقال النخعي : لا يقطع إلا في أربعين درهما .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَيْشَةٍ قطع في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

أما مالك(١): فأخرجه إسنادا ولفظا.

وأما البخاري(٢): فأخرجه من موسى بن إسماعيل ، عن جويرية ، عن نافع .

عن إبراهيم بن المنذر ، عن أبي حمزة ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع .

وأما مسلم (٢٠) : فأخرجه عن طرق كثيرة عن نافع منها : عن يحيى بن يحيى عن مالك .

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع . وقال في حديثه : سَرَق تُرسًا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم .

وأما الترمذي<sup>(٥)</sup> : فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن نافع .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٦٣٤/١ رقم ٢١) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٩٨،٦٧٩٦) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٨٦) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٣٨٦) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٤٤٦) وقال : حسن صحيح .

وأما النسائي(١) فأخرجه عن قتيبة ، عن مالك ، عن نافع .

وعن عبد المجيد بن محمد ، عن مخلد ، عن حنظلة ، عن نافع .

المجن : الترس ، وهو مفعل من الجنة : الوقاية ، كأن المستتر به يختفي عن غيره ممن يريد به أذى .

[٥/ق٨١٨-أ]

قال الشافعي: حديث ابن عمر موافق / لحديث عائشة ، لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي عَيِّلِهُ ومن بعده ربع دينار ، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله عَيِّلِهُ كان اثنى عشر درهمًا بدينار وكان كذلك بعده ، وفرض عمر بن الحطاب – رضي الله عنه – الدية اثنى عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب ألف دينار .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهمًا بدينار ، فقطع يده .

قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(۲)</sup> إسنادًا ولفظًا ، والشافعي أخرجه مستدلًا به : على أن الصرف كان يومئذ اثنى عشر<sup>(۳)</sup> درهمًا بدينار . فإنه قال عقيب الحديث : فحديث عثمان يدل على ما وصفت من أن الدراهم كانت اثنى عشر درهمًا بدينار .

قال : ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب صلح بيبس أو لم يصلح ، لأن الأترج لا ييبس .

<sup>(</sup>١) النسائي (٧٦/٨).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٦٣٤ رقم ٢٣) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل [اثني عشر ألف] وزيادة [ألف] مقحمة والسياق لا يستقيم بها وانظر الأم (١٣٠/٦) ،
 والمعرفة (٣٧٧/١٢) .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن السارق إذا سرق ما قيمته ربع دينار قطع سواء كان رطبًا أو يابسا . وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع في الطعام الرطب الذي يتسارع إليه الفساد كالفواكه والطبائخ .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع ؟ فقال أنس: حضرت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - فقطع سارقًا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.

وهذا الحديث ذكره الشافعي – رضي الله عنه – مؤكدًا لحديث عائشة وابن عمر ، وبيانا لما ذهب إليه ، فإن أنسًا قال : إن الذي قطع فيه ما يسرني أن يكون لي / بثلاثة دراهم فإنها أنفس عنده منه ، وهذا مبالغة في وجوب القطع بهذا [٥/ن١١٨-] القدر المذكور .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا غير واحد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على – كرم الله وجهه – قال : القطع في ربع دينار فصاعدًا .

وهذا الحديث مؤكد لما سبق من تعيين القطع في ربع دينار .

وقد روى هذا الحديث سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليًا قطع يد سارق في بيضة من [حديد ثمنها] (١) ربع دينار .

والقائلون بخلاف هذه الأحاديث محتجون بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله عليه عشرة دراهم . والعجب ممن يرد حديث عائشة وابن عمر وعثمان وأنس وعلي الثلاثة من الطرق المختلفة الواردة في كتب الصحاح ويتمسك بمثل هذا الحديث ؛ وبحديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثله ! ومن أنصف ورجع إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل [حديث ثمنها] والتصويب من المعرفة (٢٧٨/١٢) .

أدنى معرفة بالأخبار ؛ علم أن مثل هذه الأخبار لا يترك حديث عائشة وابن عمر ومن ذكرناه ، ومن أعجب الأشياء أنهم قالوا في حديث سفيان ، عن عائشة : أنها حكت قيمة ما قطع فيه النبي عَيِّلِهُ برأيها ؛ وربما كان عند غيرها أكثر ! ولا يعتبر هذا في حديثه الذي تمسك به ؟! فإن هذا التأويل واقع عليه وداخل فيه لأنه قال : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله عَيِّلِهُ عشرة دراهم . ومن ينكر ذلك فإن مجنًا يساوي ثلاثة ، وآخر يساوي عشرة ، وآخر يساوي أكثر ، وآخر يساوي أقل . فابن عباس حكى الحال التي قطع النبي عَيِّلِهُ فيها ذلك السارق ؛ وأن المجن كانت قيمته عشرة دراهم ، وغيره حكى / مجنًا قيمته ثلاثة دراهم . وإذا رجعنا إلى النص الصريح انقطعت حجة كل محتج ودحضت أدلة كل مخالف .

۵/ق۱۱۹–آ۱

قال الشافعي (١): قلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله عَلَيْكُ أن يقطع في ربع دينار فصاعدًا ، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا ؟ وما حجتك في ذلك ؟ قال: قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن مجاهد وعطاء ، عن أيمن عن النبي عَلَيْكُ شبيهًا بقولنا ، قلت: أتعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء: فرجل صدق لعله أصغر من عطاء ؛ وروى عنه عطاء حديثًا عن امرأة كعب ، عن كعب فهذا منقطع ؛ والحديث المنقطع لا يكون حجة ، قال: فقد روى شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن الله عَلَيْكُ يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد رسول الله عَلَيْكُ فيحدث عنه ، قال: فقد روينا عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو أن النبي عَلَيْكُ فيحدث عنه ، قال ابن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو أن النبي عَلَيْكُ قطع في ثمن المجن ، قال ابن عمرو : فكانت قيمة المجن على عهد رسول الله عَلَيْكُ دينارًا .

<sup>(</sup>١) الأم (١/١٣٠) .

قلت له: هذا رأي من عبد الله بن عمرو ، وفي رواية عمرو بن شعيب : والمجان قديما وحديثًا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله عَيْنِكُ في ربع دينار قطع في أكثر منه ، فأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن يقبل روايته وتترك شيئًا رواها يوافق أقاويلنا وتقول غلط ، فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج بها على أهل الصدق والحفظ ؟ مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا . وبسط الكلام في ذلك إلى أن قال : فليس لأحد مع رسول الله عَيْنَكُ حجة وعلى المسلمين اتباع / أمره .

[٥/ق٩١١-ب]

قال الشافعي: فلا إلى حديث صحيح ذهب ، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرءان . والله أعلم .

وقال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عيسى بن أبي عزة وعن الشعبي ، عن ابن مسعود أن رسول الله عَيْشَة قطع سارقًا في قيمة خمسة دراهم .

وهم يخالفون هذا ، يقولون : لا يقطع في أقل من عشرة دراهم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان أن رافع بن خديج أخبره أن رسول الله عَيْنِكُ يقول: «لا قطع في ثمر ولا كَثَو».

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج عن النبي عَيْشِهِ بمثله . هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي .

أما الترمذي (١): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد ، عن عمه ، عن رافع . وقال : هكذا روى بعضهم وروى مالك وغير

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٤٤٩) .

واحد: عن محمد ، عن رافع . بإسقاط عمه .

وأما النسائي(١): فأخرجه عن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن رافع .

وعن أحمد بن محمد بن رجاء ، عن وكيع ، عن سفيان .

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في السرقة من الحرز ، قال : وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق لأنه في غير حرز ولا جمار لأنه غير محرز.

واحتج بهذا الحديث بعض الناس وقال: فمن هاهنا قلنا لا يقطع في الثمر والرطب.

قال الشافعي : والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الثمر ، فيسقط القطع عمن سرق تمرًا في بيت ، وإنما أجاب النبي عَلِيلًا حين قال : ولا قطع في ثمر ولا كَثَر، على ما سئل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها حظّار (٢) ، ولأنه وه/ته ١٠٠٠] يقول: «فإذا آواه الجرين ففيه القطع» ولتفصيل / الحرز في كتب الفقه شرح وبسط ليس هذا موضع ذكره فإن كتب الفقه به أولى .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن أبي حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي عَيْظِةً أنه قال : ولا قطع في ثمر معلق ، فإذا آواه الجرين ففيه القطع».

هذا حديث منقطع ، وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي مسندًا .

أما أبو داود(٣): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول

<sup>(</sup>١) النسائي (٨٧/٨) .

<sup>(</sup>٢) يريد به حائط البستان . انظر اللسان مادة حظر .

<sup>(</sup>۳) أبو داود (۱۷۱۰) .

الله عَيْلِيَّةِ أنه سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال : «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» .

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مختصرًا أن النبي عَيِّلِيَّ سئل عن الثمر المعلق ؟ فقال : «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» .

وأما النسائي<sup>(۲)</sup>: فأخرجه عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن عبد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : سئل رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا في كم تقطع اليد ؟ قال : «لا تقطع [اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع]<sup>(۳)</sup> في حريسة الجبل ؛ فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن .

وله روايات أخرى ، وكلهم أخرجوه مسندًا إلا مالكًا فإنه أخرجه منقطعًا بالإسناد المذكور .

**الجرين** : موضع الثمار الذي يجفف فيه كالبيدر للغلة .

والمراح - بالضم - : الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلًا .

وآواه المراح : أي ضمه وجمعه .

والخبنة : ما تحمله في حصنك ، وقيل : هو ما تأخذه في خبنة ثوبك وهو

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٢٨/٩) وقال : حسن .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٨٤/٨).

<sup>(</sup>٣) من النسائي .

[٥/ق١٢٠-ب] ذيله وأسافله / .

والخلسة : الاسم من خلست الشيء واختلسته : إذا استلبه ونهبه .

وحريسة الجبل: قيل: هي فعيلة بمعنى مفعولة أي: محروسة ، المعنى: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع ، لأنه ليس بموضع حرز.

وقيل: إن الحريسة: السرقة نفسها ، يقال: حرس يحرس حرسا: إذا سرق. وقوله: «فعليه غرامة مثليه والعقوبة» هذا يقول به أحمد.

أما الشافعي فإنما يوجب عليه غرامة مثله ولا يوجب عليه القطع .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان المسجد فجاء به إلى النبي عَيِّلِيَّة ؛ فأمر به رسول الله عَيِّلِيَّة تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا ؛ هو عليه صدقة ، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة : «فهلًا قبل أن تأتيني به» ؟! .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس عن النبي عَيْسُهُ مثل حديث مالك .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(١)</sup> بالإسناد واللفظ وقال فيه : فأمر به أن تقطع يده .

وأخرجه أبو داود (٢): عن محمد بن يحيى بن فارس ، عن عمرو بن حماد ابن طلحة ، عن أسباط ، عن سماك بن حرب ، عن حميد ابن أخت صفوان ،

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٦٣٦ رقم ٢٨) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٣٩٤) .

عن صفوان بن أمية . وقال في حديثه : كنت نائمًا على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهمًا ، فجاء رجل فاختلسها .

وفي أخرى ذكر الرداء .

وأخرجه النسائي (١): عن أحمد بن عثمان بن حكيم ، عن عمرو ، عن أسباط . برواية أبي داود .

وعن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، عن أسد بن موسى ، عن حماد بن / سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن صفوان بن أمية . [٥/١٢١٠-]

والروايتان اللتان أخرجهما الشافعي مرسلتان ، ولذلك أكد إحداهما بالأخرى.

والتوسد : أن يتخذ وسادة وهي : المخدة .

وقوله: «فأمر به تقطع يده» هكذا جاء في نسخ المسند وكأنه قد سقط منه «أن» وقد جاءت مذكورة في الموطأ.

وقوله: «فهلا قبل أن تأتيني به» ؟ أي: هلا تصدقت به عليه ووهبته ذنبه قبل أن تأتيني به وتعلمني بسرقته ، فإنه بعد أن بلغتني سرقته فلابد لي من قطعه ، وقد جاء في الحديث: «تعافوا الحدود بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب» وقال: «إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع».

والذي ذهب إليه الشافعي: أن من فرش ثوبًا ونام عليه أو توسده وسرقه منه أحد ، وجب عليه القطع لأن ذلك حرز مثله في العادة ؛ فإن تدحرج في نومه فأخذ لم يجب القطع .

<sup>(</sup>١) النسائي (٨/٦٩) .

قال الشافعي: فانظر بدأ إلى الحال التي يسرق فيها السارق ؛ فإذا فرق بين السرقة وبين حرزها فقد وجب الحد عليه ؛ فإن وهبت السرقة للسارق قبل [أن] (١) يقطع قطع . واحتج بحديث صفوان .

وقال أيضا: وانظر إلى المسروق فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز ، فاقطع فيه ، فرداء صفوان كان محرزًا باضطجاعه عليه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عبدا له سرق وهو آبق ، فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه فأمر ابن عمر فقطعت يده .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(٢)</sup>: أن عبدًا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق ، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - [٥/١٥١٥-ب] ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال : / لا تقطع يد الآبق إذا سرق ، فقال له عبد الله بن عمر : في أي كتاب الله - عز وجل - وجدت هذا ؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده .

الآبق : الهارب ، أبق العبد يأبق ويأبق - بالكسر والضم - أباقا فهو آبق : إذا هرب من مولاه .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن العبد إذا سرق وجب عليه القطع سواء كان آبقا أو غير آبق .

وقال أبو حنيفة : إذا كان آبقا لا يقطع . وحكى مثل ذلك عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) من المعرفة (٤٠٢/١٢) ، وانظر الأم (٤٨/٦) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٥٣٥ رقم ٢٦) .

وللسيد أن يقيم الحد على عبده في الزنا والقذف والشرب ، فأما القطع في السرقة والقتل في الردة ففيهما وجهان ؛ والمذهب أن له ذلك ، وقد نص على القطع في البويطي .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الحطاب فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق ، فقال له عمر: ماذا سرق ؟ قال: سرق مرآة لامرأتي قيمتها ستون درهمًا ، فقال له عمر: أرسله ليس [عليه] (١) قطع ، خادمكم سرق متاعكم .

هذا حديث الموطأ<sup>(٢)</sup> بالإسناد واللفظ.

والمرآة – بكسر الميم – والمد : – معروفة وتجمع مراء بوزن غزال والكثير على : مرايا بوزن خطايا .

والمذهب في هذه المسألة: أن العبد إذا سرق من مال سيده لا يقطع به استدلالًا بهذا الحديث ، لأن عمر حكم بذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد ؛ وذلك تخصيص للآية فكان إجماعًا .

وحكى عن داود أنه قال : يقطع لعموم الآية .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق، فبعث مع المولاتين / ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة [٥/٤٦٢٠-أ] خضراء، قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه ؛ وجعل مكانه لبدًا أو فروة وخاط عليه ؛ فلما قدمت المولاتان دفعتا ذلك إلى أهله، فلما فتقوا عنه

<sup>(</sup>١) من الأم (١/٦٥) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٠٤٠ رقم ٣٣) .

وجدوا اللبد ولم يجدوا فيه البرد ؛ فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة - زوج النبي عَيِّلَةً - [أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك ، فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي عَيِّلَةً](١) فقطعت يده ، وقالت عائشة - رضي الله عنها - : القطع في ربع دينار فصاعدًا .

هذا حديث الموطأ<sup>(٢)</sup> إسنادًا ولفظًا وزاد فيه: فكلمتا عائشة – أو كتبتا إليها – واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده<sup>(٣)</sup>.

فبعث مع المولاتين ببرد: يريد: أنه بعث معهما قوم من مكة إلى المدينة ، وقد جاء في بعض نسخ المسند: «فبعثت» فإن صحت به الرواية فالضمير راجع إلى عائشة .

والمراجل - بالجيم - : ضرب من برد اليمن .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن جناية العبد لا تخلو: إما أن تثبت ببينة أو يؤقراره، فإن ثبتت ببينة نظرت: فإن كانت موجبة للقصاص كان أولى الجناية أن يستر فيها، وإن كانت موجبة للمال أو اختار ولي القصاص أن يعفو على مال يعلق ذلك برقبته.

وإن كانت الجناية ثبتت بإقراره : فإن كانت بموجب القصاص قبل إقراره وكان للمقر استيفاؤه . وبه قال أبو حنيفة ومالك .

وقال زفر والمزني وداود وابن جرير : لا يقبل إقراره .

وقال : [يقبل] (٤) إقراره فيما دون النفس .

وإذا أقر بسرقة توجب القطع قطع ، وإن لم توجب القطع كالسرقة من غير

<sup>(</sup>١) من الأم (٩/٦) ١٠-١٥٠) ، والمعرفة (٢١/١٢) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٥٣٠ رقم ٢٥) .

<sup>(</sup>٣) تقدم أن الزيادة ثابتة عند الشافعي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل [أقبل يقبل] .

حرز فإن إقراره لا يصح في حق سيده ؛ ويكون المقر به في ذمته تالفا أو باقيا لأنه متهم بإقراره .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن رجلًا من أهل اليمن / أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق ؛ فشكى إليه [٥/١٢١٠-ب] أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم افتقدوا حليًا لأسماء بنت عميس – امرأة أبي بكر – فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن يَيَّتَ أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ ، وأن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته .

هذا الحديث أخرجه الموطأ<sup>(١)</sup> وقال فيه : «عقدًا» بدل «الحلي» .

قوله: «افتقدوا»: افتعلوا من فقدت الشيء أفقده إذ لم تجده أو غاب عنك.

وقوله: «بيَّت أهل هذا البيت الصالح» يريد: سرق ، والبيات: فعل الشيء ليلًا على غفلة ومنه تبييت العدو.

وقوله: «لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته» يريد قول الأقطع: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت ، أي: خذ من فعل ذلك وانتقم منه ، فكان هذا القول عند الصديق أعظم من السرقة ، لأن إقدامه على السرقة - وإن كان كبيرًا - فإنه زلة حملته نفسه عليها .

وأما قوله ذلك بعد السرقة : فإنه لا يصدر إلا عن نية خبيثة وقلب فاسد ونفس شريرة ، حيث لم يستعظم زلته بالسرقة ؛ فكرر هذا القول لينفي عنه التهمة ؛ وجعل القول طريقًا إلى الانتفاع بما سرقه ؛ مع ما فيه من النفاق ،

<sup>(</sup>١) الموطأ (٣٠/٢ رقم ٣٠) .

والرياء، والكذب ؛ وتمشية أمر السرقة ليخلص له نفعها ، فكان هذا عند الصديق أعظم من السرقة .

وقد جاء في رواية الموطأ: أن دعاءه أشد عليه عندي من سرقته فجعل عظم ذلك وشدته على السارق أعظم / من سرقته ، وأن عقوبة هذا الذنب في نظري أشد على السارق من عقوبة السرقة .

[ه/ق۲۲۳]

وهذا المعنى وإن كان صريحًا في رواية الموطأ ؛ فإن رواية الشافعي أيضاً تقتضيه . لأن شدة الذنب وعقوبته إنما تعود على المذنب .

هذا الحديث مسوق لوجوب تكرار القطع بتكرار موجبه .

قال الشافعي عقيب هذا الحديث: فبهذا كله نأخذ.

وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر مثله .

وروي عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن صفية في هذه القصة قالت : فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده ليستطيب بها ، فقال عمر : والذي نفسي بيده ، لنقطعن يده الأخرى ، فأمر به أبو بكر فقطعت .

وتفصيل المذهب: أنه إذا تكررت السرقة من واحد ولم يقطع ، تداخل الحد وقطعت يده لا غير لأنه حد من حدود الله - تعالى - فإذا اجتمعت تداخلت كحد الزنا فإن سرق فقطعت يده ثم سرق فقطعت رجله ، سواء سرق منه أولا أو من غيره ، وسواء سرق تلك العين التي قطع فيها أو في غيرها .

وقال أبو حنيفة : إذا سرق تلك العين التي قطع فيها لم يجب القطع .

وأول ما يقطع من السارق يده اليمنى ؛ فإ ن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى ، وبه قال الجماعة إلا ما حكي عن عطاء أنه قال : يقطع يده اليسرى ، فإذا سرق ثالثة فقطعت يده اليسرى ، فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى . وروي مثل

ذلك عن أبي بكر وعمر وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : لا يقطع في الثالثة والرابعة . وروي ذلك عن على .

وإن سرق الخامسة عزر وحبس .

[٥/ق١٢٣-ب]

وروي عن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص أنهما قالا / : يقتل .

وقطع اليد من الكوع ، والرجل من المفصل الذي بين الساق والقدم .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال ، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن : «أن النبي عَيِّلِيَّهُ لعن المختفي والمختفية» .

قال الشافعي : وقد رويت أحاديث مرسلة في العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها .

المختفى : من اختفى يختفى فهو مختف ، تقول : اختفيت الشيء إذا استخرجته ، والمختفى : النباش لأنه يستخرج الأكفان ، ويجوز أن يكون من الخفية الركية .

قال ابن السكيت : كل ركية كانت حفرت ثم تركت حتى اندفنت ثم احتفروها ونثلوها فهي خفية .

قال أبو عبيد : لأنها استخرجت وأظهرت .

قال الشافعي: ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر، لأن هذا حرز مثله . وروي مثل ذلك عن عائشة وابن الزبير، وبه قال ابن المسيب وعطاء والشعبي وإبراهيم والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود .

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقطع لأن القبر ليس حرزًا .

وداود .

وقالت عائشة : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا .

وروى البراء عن النبي عَيْلِيَّة أنه قال : «ومن نبش قطعناه»(١) .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب أن رفقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم ، ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرمًا ليشق عليك ، ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربعمائة درهم . قال عمر: أعطه / ثما مائة درهم .

[٥/ق٢٢-أ]

هذا حديث الموطأ(٢) إسنادًا ولفظًا .

الرقيق : فعيل بمعنى مفعول من الرق : الملك والعبودية ، وهو واحد يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى .

وانتحروها: افتعلوا من النحر ، نحرت الناقة والجمل نحره نحرًا .

وقوله: «إني أراك تجيعهم» يريد: أن الجوع حملهم على سرقة هذه الناقة ونحرها ليأكلوها.

والغرم: الاسم من غرمه غرمًا وغرامة: إذا أديت ما لزمك أداؤه.

وقوله: «يشق عليك» إشارة إلى إلزامه بالثمن في مقابلة إجياعه رقيقه ؛ فإن من يبخل على عبيده الذين يلزمه نفقتهم بقوتهم ، يكون إخراج المال عليه شاقا . والذي ذهب إليه الشافعي : أن السارق إذا سرق نصابًا من حرز قطع ، ووجب عليه رد العين المسروقة إن كانت باقية ، وبدلها إن كانت تالفة . وبه قال الحسن البصري وعثمان البتي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي بإسناده في المعرفة (٤٠٩/١٢ -٤١٠) وقال : في هذا الإسناد بعض من يجهل . (٢) الموطأ (٧٣/٢ رقم ٣٨) .

وقال أبو حنيفة والثوري: إن كانت العين باقية ردها وقطع ، وإن كانت تالفة: فإن طالب صاحبها بغرم فغرم له سقط القطع ، وإن لم يطالب بالغرم حتى قطعه الحاكم سقط الغرم .

وإن أتلف العين بعدما قطع ؟ : -

قال أبو حنيفة : يغرمها . رواه عنه ابن زياد .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يغرمها .

وقال مالك : إن كان السارق معسرا لم يغرم .

وعدول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – عن قيمة ناقته إلى ضعفها ، إنما فعله عقوبة له : لأجل إجاعته رقيقه ، وبخله عليهم بقوتهم حتى سرقوا .

قال الشافعي: لا يضعف الغرامة على أحد في شيء ؛ إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ؛ وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله عليه قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها / بالنهار ، وما أفسدت المواشى بالليل فهو ضامن على أهلها .

أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها . قال : وإنما هي مضمونة بالقيمة لا بالقيمتين ، ولا يقبل قول المدعي لأن النبي عَيِّلِةً قال : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» .

وأخرج الشافعي فيما حكى عن أبي يوسف قال: أخبرنا بعض أشياخنا ، عن ميمون بن مهران عن الخمس فلم يقطعه وقال: «مال الله بعضه في بعض».

قال : وحدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب ، عن ابن النابغة عن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلًا سرق مغفرًا من المغنم فلم يقطعه .

قال الشافعي: ضرب رسول الله عَلَيْكُ للأحرار بسهمان ورضخ للعبيد، فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئًا لم أر عليه قطعًا لأن الشرك بالقليل والكثير سواء. والله أعلم.

[٥/ق٢٤-ب]

## الباب الخامس

## في قطاع الطريق

أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم ، عن صالح – مولى التوأمة – عن ابن عباس في قطاع إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نفوا من الأرض .

القطاع: جمع قاطع، ومعنى قطع الطريق: أنهم يمنعون من يسير بما يفعلونه من القتل والنهب ؛ فيمتنع الناس من المسير في تلك الطريق خوفًا منهم، فكأنهم بهذا الفعل قد قطعوا الطريق عن الاتصال ؛ فلا يقدر السالك على سلوكها لأنها قد انقطعت فلم تبق طريقًا.

وقوله: / (من خلاف) يريد: اليمني والرجل اليسرى .

[م/ق١٢٠-أ]

**والسبيل** : الطريق .

وإخافتها من الخوف .

قال الشافعي<sup>(۱)</sup> عقيب هذا الحديث: وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله – عز وجل – وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السبي أو الجزية ، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس: أن الله – تعالى – قال: والنفي من الأرض إنما هو طلبهم من بلد إلى بلد لإقامة الحد عليهم أين ظفر بهم ، فكأنهم يطلبهم من أماكنهم التي يهربون إليها ، وانتقال من مكان إلى مكان خوفا من الظفر بهم قد

<sup>(</sup>۱) الأم (٦/٢٥١) .

نفوا من الأرض. وقد روي هذا القول عن ابن عباس وقتادة وأبي مجلز وبه قال حماد والليث وأحمد وإسحاق .

وقال أبو حنيفة : إن قَتل قُتل ، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير فيه بين : أن يقتله ويصلبه ، وبين أن يقطعه ويقتله ، وبين أن يجمع له بين القطع والقتل والصلب .

وقال مالك : إذا شهر السلاح وقطع الطريق فإن الإمام إذا رآه جلدًا ذا رأي قتله ، وإن كان جلدًا لا رأي له قطعه . ولم يعتبر فعله .

وذهبت طائفة : إلى أن الآية على التخيير للإمام أن يفعل أي الأحكام أراد . وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي والضحاك وداود .

قال الشافعي : قال الله - عز وجل - : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ... ﴾(١) فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله وأخذت حقوق بني آدم .

وقال في كتاب الشهادات(٢): فأخبر الله بما عليهم من الحد إلا أن يتوبوا من قبل أنَّ يقدر عليهم ، وذكر حد الزنا والسرقة ولم يذكره فيما استثنى ، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المجارب خاصة / ، واحتمل أن يكون كل حد لله فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه . والله أعلم .

[٥/ق٥٢٠-ب]

<sup>(</sup>١) [المائدة : ٣٤] .

<sup>(</sup>٢) راجع المعرفة (٢١/٤٣٤) .

## الباب السادس في حد الخمر وذكر الأشربة وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في الخمر والأنبذة □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال: «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي ابن كعب شراب فضيخ تمر ، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة: يا أنس ، قم إلى هذه الجرار فاكسرها ، قال أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسّرت».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا الترمذي .

فأما مالك(١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا إلا أنه قال: شرابًا من فضيخ وتمر.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن إسماعيل بن عبد الله ، عن مالك .

وأما مسلم (٣) : فأخرجه عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك وأخرجه من روايات أخرى كثيرة .

وأما أبو داود (٢٠): فأخرجه عن سليمان بن حرب ، عن حاد ، عن ثابت . عن أنس .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٥٤٥ رقم ١٣) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٥٨٢).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۹۸۰) .

وأما النسائي (١): فأخرجه عن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس .

**الفضخ**: كسر الشيء الأجوف ، والفضيخ: شراب يتخذ من البسر المطبوخ وهو المشدوخ.

والمهراس: حجر ثقيل يشال ليعرف به شدة الرجال ، سمي مهراسا: لأنه يهرس به أي: يدق .

والذي أراد به في الحديث : حجر كانوا يدقون به ما يحتاجون إليه . والمهراس في غير هذا الموضع : صخرة منقورة يكون / فيها الماء لا ينقلها الرجال ، وتسع [٥/ن٦٠-أ] كثيرًا من الماء .

وقد جاء في بعض نسخ المسند: «فضربتها بأسفلها» فأنث الضمير، فإن صحت الرواية به فكأنه نظر إلى أن المهراس صخرة، وأنه يقع على الصخرة فأنث لذلك.

وهذا الحديث: بيان لتحريم الأنبذة وإلحاقها بالخمر، وبيان لجواز إطلاق اسم الخمر عليها. ألا تراه قال: كنت أسقيهم شرابًا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فأمره بكسر الجرار. فلو لم يعلم أن اسم الخمر يقع على شراب الفضيخ والتمر؛ وأن التحريم لاحق بها، لما أمره بكسرها وإراقتها.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه على الله الله على الأخرة» . هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

<sup>(</sup>١) النسائي (٢٨٧/٨).

أما مالك(١) : فأخرجه إسنادًا ولفظًا .

وأما البخاري(٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

وأما مسلم (٢): فأخرجه في جملة حديث عن أبي الربيع العتكي وأبي كامل، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع. وذكر حديثًا وجاء في آخره بهذا المعنى.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع .

وأما الترمذي<sup>(٥)</sup> : فأخرجه عن يحيى بن درست ، عن حماد بن زيد .

وأما النسائي<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن قتيبة وعن الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم كلاهما عن مالك .

قوله: «حرمها في الآخرة ولم يشربها في الآخرة» هذا من باب التعليق في باب الخطاب وعلم البيان ، كقول الشاعر:

بعيدة مهوى القرط إما لنوفل

أبوها ، وإما عبد شمس وهاشم

وكقولهم : فلان طويل النجاد ، عظيم الرماد .

فقوله: «بعيدة مهوى / القرط» فإنما يصف بهذا الكلام طول عنقها ، ولكنه لما كان بعد مهوى القرط ؛ إنما يكون لطول العنق ذكر ما هو مسبب عنه ؛ وترك

[٥/ق٢٦-ب]

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/١٤٥ رقم ١١) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٥٥).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۰۳) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٦٧٩) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٨٦١) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) النسائي (٣١٧/٨).

ذكر السبب الذي هو طول العنق . وهذا حسن في مواقع الخطاب لأنه يجمع بين السبب والمسبب عنه . وكذلك : «طويل النجاد ، وعظيم الرماد» يريد : طويل القيائمة وكثرة إضرام النار للضيفان وغيرهم .

وأمثال هذا في العربية وفصيح الكلام كثير ، فقوله عَيِّكُ : «حرمها في الآخرة» من هذا الباب ، لأن الحمر إنما يشربها في الآخرة من دخل الجنة ، فإنه ليس في الآخرة إلا جنة أو نار ، والحمر من شراب أهل الجنة لقوله تعالى : ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةِ لِلشَّارِبِينَ ﴾ (١) ، ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴾ (٢) وقوله : ﴿لا فِيهَا عَوْلٌ ولا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ (٢) وشراب أهل النار : الحميم ، فإذا لم يشرب الحمر في الآخرة لم يدخل الجنة ؛ لأن شربها مترتب على دخول الجنة فكأنه قال : من شرب الحمر في الدنيا ثم لم يتب منها لم يدخل الجنة . فذكر حرمانه إياها لاشتماله على حرمانه دخول الجنة .

ويجوز أن يكون المراد به: أنه لا يشربها في الآخرة عقوبة له على شربها في الدنيا مع عدم التوبة ، فيكون قد حرم من نعيم الآخرة – ملاذ الجنة شرب خمرها – وإن دخلها . والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة – زوج النبي عَيِّلِة – قالت : قال رسول الله عَيِّلَة : «كل شراب أسكر فهو حرام» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : «كل شراب أسكر فهو حرام» .

<sup>(</sup>۱) [محمد : ۱۵] .

<sup>(</sup>٢) [الصافات: ٢٥].

<sup>(</sup>٣) [الصافات : ٤٧] .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

أما مالك(١) : فأخرج الرواية / الثانية .

[٥/ق١٢٧-أ]

وأما البخاري<sup>(٢)</sup> : فأخرج الرواية الأولى عن علي ، عن سفيان .

والثانية عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

وأما [مسلم]<sup>(٣)(٤)</sup>: فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان .

وأخرج الثانية : عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

وأما أبو داود (°): فأخرج الأولى عن مسدد وموسى بن إسماعيل ، عن مهدى ابن ميمون ، عن أبي عثمان عمرو بن سلم الأنصاري ، عن القاسم ، عن عائشة وزاد: وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام .

وأخرج الثانية : عن القعنبي ، عن مالك .

وأما الترمذي (٢٠) : فأخرج الأولى عن عبد الله بن معاوية الجمحي ، عن مهدي بن ميمون . مثل أبي داود .

وأخرج الثانية : عن إسحاق بن موسى الأنصاري ، عن معن ، عن مالك .

وأما النسائي<sup>(٧)</sup> : فأخرج الأولى عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة ، عن سفيان .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٤٤٢ رقم ٩) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨٥٥،٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل [مالك] وهو تحريف والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٠١) .

<sup>(</sup>۵) أبو داود (۲۲۸۲،۳۲۸۷).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٨٦٣،١٨٦٦) .

وقال في الأول : حسن ، وفي الثاني : حسن صحيح .

<sup>(</sup>V) التسائي (٨/٢٩٧-٢٩٨) .

وأخرج الثانية : عن قتيبة ، عن مالك .

قوله: «أسكر» أي فيه قوة الإسكار ومن شأنه أن يسكر إذا شرب ؛ لا أنه يريد القدر الذي يسكر منه ؛ بدليل أن قليل الخمر المعتصر من العنب حرام إجماعًا ، وهو لا يسكر قليله إنما يسكر كثيره ؛ ويؤيد ذلك الزيادة التي في رواية أبي داود والترمذي وهي قوله: «ما أسكر منه الفرق» وهو إناء يسع ستة عشر رطلًا: «فملء الكف منه حرام».

وقوله: «كل شراب» على جهة العموم يتناول الأشربة كلها نيها ومطبوخها عنبها وزييها وتمرها وغير ذلك ؛ مما يتخذ منه الشراب المسكر فلا وجه لتخصيص أحد الأشربة ؛ كيف والأحاديث متعاضدة على ذلك .

والبِقع - بكسر الباء وسكون التاء - : شراب يتخذ باليمن من العسل وهذا من أقوى الأدلة على عموم التحريم لكل مسكر ، لأنهم لما سألوه عن البتع / ظنا منهم أن له حكما خاصا ؛ وأنه غير داخل في عموم التحريم ، قال لهم في الجواب : «كل شراب أسكر فهو حرام» ، التقدير : إن كان البتع يسكر فهو حرام ، ألا تراه لما سئل عن نوع واحد من أنواع الأنبذة وهو البتع ؛ أجابهم بتحريم الجنس فدخل فيه القليل والكثير ؛ ولو كان فيه تفصيل الشيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الخمور والأنبذة كلها وكل شراب مسكر فهو حرام .

أما الخمر المعتصرة من العنب إذا قدمت بالمربد واشتدت ، فقليلها وكثيرها حرام إجماعًا لا خلاف فيه .

وأما غيرها من الأنبذة : فاختلف العلماء في تحريمها : -فروي تحريمها عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة . وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق .

[٥/ق١٢٧–ب]

وقال أبو حنيفة : الأشربة على أربعة أضرب : -

أحدها: الخمر: وهو عصير العنب إذا اشتد وقذفت بالزبد؛ فهو حرام قليله وكثيره. وأسقط أبو يوسف ومحمد قذف بالزبد واشترط الاشتداد دون الغليان.

والثاني: المطبوخ من عصير العنب إن ذهب أقل من ثلثيه فهو حرام ، وإن ذهب ثلثاه فهو حلال إلا ما أسكر منه ، وإن طبخه عنبا ففيه روايتان : -

**إحداهما** : يجرى مجرى عصيره والمشهور أنه حلال وإن لم يذهب ثلثاه .

والثالث: نقيع التمر والزبيب إذا اشتد يكون حرامًا ؛ وإذا طبخ حتى يشتد كان حلالًا إلا المسكر منها ولا يعتبر أن يذهب ثلثاه .

والرابع : أن تنبذ الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ونحو ذلك فإنه حلال سواء كان نقيعًا أو مطبوخًا .

وقد اختلف العلماء في تسمية الأنبذة خمرًا: فقال جماعة - وهم الأكثر: الكل يسمى خمرا.

وقال غيرهم : لا يسمى خمرًا .

ومن قال بالأول جعل اسم الخمر / في المعتصر من العنب حقيقة وفي الأنبذة مجازًا .

[٥/ق٨٢٢-أ]

قال: وللشارع أن ينقل الأسماء ويتسع فيها ، ولأنه إن كانت الخمر إنما سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي: تخمره أي: تغطيه فإن الأنبذة كذلك مجاز أن يعطى اسمها المشتق من هذا الفعل حيث هو موجود فيها .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله عَيْلِيَّهُ عن البتع ؟ فقال : «كل مسكر حرام» . هذا الحديث هكذا جاء في المسند من رواية سفيان مرسلًا لأن أبا وهب

تابعي، وقد غلط في القول حيث قال إنه سأل رسول الله عَيْظَة ، وكذا جاء الحديث في كتاب السنن وفيه نظر .

والحديث الصحيح الثابت هو ما أخرجه مسلم (۱): عن قتيبة ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن عمارة بن غرية ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رجلًا قدم من جيشان – وجيشان من اليمن – فسأل النبي عَيِّلِهُ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر ؟ فقال النبي عَيِّلِهُ : «أو مسكر هو» ؟ قال : نعم ، قال رسول الله عَيِّلُهُ : «كل مسكر حرام ، إنَّ على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا : يا رسول الله ، وما طينة الخبال ؟ قال : «عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» .

فقول النبي عَيِّكَ : «أو مسكر هو» ؟ استفهام عن علة التحليل والتحريم ، فلما قال له : نعم ، قال : «كل مسكر حرام» فجاء باللفظ العام والحكم الكلي . وقد تقدم بيان ذلك في حديث عائشة .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية الجرمي يقول: إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألته عن الباذق ؟ فقال: سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام.

[۱۲۸/۰]

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري / والنسائي .

أما البخاري<sup>(۲)</sup>: فأخرجه عن محمد بن كثير ، عن سفيان . وذكر الحديث وزاد فيه : قال : الشراب الحلال الطيب قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث .

وأما النسائي(٣): فأخرجه عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن أبي الجويرية قال :

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۰۲) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٨٥٥) .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٣٠٠/٨) .

سمعت ابن عباس وسئل عن الباذق ؟ الحديث .

الباذق : شراب معروف عندهم ، ويحتمل أن يكون معربًا من باده ، هو اسم الخمر بالفارسية .

وقال أبو عبيد : هي كلمة عربية ولم يعرفها .

وقوله: «سبق محمد الباذق» والسؤال عنه فحكم حكمًا عامًا يدخل فيه الباذق وغيره من المسكرات.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن رسول الله عَيْنِيْ سئل عن الغبيراء فقال : «لا خير فيها» ونهى عنها . فقال مالك: قال زيد : هي السكركة .

هكذا أخرج مالك هذا الحديث في الموطأ<sup>(۱)</sup> مرسلًا عن عطاء ، فقد أخرج أبو داود<sup>(۲)</sup> عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الوليد بن عبدة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء ؟ وقال : «[كل]<sup>(۳)</sup> مسكر حرام» .

وقال أبو داود : قال أبو عبيد : الغبيراء : السكركة .

وقد روي في حديث موصول عن أم حبيبة - زوج النبي عَلَيْكُ - أنا ناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله عَلَيْكُ فقالوا : يا رسول الله ، إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير ؟ فقال : «الغبيراء» ؟ قالوا : نعم ، قال : «الا تطعموه» .

الْغُبَيْرِاء : - بضم الغين المعجمة ، وفتح الباء الموحدة ، وسكون الياء تحتها

<sup>(</sup>١) الموطأ (٦٤٤/٢ رقم ١٠) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳٦۸۵) .

<sup>(</sup>٣) بالأصل بياض والمثبت من أبي داود .

ره/ق ۱۲۹<del>-</del>آم

نقطتان وبالمد - : شراب تتخذه الحبش من / الذرة يسكر .

والسكركة - بضم السين - : قد جاء في الحديث أنه الغبيراء .

قال الأزهري : روي عن أبي موسى الأشعري أن السكركة خمر الحبشة .

وقال أبو عبيد : هو من الذرة .

قال الأزهري : وليست بعربية .

وقوله : «لا خير فيها» بيان لحكمة النهي عنها .

وأما الميسر : فهو القمار .

وأما الكوبة: فهي الطبل ذو الرأسين ، وقيل: إنه القصير منها وقيل: هو لنرد.

وقوله : «لا تطعموه» بفتح التاء والعين لا تذوقوه شربًا .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام .

هذا حديث صحيح ، أخرجه الجماعة إلا البخاري .

أما مالك<sup>(١)</sup> : فأخرجه هكذا موقوفًا على ابن عمر في أكثر الروايات عنه ، وقد رواه روح بن عبادة عنه مرفوعًا .

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن إسحاق ، عن روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع .

وأما أبو داود(٢): فأخرجه عن سليمان ومحمد بن عيسى في آخرين ، عن

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في الموطأ بهذا الإسناد واللفظ وانظر الاستذكار (٢٩٧/٢٤) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۰۳) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٦٧٩) .

حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع .

وأما الترمذي(١) : فأخرجه عن يحيى بن درست ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع .

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن سويد ، عن عبد الله بن حماد ، عن أيوب ، عن نافع . كلهم رفعوه .

هذا الحديث من أقوى الأدلة على تحريم الأشربة المسكرة كلها ، وذلك بإطلاق تسمية الخمر عليها باللفظ العام الكلي وهو قوله: «كل مسكر خمر» فأطلق اللفظ والتسمية ، ثم قال : «وكل مسكر حرام» فحصل من مجموع ذلك : أن الأنبذة المسكرة حرام ، وقد جاء في بعض الروايات : «كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام، فيحصل منه : أن كل مسكر حرام ، وقد تقدم ذكره [٥/ت١٢٥-ب] في إطلاق اسم / الخمر على الأنبذة ، وقد أعطى النبي عَلِيلَةٍ في هذا الحديث اسم الخمر لجميع الأشربة المسكرة ، وما أراد به مجرد الاسمية فإنه لا فائدة فيه إنما أعطاها بما يقضيه حكم المسمى بهذا الاسم ؛ وهو الخمر المعصرة من العنب وحكمها التحريم إجماعًا ، فكان لها حكمها لذلك . والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام فشكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها ، وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب ، فقال عمر : اشربوا العسل فقالوا : لا يصلحنا العسل ، فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن تجعل لنا - وفي نسخة : لك - من هذا الشراب شيئًا لا يسكر ؟ فقال : نعم ، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث ، فأتوا به عمر فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٨٦١) وتقدم قريبًا .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢/٦/٨) .

فتبعها يتمطط ، فقال : هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم أن يشربوه ، فقال له عبادة بن الصامت : أحللتها والله ؟ فقال عمر : كلا والله ، اللهم إني لا أحل لهم شيئًا حرمته عليهم ، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم .

هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في الموطأ<sup>(١)</sup> وقال فيه : أن نجعل لك ، وهكذا أخرجه البيهقي<sup>(٢)</sup> .

الوباء - مقصورا وممدودا - : تغير الهواء في العالم وفساده فيعقب في الأبدان أمراضًا عامة لأكثر الناس ويحصل منه الموت السريع ، بإجراء الله العادة في ذلك . والمراد به في هذا الحديث : كثرة الأمراض بالشام وحاجتهم إلى ما يعدل أمزجتهم ويصلحها لئلا تتعرض للوباء ، ولهذا قال : «وبالأرض وثقلها» وذلك أن الأرض إذا كانت / ثقيلة بمعنى أن هواءها وماءها وترابها ، لا تكاد [٥/ن١٠٠] تصح منه الأبدان ، فإن الغذاء [لا] (٣) ينهضهم كما يجب فيحدث فيه تغيرا .

وقوله: «أن تجعل لنا» هكذا جاء في نسخة السماع ، وجاء في غيرها من النسخ: «نجعل لك» ، فأما الأول: فكأنه أشبه باللفظ والمعنى ، لأن شكواهم كانت فيما يتعلق بأنفسهم ، فلما منعهم قالوا: هل لك أن تجعل لنا شرابًا لا يسكر ؟ ويحقق ذلك قوله: «فأمرهم أن يشربوه» .

وأما قوله: «نجعل لك» فإن ذلك راجع إليه ، يعنون أنك قد دخلت الشام ويحصي عليك من وبائها وثقلها ، فهل نجعل لك شرابًا لا يسكر ؟ .

وقوله: «يتمطط» أي: يتمدد، أراد أنه كان ثخينًا فلما رفعه على إصبعه صعد عليها وسال ممتدًا لذلك.

والطلاء - ممدود - : شراب يتخذ من عصير العنب مطبوخًا ، وبعض العرب

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٥٤٥–٢٤٦ رقم ١٤) .

<sup>(</sup>٢) المعرفة (٢١/١٣) .

<sup>(</sup>٣) أثبتها ليستقيم المعنى .

يسمي الخمر : طلاء ، يريد تحسين اسمها لا أنها الطلاء بعينها .

وقيل : إنما سمي هذا الشراب المطبوخ طلاء : تشبيها له بطلاء الإبل وهو القطران والكبريت وما يطلى به الإبل من الجرب ، وقد قال عبيد بن الأبرص للمنذر حين أراد قتله:

هي الخمر تكنى الطلاء

كما الذئب يكنى أبا جعدة

ضربه مثلًا أي : تظهر لي الإكرام وأنت تريد قتلي ، كما أن الخمر وإن سميت طلاء حسن اسمها فإن فعلها قبيح ، وكما أن الذئب وإن كانت كنيته حسنة فإن عمله ليس بحسن.

وقوله: «كلا والله» أي ليس الأمر كما قلت وهذه كلا بمعنى «لا» وهي نافية ، وفيها زيادة ردع وإنكار ، وتحقيق النفي بخلاف لا وليس .

وهذا الشراب الذي ذكره أن يؤخذ عصير العنب وهو حلو غير مشتد ولا قاذف بزبد ، فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وهو الدبس والرب المتخذ من العنب ولا خلاف أن ذلك حلال بين الناس لأنه طعام من الأطعمة ، كما أن [٥/ق.١٣-ب] المعمول من التمر / مثله ولم يقل أحد أنه حرام لأنه لا يسكر أبدًا .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني [وجدت](١) من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء ، وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته ، فجلده عمر الحد تامًا .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد أن عمر ابن الخطاب خرج فصلى على جنازة فسمعه السائب يقول: إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح شراب ، وأنا سائل عما شربوا فإن كان مسكرًا

<sup>(</sup>١) من الأم (٦/٤٤١).

حددتهم.

قال سفيان : فأخبرني معمر ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدهم .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(١)</sup> وذكر الرواية الأولى .

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك .

فلان المكنى به عنه في الرواية الأولى هو المصرح به في الرواية الثانية وهو : عبيد الله بن عمر بن الخطاب .

وقوله: «إن كان يسكر جلدته فجلده» فيه محذوف تقديره: سأل فقيل: يسكر فجلده.

وقوله: «الحد تاما» يعني أنه ألحقه بالمسكرات التي لا خلاف فيها ؛ ولم يقتصر منه على بعضه لأجل شبهة أوجبت ذلك ، ولا لحقه في حق ابنه رقة ورحمة ، بل أكمل استيفاء الحد منه ولم تأخذه في الله لومة لائم – رضي الله عنه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب ، عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين - أن رسول الله عَيْظَة نهى عن الخليطين وقال : «انبذوا كل واحد منهما على حدته».

قد روى هذا / المعنى جماعة من الصحابة : منهم جابر وأبو قتادة وأبو سعيد [٥/ت٥١٠-أ] وابن عباس وأنس وغيرهم ، وأخرجت أحاديثهم في الصحاح فكلهم قالوا : نهى عن الخليطين وأن ينبذا معًا .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٢٪ رقم ١) .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٣٢٦/٨) .

والخليطان: تثنية الخليط فعيل بمعنى مفعول ، والمراد بالخليطين: الزبيب والتمر أو البسر والرطب ، وقد جاء مصرحا به في روايات الجماعة وكذلك البسر والتمر ، وكذلك الزهو والرطب . وإنما جاءت الكراهة في الخليطين لأن أحدهما يقوي صاحبه فتسرع الشدة فيه .

وقوله: «فانتبذوا كل واحد على حدته» أي: منفردًا تقول: قعد فلان على حدته أي وحده ، ونبذه النبيذ إذا اتخذته .

وقد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين ، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا عملًا بظاهر الحديث ، ولم يجعلوه معدلا بالإسكار . وإليه ذهب عطاء وطاوس ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث .

ومذهب الشافعي : أنه يكره .

قالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشرط فيه فهو آثم من جهة واحدة ، وإذا شربه بعد حدوث الشدة فيه كان آثمًا من جهتين: –

إحداهما: شرب الخليطين.

**والأخرى** : شرب المسكر .

ورخص فيه سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله عَيْلِيَّةً نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعًا، والتمر والزهو جميعًا.

هذا الحديث قد أخرجه مالك في الموطأ<sup>(١)</sup> هكذا مرسلًا إلا أنه قال: نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعًا ، والتمر والزبيب جميعًا .

وقد تقدم شرح الخليطين في حديث أم معبد .

والزهو: الرطب إذا احمر أو اصفر /.

[٥/ق ١٣١-ب]

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٤٤٢ رقم ٧) .

## الفصل الثاني □ في الأوعية □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُم قال : ثم يقول أبو أن رسول الله عَلَيْكُم قال : ثم يقول أبو هريرة : واجتنبوا الحناتم والنقير .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: «أن رسول الله عَلِيلِهِ نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت».

هذا حديث صحيح ، أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والنسائي .

أما مالك<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي الم

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن عمرو الناقد ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة . وذكر الحديث ولم يذكر النقير .

وأما أبو داود<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن وهب بن بقية ، عن نوح بن قيس ، عن عبد الله بن عون ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة . وذكر نحوًا من هذا وأتم منه .

وأما النسائي<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن قريش بن عبد الرحمن ، عن علي بن الحسن ، عن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة .

الدبَّاء - بضم الدال والتشديد والمد - : القرع ، الواحدة دباءة .

والمزفت : الإناء المطلي بالزفت أو القار .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٣٤ رقم ٦) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۹۲) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٦٩٣) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٨/٢٠٦–٢٠٧) .

والحناتم : جمع حنتم وهي جرار كانوا يجلبون فيها الخمر إلى المدينة . قيل : إنها كانت خضراء .

والنقير : خشبة أو جذع ينقر وينبذ فيه .

قال أبو عبيد: قد جاء تفسير هذه الأوعية عن أبي بكرة أنه قال: أما الدباء فإنا معشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء، فنجرد فيها عناقيد العنب ثم ندقها حتى تهدر ثم تموت.

[ه/ق۱۳۲-أ]

وأما النقير : فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون / أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ويدعونه حتى يهدر ثم يموت .

وأما الحنتم : فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر من الرطب والبسر . وأما المزفت : فهذه الأوعية التي فيها الزفت .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان قال : سمعت الزهري يقول : سمعت أنسا يقول : سمعت أنسا يقول : «نهى رسول الله عليه عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

أما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه تعليقًا<sup>(۲)</sup> قال: وعن الزهري حدثني أنس بن مالك أن رسول الله عَيِّلِيَّة قال: «لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت» وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.

وأما مسلم(٣) : فأخرجه عن عمرو الناقد ، عن سفيان .

وأما النسائي<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن الزهري وقال : أن ينبذ ا

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) بل أخرجه موصولًا بالإسناد السابق

قال الحافظ في الفتح (٤٧/١٠) :

هو من رواية شعيب أيضا عن الزهري ، وهو موصول بالإسناد المذكور ....

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٩٢) . (٤) النسائي (٨-٥٠٥) .

قوله: «أن ينبذ فيه» فرد الضمير إلى الواحد وقد تقدم اثنان وذلك جائز أي: نهى أن ينبذ في الدباء وفي المزفت وفي رواية النسائي: «فيهما» وجاء بالضمير مثنى على اللفظ والمعنى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر: «أن رسول الله عليه خطب في بعض مغازية ، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه ، فسألت: ماذا قال ؟ قالوا: «نهى أن ينتبذ في الدّبّاء والمزفّت».

هذا حديث صحيح ، أخرجه الجماعة إلا البخاري .

أما مالك(١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.

وأما مسلم(٢) : فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

وأما أبو داود (<sup>۳)</sup>: فأخرجه عن مسدد ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن منصور ابن حيان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر وابن عباس نحوه .

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن محمد بن المثنى عن / الطيالسي ، عن شعبة ، [٥/٥٦٥-ب] عن عمرو بن مرة ، عن زاذان قال : سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله عليات ، من الأوعية . فذكر حديثًا طويلًا أتم من هذا .

وأما النسائي<sup>(ه)</sup> : فأخرجه عن عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى ، عن عبيدالله، عن نافع ، عن ابن عمر .

وله ولمسلم روايات كثيرة بهذا الحديث طوال وقصار وما في هذا الحديث من

<sup>(</sup>١) الموطأ (٦٤٣/٢ رقم ٥) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۹۷) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٦٩٠) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٨٦٨) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) النسائي (٣٠٥/٨) .

شرح فقد تقدم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي أوفى قال : «نهى رسول الله عَلِيلَةِ عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر».

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري والنسائي .

أما البخاري<sup>(۱)</sup>: عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد الواحد ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن ابن أبي أوفى قال : نهى رسول الله عليالة عن الجر الأخضر ، قلت : أنشرب في الأبيض ؟ قال : لا .

وأما النسائي<sup>(٢)</sup>: فأخرجه عن محمود بن غيلان ، عن أبي داود ، عن شعبة ، عن الشيباني مثل البخاري إلا أنه قال : لا أدري وفي أخرى له : نهى عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض .

الجر والجرة سواء ، والأحمر والأبيض يريد : المدهونة بهذه الألوان .

وإنما نهى عنها: لأنها تسرع فيها الشدة لأن مسامها مشدودة بالدهن والأصباغ ، فتقوى شدتها وتسرع ولا يشعر صاحبها فيكون على غرر من شربها. وقد اختلف العلماء في هذا: -

فقال قوم: كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بحديث بريدة الأسلمي أن النبي عَلَيْكُ قال : «كنت نهيتكم عن الأوعية ، فاشربوا في كل وعاء ؛ ولا تشربوا مسكرًا» (٢) وهذا أصل الأقاويل .

وقال قوم : التحريم باق ، فلا تنبذ في هذه الأوعية . وإليه ذهب مالك وأحمد [i-١٣٣٥/٥] / وإسحاق ، وروي عن ابن عمر وابن عباس .

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٣٠٤/٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٧٧) .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان: عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «لما نهى رسول الله عَلَيْكُ عن الأوعية، قيل له: ليس كل الناس يجد سقًاء، فأذن لهم في الجر غير المزفت».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .

وهكذا وقع الحديث في المسند من هذه الرواية ، وقد سقط من الإسناد رجل وهو أبو عياض ، يدل عليه أن الشافعي قد أخرجه في موضع آخر من كتبه رواه عنه المزني : عن سفيان ، عن سليمان ، عن مجاهد ، عن أبي عياض ، عن عبد الله بن عمرو<sup>(۱)</sup> .

وأما البخاري(٢) : فأخرجه عن علي بن المديني ، عن سفيان .

وأما مسلم (<sup>٣)</sup> : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر ، عن سفيان وذكر أبا عياض .

وأما أبو داود<sup>(٤)</sup>: فأخرج نحوه عن محمد بن جعفر بن زياد ، عن شريك ، عن زياد بن فياض ، عن أخره : عن زياد بن فياض ، عن أبي عياض ، عن عبد الله بن عمرو . قال في آخره : فقال أعرابي : إنه لا ظروف لنا فقال : «اشربوا ما حلَّ» .

الأوعية : جمع وعاء وهي ما يحفظ فيه الشيء ، والمراد بالأوعية ها هنا : أوعية الشراب ، فلما ضاق عليهم الأمر بتحريم الانتباذ فيها شكوا إليه فرخص لهم في الجر غير المزفت ، لأن المزفت يسرع في الشراب الشدة .

وهذا الحديث وأمثاله ناسخ لتحريم الأوعية غير ما في هذا الحديث ، ورواية أبي داود : «اشربوا ما حل» تقييد لهم بأن الاعتبار إنما هو بالحلال والحرام لا

<sup>(</sup>١) وهذا قول البيهقي في المعرفة (٣/٤٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٣٥٥) .

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۰۰) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٧٠٠) .

بالظروف والأوعية ، فإن الوعاء لايحرم حلالًا ولا يحل حرامًا .

وقد أخرج المزني (١): عن الشافعي ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن إسحاق [٥٠٥-١٠٠] ابن سويد ، عن معاذة / عن عائشة قالت : «نهى رسول الله عَيْنِيَّةٍ عن الدباء والحنتم والمزفت» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر: «أن رسول الله عَيْنِيَّةً كان [ينبذ له] (٢) في سقاء ، فإن لم يكن فَتَوْر من حجارة» .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي .

فأما مسلم (٣): فأخرجه عن أحمد بن يونس ، عن زهير وعن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيثمة كلاهما عن أبي الزبير . وزاد في آخره : فقال بعض القوم : وأنا أسمع من برام ، قال : من برام .

وأما أبو داود(٢) : فأخرجه عن النفيلي ، عن زهير ، عن أبي الزبير .

وأما النسائي<sup>(٥)</sup> : فأخرجه عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن أبي الزبير .

وقال : في تور برام .

السقاء: ما كان من جلد.

والتور : إناء من حجارة أو صفر أو حديد ونحو ذلك ، وهو من أول في العرف معروف .

والبرام: جمع برمة وهي القدر، وتجمع على برم أيضا، وقد أطلقه كثرة

<sup>(</sup>١) السنن المأثورة (٥٧٥) .

<sup>(</sup>٢) من الأم (٢/١٧٩) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٩٩) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٧٠٢) .

<sup>(</sup>٥) النسائي (٣٠٢/٨).

الاستعمال على الحجر الذي يتخذ منه القدر ، وذلك أن القدور عندهم إنما كانت تتخذ من تلك الحجارة ، فسميت الحجارة باسم ما يعمل منها تسمية للشيء باسم أصله ، حتى الاسم أخص بالحجر منه بالقدر ، ولذلك قال : تور من برام أي : من هذا الحجر الذي يتخذ منه القدور ، وليس كذلك بأن البرام القدور إن منها لا حجارتها .

ويجوز أن يكون التقدير: تور من قدور أي: من حجارة القدور، أو من جنس القدور لأن التور هو القدور، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وكونه يعدل عن السقاء عند تعذره إلى التور: لأن التور لا يشتد فيه الشراب فإن رأسه واسع مكشوف وليس فيه ما يسرع فيه الشدة. والله أعلم /.

۵/ق۴۳۱-أ]

## الفصل الثالث 🛮 في الحد 🖺

أخبرنا الشافعي : أخبرنا معمر ، عن الزهري [عن](١) عبد الرحمن بن أزهر قال : «رأيت النبي عَلِيْنَةً عام حنين يسأل عن رحل خالد بن الوليد ، فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد بن الوليد حتى أتاه جَزعا فأتى النبي عَلِيلَة بشارب، فقال : «اضربوه» فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال النبي عَيِّلِيَّةً : «بكتوه» فبكتوه ، ثم أرسله ، قال : فإنما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب فقومه أربعين ، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم عمر ؟ حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه ثمانين .

هذا الحديث أخرجه أبو داود (٢) : عن سليمان بن داود المهري ، عن ابن وهب ، عن أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال : كأنى أنظر إلى رسول الله عَيْظِيُّهُ الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتى برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: «اضربوه» فمنهم من ضربه بالعصا ، ومنهم من ضربه بالمتِخة - قال ابن وهب : هي الجريدة الرطبة - ثم أخذ رسول الله عَيْكُ ترابا من الأرض فرماه به في وجهه .

وله في رواية أخرى(٣) : عن ابن السرح قال : قال : وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر أخبره عن أبيه قال : أتى رسول الله عَيْنِ بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ؛ ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم ، [٥/ن١٣١-ب] حتى قال لهم : ارفعوا فرفعوا ، فتوفي رسول الله عَيْلِيَّةً ؛ ثم / جلد أبو بكر في

<sup>(</sup>١) من الأم (١/١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٤٨٧) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٤٨٨) .

الخمر أربعين ، ثم جلد عمر في الخمر أربعين صدرًا من إمارته ثم جلد ثمانين وأربعين ، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين .

قوله: «يسأل عن رحل خالد» أي: موضعه الذي فيه رحله ، لأن من عادتهم إذا نزلوا في أرض أن ينزلوا على ما ينفق لهم ، فيحتاج من يريد أحدا منهم أن يسأل عن موضعه .

وقوله : «حثوا عليه التراب» أي : رموه في وجهه إهانة له .

والتبكيت : اللوم ، والتعنيف ، والتوبيخ .

وقوله: «فلما كان أبو بكر» يريد: لما كان خليفة: سأل من حضر يوم حنين عن القضية ومقدار الحد الذي حد به ذلك الشارب، فقومه أربعين أي: قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب؛ فكان مقدار أربعين ضربة ؛ لا أنها أربعون عددًا بالثياب والنعال والأيدي. وإنما قاس ما ضربه ذلك الشارب فكان مقداره أربعين عصا ؛ ولذلك قال: «فقومه» أي جعل قيمته أربعين.

والتتابع: التساقط في الشيء والوقوع فيه ولا يكون إلا في الشر. والذي ذهب إليه الشافعي في حد الخمر: أنه أربعون ، فإن رأى الإمام أن يزيد شيئا جاز وكان ذلك تعزيرًا لا حدًا .

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: حد الخمر ثمانون . واختاره ابن المنذر . وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ثور بن يزيد الديلي أن عمرًا استشار في الخمر يشربها الرجل ؟ فقال علي بن أبي طالب : نرى أن نجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى – أو كما قال – قال : فجلده ثمانين في الخمر .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٢٢ رقم ٢) .

والهذيان من القول معروف وهو : الرديء منه .

[٥/نه-١٦] **والافتراء** / : الكذب والاختلاق ، يريد : أنه يبدو على لسانه ذم أحد أو قذفه وحد القذف ثمانون فألحقه به لذلك .

والزيادة على الأربعين محمولة على ما قلنا من أن للإمام أن يزيد على الأربعين ويكون تعزيرًا لا حدًا . والله [أعلم](١) .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي عَلَيْكُ قال : «من شرب الخمر فاجلدوه ؛ ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه» .

لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة ، فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به قد شرب فجلده ، ثم أتي به قد شرب فجلده ، ووضع القتل وصارت رخصة قال سفيان : ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول : كونا وافدي العراق بهذا الحديث .

هكذا أخرجه في كتاب «الأشربة» (٢) ، وقد أخرج منه طرفًا في كتاب اختلاف الحديث أن النبي عَيِّلِيًّ قال : «إن شرب الخمر فاجلدوه» ولم يزد . وقد جاء هذا الحديث من رواية الشافعي أيضًا وقال فيه : فأتى برجل فجلده ، ثم أتي به الثانية فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، وضع القتل فكان رخصة .

والحديث بتمامه قد أخرجه أبو داود  $(^{7})$ : عن أحمد بن عبدة الضبي ، عن سفيان ، عن الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب . وذكر الحديث بطوله ، وقال في آخره : حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد ، فقال لهما : كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>۲) الأم (٦/٩٧١) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٤٨٥) .

قد اختلفت رواية هذا الحديث فرواه الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن قبيصة .

ورواه أبو داود : عن الزهري فقال : عن من أخبره<sup>(١)</sup> عن قبيصة .

والزهري قد لقي قبيصة وروى عنه ، وقبيصة قد اختلف في صحبته : فأثبته قوم في الصحابة ، وأثبته قوم في تابعي الشام . واختلف في ميلاده : فقيل : ولد / أول سنة من الهجرة ، وقيل : سنة الفتح ، وأتي به النبي عَلَيْكُ فدعا له ، وهو [٥/ت٠٥٠-ب] خزاعي .

قوله : «ووضع القتل» أي : أسقطه .

وقوله: «وصارت رخصة» يعني: وضع القتل لما أسقطه عن الشارب كان رخصة له وتخفيفًا عنه ، ولم يرد في الرخصة في السنن الشرعية التي يجوز للمترخص أن يفعلها كالإفطار والقصر في السفر ونحو ذلك ، فإن ذلك يجوز له أن يعمل به وأن لا يعمل به ، وها هنا ليس له أن يقتل الشارب ؛ إنما أراد بالرخصة التخفيف بإسقاط القتل .

ووافد القوم: الذي يجيء إليهم ويقصدهم ويتحفهم بشيء ؛ فلذلك قال الزهري لمنصور ومخول: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث ، يعني: أنه غريب عندهم لا يعرفونه فتكونان أنتما قد أتحفتماهم به .

قال الخطابي : وقد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير ، كقوله عَيِّلِةً : «من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه» ولو قتل عبده لم يقتل إجماعًا .

والذي ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه : - أن القتل منسوخ بهذا الحديث ، وبما روي عن ابن الزبير أنه قال نحو حديث قبيصة ، قال : ثم أتي به

<sup>(</sup>١) في السنن بلفظ [أخبرنا] فلعله ذكره بالمعنى .

الخامسة فحده لم يقتله .

قال الشافعي : فإن صح عن النبي عَلِيْكُ شيء من هذه الأحاديث فحديث ابن الزبير ناسخ له .

والطرف الذي أخرجه الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» أردفه بحديث عثمان بن عفان : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس» .

۱۳۱ ق ۱۳۱ - آا

وأخبرنا / الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: لا أوتى بأحد شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد .

هذا الحديث مؤكد لما ذهب إليه الشافعي من تحريم الأنبذة المسكرة ؛ وأن حكمها حكم الخمر المجمع على تحريمها في الإثم ووجوب الحد ؛ لأن عليًا - كرم الله وجهه - قرن بينهما في الحكم بواو العطف قبل أن يأتي بجواب النفي ؛ وأنه قال : أوتى بأحد فعل هذا ولا هذا إلا جلدته ، وهذا قول حاضر دائر بين النفي والإثبات ؛ والمعطوف مقارن للمعطوف عليه قبل إيقاع الحكم المترتب عليه . والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة [عن] (١) ، عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال : إن تجلدوا قدامة اليوم فلن نترك أحدًا بعده . وكان قدامة بدريًا .

هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه أبو بكر البرقاني على شرط صحيح البخاري ، والبخاري قد أخرج منه طرفًا في ذكر من شهد بدرًا (٢) ، والحديث قال (٣) : استعمل عمر قدامة بن مظعون على البحرين – وكان شهد بدرًا مع

<sup>(</sup>١) من المسند (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١١) .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه هكذا مطولًا البيهقي في سننه (٣١٦/٨) .

رسول الله عَيِّلِيَّة ، وهو خال ابن عمر وحفصة زوج النبي عَيِّلِيَّة – قال : فقدم الجارود من البحرين فقال : يا أمير المؤمنين ، إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكرًا ؛ وإني إذا رأيت حدًا من حدود الله – عز وجل – حق علي أن أرفعه إليك ، فقال له عمر : من يشهد على ما تقول ؟ قال : أبو هريرة ، فدعا عمر أبا هريرة فقال : على ما تشهد يا أبا هريرة ؟

رم-۱۳۶*رة/*۵۶

قال : لم أره حين شرب ؛ ولكن قد رأيته سكران يقيء ، فقال : عمر : لقد تنطعت أبا هريرة في الشهادة ، ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه ، فلما قدم قدامة / والجارود بالمدينة ، كلم الجارود عمر فقال : أقم على هذا كتاب الله - عز وجل - فقال عمر للجارود: أشهيد أنت أم خصم ؟ فقال الجارود : أنا شهيد ، فقال : قد كنت أديت شهادتك : فسكت الجارود ثم قال : لتعلمن أنى أنشدك الله ، فقال عمر : أما والله لتملكن لسانك أو لأسوأنك ، فقال الجارود : أما والله ما ذاك بالحق أن يشرب ابن عمك وتسئوني ، فأوعده عمر ، فقال أبو هريرة وهو جالس : يا أمير المؤمنين ، إن كنت تشك في شهادتنا فسل بنت الوليد امرأة ابن مظعون ، فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله -تعالى - فأقامت هند على زوجها قدامة الشهادة ، فقال عمر : يا قدامة إنى جالدك ، فقال قدامة : والله لو شربت كما تقولون ما كان لك أن تجلدني يا عمر، قال : ولم يا قدامة ؟ قال : إن الله - عز وجل - قال : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مُجْنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وآمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وأَحْسَنُوا واللَّهُ يُحِبُّ الْحَسِنينَ ﴾ (١) فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة ، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله - عز وجل - ثم أقبل عمر على القوم فقال: ماذا ترون في جلد قدامة ؟ فقال القوم : لا نرى أن تجلده ما دام وجعًا ، فسكت عمر عن جلده أياما

<sup>(</sup>١) [المائدة : ٩٣] .

ثم أصبح يومًا قد عزم على جلده ، فقال لأصحابه : ماذا ترون في جلد قدامة ؟ فقالوا : لا نرى أن تجلده ما دام وجعًا ، فقال عمر : إنه والله لأن يلقى الله - تعالى - تحت السياط ؛ أحب إلي من [أن] (١) ألقى الله - عز وجل - وهو في عنقي ، إني والله لأجلدنه ، ائتوني بسوط ، فجاء مولاه أسلم بسوط يفتق صغير ، فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال : قد أخذت دقرارة أهلك .

ړه/ق۱۳۷−أ٦

- الدقرارة : واحدة الدقارير / وهي الأباطيل وعادات السوء ، المعنى : أن عادة السوء التي هي عادة قومك ، وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل قد عرضت لك فعملت بها ، وذلك أن أسلم كان عبدًا بجاويًا .

ائتوني بسوط غير هذا ، قال : فجاءه أسلم بسوط تام فأمر عمر - رضي الله عنه - بقدامة فجلد ، فغاضب قدامة عمر وهجره ، فحجا وقدامة مهاجر لعمر حتى قفلوا من حجهم ونزل عمر بالسقيا فنام بها ، فلما استيقظ قال : عجلوا علي بقدامة ؛ انطلقوا فأتوني به ، فوالله إني لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال لي : سالم قدامة فإنه أخوك ، فلما جاءوا بقدامة أبى أن يأتيه ، فأمر عمر بقدامة فجر إليه جرًا حتى كلمة عمر واستغفر له ، فكان أول صلحهما .

معنى قول عمر إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده ، لأن مثل قدامة وشرفه وأنه بدري وابن عمه وخال أولاده ، إذا لم يراعه في الحد لا يترك أحدا غيره .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد [عن] (٢) ابن جريج قال: قلت لعطاء أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال: إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعًا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعًا الحد تامًا .

قال الشافعي : وقول عطاء مثل قول عمر لا يخالفه .

 <sup>(</sup>۱) من المسند (۲۹۸/۲) .

يريد الشافعي بقول عمر قوله : إني شممت من عبيد الله وأصحابه ريح الشراب ، وأنا سائل عما شربوا فإن كان مسكرًا حددتهم .

وإنما قال : أجلدهم جميعًا وإن كان واحدا منهم ، لأنهم قد اجتمعوا على شرب شراب مسكر ، وشرب قليل المسكر وكثيره يوجب الحد ، ولم يعتبر في وجوبه وجود الرائحة حتى علله بشرب المسكر فجلدهم وإن لم يسكروا .

[٥/ق١٣٧-ب]

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحد لا يقام / على أحد شرب حتى يقر أنه شرب مسكرًا؛ أو يشهد عليه عدلان بذلك ، فأما إن وجد سكران ، أو اشتم منه رائحة المسكر ، أو تقيأ مسكرًا لم يجب الحد لأنه يجب أن يكون شرب مكرها ، أو شرب ما يجيء منه رائحة الخمر . ألا ترى أن عمر لما شم من ابنه رائحة شراب لم يحده بمجرد الرائحة ؛ ولا مجرد إخباره أنه شرب الطلاء حتى قال : أسأل عنه فإن كان مسكرًا جلدته .

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب جلد الوليد بسوط له طرفان أربعين ، فيكون ذلك ثمانين لأجل الطرفين .

وهذا الحديث منقطع ، محمد بن علي لم يدرك عليًا - كرم الله وجهه - وقد جاء في الحديث أنه : أمر به فجلد أربعين جلدة ، وهذا يشبه بأنه لا يخالفه بأن يكون جلده بكل طرف عشرين ؛ فيكون الجميع أربعين ، ولذلك قال علي لما جلد الوليد بهذا السوط - إن كان ثابتا - أربعين ، فقد قال في الحديث الثابت : جلد رسول الله عَيِّلِيَّةِ أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكُلَّ سُنَّةٌ ، وقال في رواية عبد العزيز بن المختار وهو أحب إلي فلولا أنه اقتصر على أربعين لم يقل وهذا أحب إلي ، فأما جلد الوليد بن عقبة وشيبة ، فإن الوليد ابن عقبة بن أبي معيط هو أخو عثمان بن عفان لأمه ، كان أميرًا على الكوفة وكان يشرب الخمر فصلى بالناس صلاة الصبح أربعًا ثم قال : أزيدكم ، فرفع أمره إلى يشرب الخمر فصلى بالناس صلاة الصبح أربعًا ثم قال : أزيدكم ، فرفع أمره إلى

عثمان وشهد عليه رجلان أحدهما : حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ، فقال عمر : إنه لم يتقيأ حتى شربها ، فقال : يا علي ، قم فاجلده ، فقال [٥/ن٥١٠-أ] علي :قم يا حسن فاجلده ، فقال الحسن : ول حارها من تول قارها ، فكأنه / وجد عليه ، فقال : يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، وعلي - كرم الله وجهه - يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ، ثم قال : جلد النبي عَلَيْتُهُ أربعين ، وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليّ .

وأما صفة السوط الذي يجلد به فهو : أن يكون سوطًا بين سوطين لا جديد فيجرح ولا خليق فلا يؤلم .

وقد أخرج الشافعي : عن مالك ، عن زيد بن أسلم أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا ، فدعا له رسول الله عليه بسوط فأتي بسوط مكسور ، فقال : «فوق هذا» فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال : «[بين](١) هذين فأتي بسوط قد رُكب به فَلَان فأمر به فجلد ، ثم قال : «أيها الناس : قد آن لكم تنتهوا عن محارم الله – تعالى – فمن أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله – تعالى – فإنه من يُبيد لنا صفحته نُقِم عليه كتاب الله – عز وجل – ».

قال الشافعي : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت بنفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به ، فنحن نقول به . والله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) من المعرفة .

## الباب السابع في إقامة الحدود والتعزير

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيبنة ، عن الزهري ، عن أبي إدريس إعن] (١) عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله عَلَيْكُ في مجلس فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله» وقرأ عليهم الآية وقال: «فمن وفّي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له وإن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

أما / البخاري (٢): فأخرجه عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري . و١٣٨٥-٠٠]

وأما مسلم<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن يحيى والناقد وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير ، عن سفيان .

وأما النسائي<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن يعقوب بن إبراهيم ، عن غندر ، عن معمر ، عن الزهري .

وأما الترمذي<sup>(٥)</sup> : فأخرجه عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، عن الزهري .

<sup>(</sup>١) من الأم (١٣٨/٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري ( / ).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧٠٩) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (١٤٨/٧) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٤٣٩) وقال : حسن صحيح .

الآية التي قرأها عليهم هي قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُيَايِعْنَكَ عَلَى أَنِ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولا يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ ولا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ ولا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وأَرْجُلِهِنَّ ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ واسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(١) .

وقد جاء في رواية البخاري ومسلم قال : «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ، ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف» .

وقوله: «فمن وفَى منكم» يقال: وفي ، ووافي ، ووفى ، والقرآن نزل بوفي ووافي .

والكفارة : الخصلة التي من شأنها أن تكفر الذنب أي : تمحوه وتغطيه وتستره. وهذا يدل على أن الحدود مكفرات للذنوب التي حد عليها ، وأن من لم يفضحه الله بظهور معصيته حتى يحد ؛ فإن أمره إليه في تعذيبه والعفو عنه .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : لم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا ، ونحن نحب إن أصاب الحد أن يستر ، وأن يتقى الله ، ولا يعود لمعصية الله -تعالى - ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، وقد روي عن النبي عَيِّلِيَّةً أنه قال : «وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب» ، وروي [٥/ق١٣٩-أ] أن أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – / على عهد رسول الله عَلَيْكُ أمر رجلًا أصاب حدًا بالاستتار ، وأن عمر أمر به ، وهذا حديث صحيح عنهما .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد العزيز [بن عبد الله](٢) ابن عمر ، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت

<sup>(</sup>١) [المتحنة : ١٢] .

<sup>(</sup>٢) تكررت في الأصل.

عبد الرحمن ، عن عائشة أن رسول الله عَيْنَا قال : «تجافوا لذوي الهيئات عن عثراتهم» .

قال الشافعي: سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: نتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدًا.

هذا الحديث أخرجه أبو داود (١): عن جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري ، عن ابن أبي فديك ، عن عبد الملك بن زيد ، [عن محمد بن أبي بكر] (٢) ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله عَيْنَةُ : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» .

التجافي: تفاعل من جفا الشيء عن الشيء يجفو: إذا لم يلزمه ولم يثبت عليه كالجنب على الفراش، والسرج عن ظهر الدابة.

والمراد في الحديث : الترك والتساهل والتسامح عن التشديد والتحقيق .

وذوو الهيئات : يريد به : من لم يظهر منهم ريبة .

قال الشافعي: ذوو الهيئات الذين تقال عثراتهم: الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة فيغفر له ؛ إلا أن يكون حدًا من حدود الله – عز وجل – ويبلغ الإمام ، فلا يجوز أن يدعه ؛ ولا ينبغي لأحد أن يشفع فيه .

وفيه دليل على أن للإمام ترك التعزير إن شاء ولو كان واجبًا لما أجاز له تركه .

وقد أخرج الشافعي : فيما بلغه عن ابن مهدي بإسناده أن رجلًا أقر عند علي – كرم الله وجهه – أظنه بحد ، فجهد عليه أن يخبره ما هو فأبى ، فقال : اضربوه حتى ينهاكم .

قال الشافعي : وهم يخالفون هذا .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) من أبي داود ، وتحفة الأشراف (٤١٣/١٢) .

٥٦/ق١٣٩-ب٦

أورده فيما ألزم العراقيين خلاف / علي ، ولعله قد أقر بحد وهو حد لآدمي .

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش قال : حدثني أبو حصين ، عن عامر بن الكاهلي قال : كنت عند علي إذ أتي برجل ، فقال : ما شأن هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ، وجدناه تحت فراش امرأة ، فقال : لقد وجدتموه على نتن ، فانطلقوا به إلى نتن مثله فمرغوه فيه فمرغوه في عذرة وخلى سبيله .

قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، يقولون : يضرب [ويرسل]<sup>(١)</sup> وكذلك قول المفتين ، أورده في إلزام العراقيين من خلاف علي .

وقد أخرج الشافعي عن رجل ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله «أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على فراشها ، [فضربه] (٢) خمسين ، فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر فقال : لم فعلت ذلك ؟ قال : لأني أرى ذلك ، قال : وأنا أرى ذلك» .

قال الشافعي: وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزير هذا وأكثر منه إلى ما دون الثمانين، وهم يقولون: لا يبلغ بالتعزير في شيء أربعين، فيخالفون ما روي عن عمر وابن مسعود – رضي الله عنهما – .

قال: وقد روى مسعر بن كدام حديثًا منقطعًا عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين».

رواه عنه المزني . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل [ويغسل] والمثبت من الأم (١٨٣/٧) وكذا نقله عنه في المعرفة (٦٨/١٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [فضربها] والمثبت من الأم (١٨٣/٧) .

## كتاب موجب الضمان

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج - أظنه - عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن يعلى بن أمية قال : غزوت مع النبي عَلَيْكُ غزوة ، قال قال : وكان يعلى يقول : وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي ، قال عطاء: قال صفوان : قال يعلى / : كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد [٥/ق.١٠-أ] الآخر ، فانتزع المعضوض يده من العاض فذهبت إحدى ثنيته ، فأتى النبي عَلَيْكُ فَا الله في على في فاهدر ثنيته ، قال عطاء : وحسبت أنه قال : قال النبي عَلَيْكُ : «أيدع يده في فحل يعضها ؟! قال عطاء : وقد أخبرني صفوان فيك تقضمها كأنها في فحل يعضها ؟! قال عطاء : وقد أخبرني صفوان أيهما عض فنسيته .

وهذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

أما البخاري<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن عبيد الله بن سعيد ، عن محمد بن بكر ، عن ابن جريج .

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي بكر ، عن أبي أسامة ، عن ابن جريج . وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن مسدد ، عن يحيى ، عن ابن جريج مختصرًا . وأما النسائي (٤): فأخرجه عن يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن علية ، عن ابن جريج . وله روايات كثيرة قد بين فيها الاختلاف على عطاء .

الغزوة : المرة الواحدة من الغزو ، وهذه الغزوة : غزوة تبوك ، قد جاءت

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤١٧) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٧٤) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٨٤٤) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٣١/٨) .

مفسرة في روايات الأئمة : -

فمنهم من قال : غزوة تبوك ، ومنهم من قال : غزوة العسرة وغزوة العسرة هي غزوة تبوك ، سميت بذلك لأنها كانت في حال عسر وضيق من أحوال المسلمين ؛ وكانت في الصيف وشدة الحر فإنها عسرت عليهم .

وقوله: «أوثق عملي في نفسي» يريد: أشد وأثبت عندي وأنا بها أوثق من باقى أعمالي التي عدتها ، كأنه قد كان فيها مخلصًا صادق النية محتسبًا .

والإهدار: الإبطال أي: لم يقده منها.

والفحل: يريد به: فحل الإبل.

والقضم بأطراف الأسنان ، تقول : قضمت - بالكسر - أقضم - بالفتح -[٥/ق١٠٠-ب] والقضم بجميع / الفم .

وقول عطاء : وقد أخبرني صفوان أيهما عض فنسيته ، قد جاء مفسرًا في بعض روايات الأئمة وهو أن المعضوض كان أجير يعلى والعاض الرجل الآخر .

والذي ذهب إليه الشافعي : العمل بهذا الحديث وإسقاط القَوَد عنه والدية .

وحكى عن مالك وابن أبي ليلي أنهما قالا : يجب الضمان . وذلك خلاف السنة .

وشرح المذهب فيما هذا سبيله : أن يتوصل في دفع خصمه بأيسر الطرق وأقربها ؛ فإن أمكن ذلك وإلا فيدفعه بجهده ؛ فإن لم يندفع إلا بموجب أذاه فعله ولا قود عليه .

وهذا حكم ومطرد في أمثال ذلك ؛ حتى لو أن رجلًا طلب رجلًا ليقتله أو يأخذ ماله أو حريمه ؛ كان له دفعه بأيسر ما يمكنه ، فإن أدى ذلك إلى قتله قتله ولا ضمان عليه.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن

أباه أخبره أن إنسانًا جاء إلى أبي بكر الصديق وعضه إنسان فانتزع يده منه فذهبت ثنيته ، فقال أبو بكر : بعدت سنة .

هذا الحديث أخرجه أبو داود<sup>(۱)</sup> عقيب حديث يعلى المذكور قال: وأخبرني ابن أبي مليكة [عن جعدة]<sup>(۲)</sup>.

وقد اختلفت رواية الشافعي وأبي داود ، فإن الشافعي قال : عن ابن أبي مليكة ، عن أبيه ، وأبو داود قال : عن جده .

وابن أبي مليكة هو: أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة . واسم أبي مليكة : زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي .

فعلى رواية الشافعي تكون الرواية عن عبيد الله . وعند أبي داود : عن أبي مليكة . ويجوز أن يكون أراد الشافعي بأبيه جده ، وهذا مستمر بين الرواة يعملون الجد أبًا .

والواو في «وعضه» واو الحال / وفيها «قد» مضمرة تقديره : وقد عضه  $_{0}^{-1410/0}$  إنسان .

وقوله: «بعدت سنه» بكسر العين أي: ذهبت هدرًا، وهلكت كقوله تعالى: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِلَّذِينَ كُمَا بَعِدَتُ ثَمُوكُ ﴾ (٢) ، كما يقال: أبعده الله أي: أذهبه وأهلكه، وهي وإن كان لفظها لفظ الخبر فإنها بمعنى الدعاء.

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن أبي المغيرة في قوم دخلوا على امرأة في دار قوم ؛ فخرج إليهم بعض أهل الدار فقتلوهم ؛ فأصبحوا وقد جاءت عشائرهم إلى علي فرفعوهم إليه ؛ فقال علي :

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٨٥٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [هو أن جريج] والمثبت من أبي داود .

<sup>(</sup>٣) [هود : ٩٥] .

[٥/ق ١٤١-ب]

وما جمع هؤلاء جميعًا في دار واحدة ليلًا ؟ فقال بيده فقلبها ظهرًا لبطن ، ثم قال : لصوص قتل بعضهم بعضًا ؛ قوموا فقد أُهدِرت دماؤهم ، فقال الحسن : أنا أضمن هذه الدماء فقال : أنت أعلم بنفسك .

قال الشافعي : وليسوا يقولون بهذا ، أما نحن فروي عن علي – كرم الله وجهه – أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتله ، فسئل علي فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .

أخبرنا بذلك مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب .

وبهذا نقول نحن وهم ، إلا أنهم يقولون - في اللص يدخل دار رجل فيقتله - : ينظر إلى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية مثل القاتل ؛ وإن كان عرف باللصوصية دريء عن القاتل القتل وكانت عليه الدية ، وهذا خلاف ما رووا عن علي - كرم الله وجهه - .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليلة قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فخذفته بعصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ، ومسلم وأبو/داود والنسائي .

أما البخاري(١): فعن علي بن عبد الله ، عن سفيان .

وأما مسلم(٢) : فأخرجه عن ابن أبي عمر / ، عن سفيان .

وأما أبو داود (٢٠): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عَيِّكَ يقول : «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه» .

وأما النسائي<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن محمد بن منصور ، عن سفيان وقال : «ما كان

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲) . (۲) مسلم (۲۱۵) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١٧٢) . (٤) النسائي (٦١/٨) .

عليكم من حرج» وفي أخرى : «جناح» .

الخذف - بالخاء والذال المعجمتين - : هو أن تجعل حصاة بين أصبعيك ثم ترميها ، أو تجعلها في طرف خشبة وتمسكها بيدك ثم ترميها .

قال الجوهري : المتخذفة : المقلاع .

وفقأت عينه : إذا بخصتها .

والجناح والحرج : الإثم .

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا نظر إلى حرم إنسان من صير الباب أو كوة الدار عمدًا ؛ فله أن يقصد عينه بحصاة أو مصدرا(١) ونحو ذلك من غير تقديم إنذار، فإن أذهب عينه فلا ضمان عليه.

وقال بعض الأصحاب : لابد من يجُب تقديم الإنذار ، فإن كان الباب مفتوحًا فنظر فلا .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز له شيء من ذلك ، ومتى أتلف عينه وجب عليه الضمان . وتأول الحديث على التغليظ والوعيد .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن الزهري قال: سمعت سهل بن سعد يقول: اطلع رجل من حجر في حجرة النبي عليه ، ومع النبي عليه مدري يحك به ، فقال النبي عليه : «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

أما البخاري(٢): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن الزهري وذكر الحديث

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٩٠١).

وقال : «لو أعلم [أنك] (١) تنتظرني» .

وأما مسلم<sup>(٢)</sup> : فأخرجه بإسناد البخاري ولفظه / .

[٥/ق١٤٢-أ]

وأما الترمذي (٣): فأخرجه بإسناد البخاري وقال «أنك تنظرني» (٤). الحجرة: البيت ، وهو في الأصل: البقعة من الأرض يحاط عليها حائط، ومنه يسمى حضيرة الإبل حجرة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبضة.

والمدرة: شيء يسرح به الشعر محدد الطرف من حديد أو غيره شبيهًا بسن من أسنان المشط وأكبر قليلًا.

فينتظر: تفعل من النظر، وفي رواية الشافعي: «ينتظر» غير مضاف إلى أحد، وفي رواية النسائي: «ينظرني» فأضاف النظر إلى رسول الله عَلِيَّة، والأول عام في مطلق النظر سواء كان إلى رجل أو امرأة، والثاني خاص في النظر إلى الرجال، وإذا كان هذا الحكم مع النظر إلى الرجال؛ فما الظن بالنظر إلى النساء؟ فإنه يكون آكد وأشد والحكم يندرج عليه بطريق الأول.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقفي ، عن حميد ، عن أنس أن رسول الله عَيْظُهُ كان في بيته [رأى رجلًا]<sup>(°)</sup> اطلع عليه ، فأهوى له بمشقص كان في يده ، وكأنه لو لم يتأخر لم يبال أن يطعنه .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا الموطأ .

أما البخاري(٢): فأخرجه عن أبي اليمان ، عن حماد بن زيد ، عن عبيد الله

<sup>(</sup>١) في الأصل [أن] والمثبت من البخاري .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥١٦) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٧٠٩) لكن بإسناد غير إسناد البخاري فأخرجه عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن الترمذي الزهري، قلت : وهو عند النسائي (٦٠/٨-٦١) من طريق البخاري وسقط تخريج طريق النسائي

<sup>(</sup>٤) عند الترمذي [تنظر] .

<sup>(</sup>٥) في الِأَصل [راجلًا] والمثبت من الأم (٣٢/٦) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٩٠٠).

ابن أبي بكر بن أنس . وذكر نحوه .

وأما مسلم (١): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وأبي كامل وقتيبة ، عن حماد مثل البخاري .

وأما أبو داود<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن محمد بن عبيد ، عن حماد مثل البخاري . وأما الترمذي<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن بندار ، عن الثقفي .

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن عمرو بن منصور ، عن مسلم بن إبراهيم عن أبان ، عن يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس وحديثه أتم .

قوله: «رأى رجلًا» جملة في موضع البدل من قوله: «كان في بيته» كأنه قال : إن رسول الله ﷺ رأى رجلًا اطلع عليه / .

وقوله : «أهوى إليه» مد إليه يده ، واللام في «له» بمعنى إلى لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض .

والمشقص : السهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش ، حكاه الأزهري عن الليث وقال : أخطأ الليث في تفسير المشقص .

وقال: قال أبو عبيد: قال الأصمعي: المشقص من النصال الطويل وليس بالعريض، أما العريض من النصال فهو المعبلة وهذا هو الصحيح وعليه كلام العرب.

وقوله: «لم يبال» أي: لم يكترث ولم يهتم له، تقول: لا أباليه فإذا قالوا: لم أبال، ثم إنهم حذفوا الألف تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا: لم أبل،

٣٤٧

[٥/ق١٤٢-ب]

<sup>(</sup>١) مسلم (٢١٥٧) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۷۱ه) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٧٠٨) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٧٠٦٣).

وكذلك فعلوا في مصدره فقالوا : ما أباليه بالة والأصل : بالية ، مثل : عافاه الله عافية .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْقَة قال : «العجماء جرحها جبار».

هكذا أخرجه في كتاب اختلاف الحديث (١) ، وأخرجه في القديم (٢) : عن سفيان بن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيِّلِيَّة قال : «العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس» .

ورواه المزني عنه عن سفيان ومالك معًا ، وهو حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

أما مالك(٣): فأخرجه بالإسناد وذكر الرواية الثانية .

وأما البخاري(٤): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

وأما مسلم (°): فأخرجه عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة ، عن الليث ، عن ابن الشهاب .

وأما أبو داود(٦): فأخرجه عن مسدد ، عن سفيان ، عن ابن شهاب .

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن ابن شهاب .

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث مع الأم (٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) المعرفة (٩٣/١٣) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٢/٦٦ رقم ١٢) .

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٩٩) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٧١٠) .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٩٣ ٤٥) .

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٦٤٢) وقال : حسن صحيح .

[٥/ق١٤٣-أ]

/ وأما النسائي(١) : فأخرجه عن قتيبة ، عن مالك .

وكلهم ذكر الحديث بتمامه .

العجماء: الدابة ، وهي تأنيث الأعجم من العجمة وهي العجز عن الكلام ، فكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ، والأنثى عجماء .

والجبار: الهدر.

والركاز : مختلف فيه فقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الزكاة .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الدابة إذا أصابت أحدًا ويد صاحبها عليها وجب عليه الضمان، وسواء كان راكبًا عليها أو والمئا أو سائقًا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن نفحت بيدها فعليه الضمان ، و[إن] $^{(7)}$  نفحت $^{(7)}$  برجلها فلا ضمان عليه .

وإنما يكون جرحها هدرًا : إذا كانت منفلتة عائدة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق .

وأما حكم البئر: فهو أن يحفر بئرا في ملك نفسه فيقع فيها إنسان ؛ فإنه هدر ولا ضمان على صاحب البئر ، وقد يتأول أيضا : على البئر تكون بالبوادي يحفرها الإنسان فيحييها بالحفر ؛ فيتردى فيها إنسان فيكون هدرًا .

وأما المعدن : فهو ما يستخرج من معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك ، فيستأجر قوما يعملون فيها فربما انهارت على بعضهم فقتله فدمه هدر .

<sup>(</sup>١) النسائي (٥/٥٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [1] وهو تصحيف والمثبت هو المناسب للسياق .

<sup>(</sup>٣) النفح : الضرب والرمي وانظر اللسان مادة نفح .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد ابن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا لقوم فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله عَلَيْكُ على أهل الأموال حفظها بالنهار ؛ وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أيوب بن سويد، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب أن ناقة للبراء بن عازب دخلت / حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه، فقضى رسول الله عين على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل.

هذا الحديث أخرجه مالك وأبو/داود .

أما مالك(١): فأخرجه بإسناد الأولى ولفظها .

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن أبيه أن ناقة للبراء ابن عازب . وذكر الرواية الأولى وقال فيها وعلى أهل المواشي حفظها بالليل .

وله في أخرى : عن محمود بن خالد ، عن الفريابي ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حرام ، عن البراء .

رواية الشافعي من طريق مالك مرسلة ؛ وكذلك أخرجها مالك في الموطأ . والرواية الثانية مسندة عن حرام ، عن البراء ، وكذا أخرجها أبو داود في

والرواية التانية مسندة عن حرام ، عن البراء ، و علم الورب البر علام ي إحدى روايتيه ، وأخرجه في رواية الأخرى عن حرام بن محيصة عن أبيه ، وأبو حرام إنما هو سعد فيجوز أن يكون أراد سعدًا ، ويجوز أن يكون أراد محيصة . وقد قال الشافعي في رواية حرملة : رواه غير سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن

<sup>(</sup>١) الموطأ (٧٣/٢ه رقم ٣٧).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰۲۰،۳۰۹) .

حرام بن سعد بن محيصة ، عن أبيه .

والحائط: البستان.

والمواشي : جمع ماشية كالإبل والبقر والغنم .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن الماشية إذا أتلفت على إنسان زرعه : فإن كان صاحبها معها أو غيره فالضمان على من يده عليها كما قلنا في الحديث الذي قبله .

وإن لم يكن يد أحد عليها: فإن كان ذلك بالنهار فلا ضمان على صاحبها ؟ لأن حفظ الزرع على صاحبه بالنهار للحديث .

وإن كان بالليل: وكان صاحبها أرسلها بالنهار ثم لم يمسكها ليلًا أو أرسلها ليلًا ؛ فعليه الضمان ، وإن لم يكن قد أرسلها وسرحت لنفسها من محبسها فلا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة : / لا ضمان على صاحبها بكل حال إذا لم يكن يده عليها [٥/١٤١٥-أ] سواء كان نهارًا أو ليلًا .

والحديث قد فرق بين الليل والنهار صريحًا فلا يقاس عليه غيره ، والحكم في هذه المسألة خاص والذي قبله وهو : «العجماء جبار» عام ، وإنما فرق بين الليل والنهار فيها : لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ؛ ومن عادة أصحاب المواشي أن يسير حولها نهارًا ويرددها ليلًا إلى المراح ؛ فمن خالف هذه العادة كان خارجًا عن الحفظ إلى التقصير ؛ فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع أو تركه في غير حرز ؛ ولا يكون على آخذه قطع .

قال الشافعي في حديث البراء بن عازب: فأخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله ؛ ولا يخالف هذا الحديث حديث: «العجماء جرحها جبار» فإنه جملة من الكلام العام الذي يراد به الخاص ، فلما قال رسول الله عليه : «العجماء

جرحها جبار» وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار ، وفي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت ، وإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئا مما أصابت ، ويضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار ، ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحال ، ولا يضمنون لو انفلتت .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره ، حتى جاء إبراهيم عَلَيْكُ فقال الله - عز [و/ن،،،ا-ب] وجل - : / ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أَخْرَى﴾ (١) .

الوزر : الذنب والجرم ، تقول : وزر يزر وزرًا فهو وازر ، والتأنيث راجع إلى النفس أي : نفس وازرة .

وقوله : «الذي وفي» يريد : وفَّى برؤياه وذبح ولده ، وقيل : إنما أراد به الإطلاق ليتناول كل وفاء من صبره على النار ، والذبح ، وأذى الناس وغير ذلك، والتوفية: الإتمام.

ومحل «أن» وما بعدها الجر بدلًا مما في صحف موسى ، تقديره : أم لم ينبأ بالذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى ، ويجوز أن يكون محلها الرفع على أن هو لا تزر وازرة أخرى ، كأن قائلًا قال : وما في صحف موسى وإبراهيم ؟

فقيل : أن لا تزر وازرة و«أن» هي المخففة من الثقيلة ، التقدير : أنه لا تزر ، ويكون الضمير للشأن.

قال الشافعي : والذي سمعت - والله أعلم - في قول الله - عز وجل - : ﴿ أَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وَزْرَ أَخْرَى ﴾ أي : لا يؤخذ أحد بذنب غيره في بدنه لأن الله

<sup>(</sup>١) [النجم: ٣٨،٣٧] .

- تعالى - جزى العباد على أنفسهم وعاقبهم عليها وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في ملك إلا حيث خص رسول الله عَيْلِيَّهُ ؛ بأن جناية الخطأ في الحر من الآدميين على عاقلته .

وبسط الكلام في شرحه في كتاب «أحكام القرءان» وبالله التوفيق .

\* \* \*

## كتاب السير والجهاد وفيه ثلاثة أبواب: - الباب الأول في أحكام الجهاد وآدابه

أخرج الشافعي: عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى رسول الله / عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله ، إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا ، مقبلًا غير مدبر ، أيكفر الله عني خطاياي ؟ قال رسول الله عَيْنِكُ : «نعم» فلما ولَّى الرجل ناداه وأمر به فنودي فقال : «كيف قلت» ؟ قال : فأعاد عليه القول ، فقال : «نعم إلا الدَيْن كذلك قال لى جبريل عليه السلام» .

ورواه أيضا عن سفيان ، عن ابن عجلان ، عن محمد بن قيس ، عن عبد الله ابن أبي قتادة ، عن أبيه نحوه .

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة ، عن محمد بن أبان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه أن رسول الله عَيِّكُ كان إذا بعث جيشًا أمرً عليهم أميرًا وقال : «فإذا لقيت عدوًا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال – أو ثلاث خصال ، يشك علقمة – : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم ؛ فإن اختاروا المقام في دارهم أنهم كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين ، وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن لم يجيبوك [إلى الإسلام](١) فادعهم إلى أن يعطوا الجزية المسلمين ، فإن لم يجيبوك [إلى الإسلام](١) فادعهم إلى أن يعطوا الجزية

<sup>(</sup>١) من المسند (٢/٥٨٥) .

عن يد وهم صاغرون ، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» .

هكذا أخرجه في كتاب «اختلاف الحديث» (١) ، وعاد أخرج من أوله طرفًا في كتاب «الجزية» قال : أخبرني الثقة يحيى بن حسان ، عن محمد بن أبان ، عن علقمة بن سليمان ، عن أبيه ، أن النبي عَلَيْكُ كان إذا بعث جيشًا أمرَّ عليهم أميرًا . وذكر الحديث .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي .

فأما مسلم(٢) / : فأخرجه أتم من هذا عن أبي بكر ، عن وكيع .

[٥/ق٥٤٠-ب]

وعن إسحاق بن إبراهيم ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان وعن عبد الله بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد بالإسناد قال : كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية ؛ أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ، ثم قال : «اغزوا باسم الله ؛ في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، واغزوا ولا تغلوا ؛ ولا تغدروا ؛ ولا تمثلوا ؛ ولا تقتلوا وليدا ؛ وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» وذكر نحو ما بقي وزاد بعده : «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ؛ ولكن اجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ؛ ولكن اجعل لهم ذمتك [وذمة أصحابك] (٣) ؛ فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله أم لا» .

وأما أبو داود(٤): فأخرجه عن محمد بن سليمان الأنباري ، عن وكيع ، عن

اختلاف الحديث مع الأم (٥٠٩) . (٢) مسلم (١٧٣١) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [وذمة أبيك وذمم أصحابك] والمثبت هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٦١٢) .

سفيان بإسناد مسلم ونحو حديثه .

وأما الترمذي<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن محمد بن بشار ، عن ابن مهدي بإسناد مسلم ونحو حديثه وأسقط منه ذكر الجزية .

العدو: معروف ويقع على الواحد والاثنين والجمع ، والمذكر والمؤنث تقول : هو عدو ، وهما عدو ، وهي عدو ، وهم عدو . وفي هذا الحديث قد أوقعه على الجماعة لا قال : فإذا لقيت عدوا فادعهم .

والخلال جمع خلة بالفتح وهي الخصلة .

ثم أعاد العامل وهو الدعاء فقال /: «ادعهم إلى الإسلام».

[٥/ق٤٦-أ]

فإن أجابوك : أي : أطاعوك وأسلموا التقدير : فإن أجابوك إلى الإسلام . والتحول : الانتقال من مكان إلى غيره .

ودار المهاجرين: هي المدينة وما حولها من أماكن المسلمين التي يسكنونها . والمهاجرون على ثلاثة أقسام: –

قسم لا تجب عليهم الهجرة ويستحب لهم : وهم من كان من المسلمين عشيرة تمنعه وتحميه من المشركين ، مع إظهار دينه بينهم .

وقسم تجب عليهم الهجرة : وهم المستضعفون الذين لا يمكنهم إظهار دينهم بينهم ؛ وليس لهم عشيرة تمنعهم وتحميهم .

وقسم تسقط عنهم الهجرة : وهم الذين لهم عذر من مرض ، أو ضعف ، أو عدم نفقة .

وعلى هذا التفصيل فإن الهجرة باقية ما دام للمسلمين دار حرب.

وقولهم: «إن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم» يريد به: أن الأحكام

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٦١٧).

الجارية على المهاجرين يشاركونهم فيها ؛ ويلزمهم العمل بها ؛ والمؤاخذة عليها ؛ وأنهم والمهاجرون سواء في كل ما لهم وعليهم .

وفي ذلك تسلية لهم عند انتقالهم عن أوطانهم ؟ وأنهم كانوا غرباء في دار الهجرة ؟ وأنهم متأخرون عن السابقين ، فإن الحكم جار لهم وعليهم مثل ما هو على المهاجرين ، وإنهم إن اختاروا المقام بدارهم فإنهم لا يشاركون المهاجرين في فضيلتهم وثوابهم وحقهم، وإنما لهم حكم أمثالهم من أعراب المقيمين في البوادي الذين لم يتصفوا بصفة الهجرة ولا تحلوا بفضيلتها ، وأنهم لا حق لهم في الغنائم – الفيء – إلا أن يجاهدوا في سبيل الله فيكون لهم نصيب من المغنم .

وبيان ذلك : أن المهاجرين كانوا من قبائل مختلفة ، تركوا أوطانهم وأموالهم وهجروها في الله واختاروا المدينة دارًا ووطنًا ، ولم يكن لهم أو لأكثرهم بها زرع ولا ضرع ، فكان رسول الله عليه ينفق عليهم بما أفاء / الله عليه أيام [٥/١٤٦٥-ب] حياته ، ولم يكن للأعراب وسكان البادية في ذلك حظ إلا من قاتل مع المسلمين فيأخذ نصيبه من القيمة يرجع إلى وطنه ، ولذلك كان عليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنفير إلى لقاء العدو ، وأى وقت دعوا لا يتخلفون ، وكان الأعراب من أجاب منهم وحضر أخذ سهمه وعاد ، ومن لم يجب لم يكن له سهم ولا عتب عليه في التخلف إذا كان في المجاهدين كفاية .

والجزية : فعلة من الجزاء كأنها جزاء عن إقرارهم على دينهم فترك قتلهم وأخذ مالهم .

وقوله: «عن يد وهم صاغرون» اليد: لا يخلو إما أن يراد بها يد المعطي، أو يد الآخذ. فإن أراد بها يد المعطي فالمعنى: عن يد منقادة غير ممتنعة، لأن من أبى وامتنع لم يعط يده.

وإن أريد بها الأخذ فالمعنى : عن يد قاهرة مستولية ، أو عن إنعام عليهم لأن قبول الجزية منهم وترك أزواجهم لهم نعمة عليهم .

والصغار: الذل ، والصاغر اسم فاعل منه .

وقوله: «لا تغلوا» من الغلول وهو الخيانة في الغنيمة وهي ما يخفيه أحد الغزاة من الغنائم ولا يحضره إلى أمير الجيش ليدخل في القسمة.

وقوله : «ولا تغدروا» : من الغدر وهو نقض العهد .

وقوله: «ولا تمثلوا» أي: لا تشوهوا خلقة القتيل بالجدع والشق والقطع ونحو ذلك ، تقول: مثلت بالقتيل أمثل مثلًا ، والاسم: المثلة – بضم الميم وسكون الثاء – ومثلت القتيل شدد للتكثير.

**والوليد** : الطفل .

والذمة : العهد والأمان .

وإخفار الذمة : نقض العهد .

وفي رواية الشافعي : «فإذا لقيت عدوا من المشركين» ، وفي رواية مسلم : «عدوك» .

ورواية الشافعي أولى: لأنه لم يقيد العداوة ولا خصصها بإضافتها بل أطلق العداوة في المشركين، لأنه أراد به عداوة الدين، وعداوة الدين لا تخص أحدًا [٥/١٥/١-أ] بعينه من المسلمين / ، إنما هي عداوة عامة لكل من خالف ما للمشركين عليه، ألا ترى أن آباءهم وأبناءهم كانوا مشركين، ولم يكونوا لهم أعداءً إلا من جهة الدين ؛ فإذا خصص العداوة بالإضافة وهي أن القتال المذكور إنما هو لعدو خاص بسبب يخصه ، وذلك أن السبب غير شامل لغيره فكان إطلاق العداوة أولى من إضافتها .

وقوله: «إن أبوا فادعوهم إلى أن يعطوا الجزية» ظاهر هذا الكلام يقتضي أن يقبل الجزية من كل مخالف للإسلام ؛ مشرك وكتابي وغيرهما من عبدة الشمس والنيران والأوثان . وإلى ذلك ذهب الأوزاعي .

ومذهب مالك قريب منه ، وحكي عنه أنه قال : يقبل من كل مشرك إلا من المرتد .

وسيجيء تفصيل المذهب في باب الجزية .

وقوله: «ادعهم إلى ثلاث خلال» فقد اختلف العلماء في القتل قبل الدعاء:

فقال مالك : لا يقاتلون حتى يدعوا ويؤذنوا .

وقال الشافعي: يجوز أن يقاتلوا قبل أن يدعوا فإنهم قد بلغتهم الدعوة. وبه قال الحسن البصري والنخعي وربيعة ويحيى الأنصاري والليث بن سعد وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

فأما من لم تبلغه الدعوة ممن بعدت داره ونأى محله فإنه لا يقاتل حتى دعى .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق ، عن ابن عصام ، عن أبيه أن النبي عَلَيْكُ كان إذا بعث سرية قال: «إن رأيتم مسجدًا أو سمعتم مؤذنًا فلا تقتلن أحدا».

هذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي .

أما أبو داود (١): فأخرجه عن سعيد بن منصور ، عن سفيان بالإسناد قال : بعث رسول الله عَيْنِيْكُ في سرية فقال : «إذا رأيتم مسجداً» الحديث .

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن محمد بن يحيى العدني المكي ، عن سفيان / [٥/٤٧٥-ب] الحديث .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٦٣٥) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٥٤٩) وقال : هذا حديث غريب .

قلت : وفي هذا إشارة إلى ضعفه عنده كما هو معلوم من اصطلاحه ، والحديث إسناده ضعيف . عبد الملك بن نوفل قال الحافظ في التقريب : مقبول ، وابن عصام قال فيه الحافظ أيضا : لا يعرف حاله .

وفي روايتهما: «فلا تقتلوا أحدًا» ، والنون التي في رواية الشافعي هي النون التي للتأكيد الثقيلة ؛ تدخل الكلام زيادة في تحقيق الفعل أو الترك .

ورواية الشافعي والترمذي : «كان إذا بعث سرية» وهذا اللفظ يدل أن ذلك كان عادته في بعث سراياه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عمر بن حبيب ، عن عبد الله بن عون أن نافعًا كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبره أن النبي عَلِيلَةٍ أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم بالمريسيع ، فقتل المقاتلة وسبى الذرية .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .

أما البخاري<sup>(۱)</sup> : فأخرجه عن علي بن الحسن بن شقيق ، عن عبد الله ، عن ابن عون .

وأما مسلم<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن سليم بن أخضر ، وعن ابن المثنى ، عن ابن أبي عدي كلاهما عن ابن عون .

وأما أبو داود $^{(7)}$ : فأخرجه عن سعيد بن منصور ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن عون .

قوله: «وهم غارون» جمع غار من الغرة وهي الفعلة.

والنعم: الإبل والبقر والغنم.

والمريسيع : ماء لبني المصطلق .

والذرية : صغار الأولاد .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن حميد ، عن أنس

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٤١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٣٠) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦٣٣) .

قال: سار رسول الله عَيِّلِيَّة إلى خيبر فانتهى إليها ليلًا ، وكان رسول الله عَيِّلِيَّة إذا طرق قومًا لم يُغِر عليهم حتى يصبح ؛ فإن سمع أذانًا أمسك ؛ وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح ، فلما أصبح ركب وركب المسلمون ، وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم ، فلما رأوا رسول الله عَيِّلِيَّة قالوا : محمد والخميس ، فقال رسول الله عَيِّلِيَّة : «الله أكبر ، خوبت خيبر / ، إنا إذا نزلنا [٥/١٤٨٠-أ] بساحة قوم فساء صباح المنذرين» ، قال أنس : وإني لردف لأبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله عَيِّلِيَّة .

هذا حديث صحيح ، أخرجه الجماعة .

أما مالك(١): فأخرجه عن حميد ، عن أنس.

وأما الترمذي<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن الأنصاري ، عن معن ، عن مالك .

وأما البخاري<sup>(٢)</sup> ومسلم<sup>(١)</sup> وأبو داود<sup>(٥)</sup> والنسائي<sup>(١)</sup> فأخرجوه في جملة حديث طويل يتضمن ذكر غزوة خيبر . وللحديث روايات كثيرة .

الطروق : إتيان المكان ليلًا ، تقول : طرق المنزل يطرقه طروقًا فهو طارق .

والإغارة : النهب ، أغار يغير إغارة فهو مغير .

وقوله: «إن سمع أذانا أمسك» كأنه يستدل بالأذان عن الإسلام لأنه من شعائره ، ولأن فيه الشهادتين ، ولأنه مقدمة الصلاة .

ولهذا قال : «وإن لم يكونوا يصلون» فجعل الصلاة في مقابلة الأذان ، لأن

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٣٧٣ رقم ٤٨) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٧١) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٦٥) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٦٣٤) .

<sup>(</sup>٦) النسائي (٢٠٣/٧).

كل واحد منهما مقترن بالآخر فكأنه قال : وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم ، أو كأنه قال : فإن رآهم يصلون أمسك ، فلما كان بين الأذان والصلاة هذا التلازم أوقع أحدهما موقع الآخر .

والمكاتل : جمع مكتل - بكسر الميم وفتح التاء - وهو الزنبيل .

والمساحي: جمع مسحاة - بكسر الميم - وهي المجرفة من الحديد .

والخميس: الجيش، لما رأوا النبي عَيِّكَ والمسلمون معه قالوا: هذا محمد والجيش معه، فقال رسول الله عَيِّكَ حينئذ: «الله أكبر، خربت خيبر» لما علم من نزوله عليها بالمسلمين، ولذلك قال: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وهم الذين جاءهم النذير، وبلغهم الإنذار؛ وأعلموا بما ينالهم إذا خالفوا الأمر.

[٥/ن٥٠٥-ب] والذي ذهب إليه الشافعي في تبييت / المشركين : أنه جائز ، وأورد هذا الحديث اعتراضًا قال : ورواية أنس أن النبي عَلَيْكُ كان لا يغير حتى يصبح ، ليس بتحريم الإغارة ليلًا ولا نهارًا ولا غارين – والله أعلم – ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغيرون ، احتياطًا أن يؤتى من كمين أو من حيث لا يشعرون ، وقد تختلط الحرب إذا غاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضا ، ولقائل أن يقول : إنما كان يوقفه عن الإغارة ليلا ليسمع الأذان ويدري هل هم مسلمون أو لا ، ولا يكون ذلك منعا من الإغارة ليلا ، إنما كان يفعله احتياطا .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه أن رسول الله عليه لل بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان .

هكذا أخرجه في كتاب «الرسالة»(١) ، وعاد أخرجه في كتاب «قتال

<sup>(</sup>١) الرسالة (٨٢٤) .

المشركين» (١) بالإسناد أن رسول الله عَيْضَة نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان.

هكذا أخرجه الشافعي في الموضعين عن ابن كعب ، عن عمه .

وقد أخرجه مالك في الموطأ<sup>(٢)</sup> عن ابن كعب وقد حسبت أنه قال : عبد الرحمن بن كعب أنه قال : نهى رسول الله عَيْنِكُ الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان ، قال : فكان رجل منهم يقول : برَّحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح ، فأرفع عليها السيف ثم أذكر نهي رسول الله عَيْنِكُ فأكف ولولا ذلك استرحنا منها .

وأكثر الرواة عندهم : عبد الرحمن بن كعب ، وعند القعنبي : عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب بالشك .

ابن أبي الحقيق: هو أبو رافع عبد الله وقيل: سلام ، وكان من تجار اليهود وكبارهم وأغنيائهم ومقدميهم ، وكان في حصن له بأرض الحجاز / وقيل: [٥/ن١٥٠-أ] بخيبر، والأول أصح فكان يؤذي النبي عَلِيلَة ويعين عليه ، فأنفذ إليه من قتله رجالًا من الأنصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيك ، فمضوا وقتلوه . وقصته في المغازي مشهورة .

ولما أرسلهم رسول الله ﷺ أمرهم بما يفعلون ، ونهاهم عن قتل النساء والولدان .

الولدان : جمع وليد وهو : الصبي فعيل بمعنى مفعول ، والأنثى وليدة ، وجمعها : ولائد . وقد أطلقوا الوليد والوليدة على العبد والأمة أيضا .

وقوله: «برحت بنا» من التبريح الشدة في الأمر ، تقول: برح به الأمر

<sup>(</sup>١) الأم (٤/٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٣٥٨/٢ رقم ٨) .

تبريحا أي جهده وشق عليه ، ولقيت منه برحًا بارحا أي : شدة وأذى . والحكم في قتل النساء والصبيان قد تقدم في الحديث قبله .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : لما نزلت : ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائِدُونَ فَانزل الله - عز وجل - : ﴿اللَّهَ نَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مَّائَةٌ صَابِرَةٌ وَالْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ فَ فَحفف عنهم وكتب عليهم أن لا تفر مائة من مائتين .

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري وأبو داود .

وأما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن يحيى بن عبد الله السلمي ، عن عبد الله عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن خريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . وذكر نحوه بمعناه وزاد في آخره : فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم .

وأما أبو داود<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن أبي توبة الربيع بن نافع ، عن ابن المبارك ، عن جرير بن حازم بإسناد البخاري مثله .

يريد بالصبر: الثبات على لقاء العدو والاحتساب.

وقوله: ﴿ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنَ ﴾ عدة من الله - تعالى - وبشارة بأن الجماعة من الله المؤمنين / إن صبروا وغلبوا عشرة أمثالهم من الكفار بعون الله - تعالى - وتأييده، وختم الآية بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ﴾ (٢) أي قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب ، فهم لا يثبتون إذا صدقتموهم خشية

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٥٣).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲٦٤٦) .

<sup>(</sup>٣) [الحشر : ١٣] .

القتل، وهذا كان في صدر الإسلام يجب على الواحد أن يثبت لعشرة، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه – أن ذلك كان ندبًا وحثًا لا واجبًا .

والذي ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه : أن الجهاد قد قلنا إنه من فروض الكفايات ، إلا أن يلتقي الزحفان فإنه يجب الثبات بشرط : أن يكون العدد ضعف المسلمين ؛ فلا يفر الواحد من الاثنين فإن كانوا ثلاثة فصاعدا جاز له الفرار .

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه ليس يريد أن على كل واحد على الانفراد أن يصابر اثنين منفردين ، وإنما يريد أن جيش المشركين إذا كان ضعف جيش المسلمين فعليهم المصابرة ، والأصل الأول .

ويجوز للواحد أن يفر من اثنين في موضعين : –

أحدهما : أن يكون متحيزا إلى فئة ، أو متحرفًا لقتال .

وحكي عن الحسن البصري وعكرمة والضحاك : أن هذا كان في غزاة بدر خاصة ولا يجب في غيرها .

قال الشافعي - رحمة الله عليه - : [آي] (١) القرآن عام لجميع الناس وكل الحلق مراد به إلا أن يبين رسول الله عَلَيْكُ عند الفرض أن الله قصد به إلى قوم دون قوم .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن [ابن]<sup>(٢)</sup> أبي نجيح ، عن ابن عباس قال : من فر من ثلاثة فلم يفر ، ومن فر من اثنين فقد فر .

قال البيهقي : هكذا وجدته وقد سقط من إسناده بين ابن أبي نجيح وبين ابن عباس عطاء بن أبي رباح .

<sup>(</sup>١) من المعرفة (٢٢٠/١٣) .

<sup>(</sup>٢) من مسند الشافعي (٣٨٨/٢) ، والأم (٢٤٢/٤) .

كذا رواه الحاكم أبو عبد الله : عن الأصم ، عن أحمد بن شيبان ، عن سفيان وأدخل في الإسناد عطاء .

الفرار: الهرب.

قوله: «من فر من ثلاثة فلم يفر» يريد: أن الفرار من الثلاثة وإن كان فرارًا [٥-١٥٠٠٠] / على الحقيقة - وإنه ليس بفرار شرعي ؟ لأن الفرار الشرعي المنهي عنه الحرام على فاعله إنما هو أن يفر من اثنين لقوله - تعالى - : ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ وإن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ وإن يَكُن مِّنكُم مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ (١) وهذا هو القدر الواجب في الجهاد ، وقد تقدم في الحديث قبله حكم الفرار وما يتعلق به .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله عَيْنَة في سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة ، فأتينا المدينة ففتحنا بابها وقلنا: يا رسول الله ، نحن الفرارون ، فقال: «بل أنتم العكارون وأنا فتتكم».

هذا حديث حسن ، أخرجه أبو داود والترمذي .

فأما أبو داود (٢): فأخرجه عن أحمد بن يونس ، عن زهير ، عن يزيد بن أبي زياد بالإسناد وذكر أطول من هذا .

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد بالإسناد وذكر الحديث وفيه: فقدمنا المدينة فاختبأنا بها وقلنا هلكنا ثم أتينا

<sup>(</sup>١) [الأنفال : ٦٦] .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲٦٤٧) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٧١٦) .

وقال : حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد .

قلت : وضعفه الألباني – رحمه الله – في الإرواء (١٢٠٣) .

رسول الله عَلِيْتُكُم . الحديث .

السرية: طائفة من الجند ينفذون في الغزو وإلى بعض الجهات ، وهي فعيلة بعنى فاعلة ، سميت سرية : لأنها تسري ليلا في خفية لئلا يدر بهم العدو فيحذر فيمتنع ، قيل إن أقصى السرايا أربعمائة ، وقد جاء في الحديث : «خير السرايا أربعمائة» .

وحاص: قد روى حاص وجاض، فأما حاص - بالحاء والصاد المهملتين فهو من قولك: حصت عن الشيء أحيص: إذا حدت عنه وملت إلى غير جهته. المعنى: فروا من العدو فرة واحدة وانهزموا.

**وأما جاض** - بالجيم والضاد المعجمتين - : فإنه يجوض الإبل ، تقول : جاض عن الشيء يجيض / عنه : إذا حاد عنه .

والعكارون : جمع عكار وهو الذي يحمل في الحرب تارة بعد تارة ، تقول : عكر عكرا إذا عطف ، والعكرة : الكرة بعد الفرة .

فأما العكار - بالتشديد - فيه للمبالغة .

والفئة: الجماعة من الناس ، وهم في الحرب الجماعة الذين يكونون وراء المقاتلة يستندون إليهم ؛ فإن كان منهم أمر التجؤا إليهم واحتموا بهم ، وأصله من فاء يفيء: إذا رجع قاله الجوهري .

وقال الأزهري: إن أصل الفيئة من قولهم: فلوت رأسه: إذا فلقته لأن الفئة فئة من الناس.

وهذا القول من النبي عَلَيْكُ كالتسلية لهم ، وإقامة عذرهم في انهزامهم . وقد تقدم في حديث ابن عباس شرح المذهب .

وهذا الحديث مسوق لبيان مقدار موضع الفئة التي يلتجئ إليها ، فإنه لا فرق

بين القرب والبعد فيها ، وذلك أن النبي عَيِّلِكُم قال لهم : «أنا فئة كل مسلم» وكان بالمدينة وكان المجاهدون بعيدا عنه ، قالوا : لأن الآية عامة ، ولأن العزيمة في الفرار أمر بين العبد وبين الله ؛ ولا يمكن مخادعة الله في العزائم ؛ فإذا ظهرت تلك العزيمة جاز له التوجه إليهم والالتجاء ، وقد ذهب بعضهم : إلى أنه لابد أن تكون الفئة في مسافة قصيرة ؛ يمكنه الاستنجاد بمن فيها في هذا القتال وإتمامه .

قال الشافعي – رضي الله عنه – : قال الله – عز وجل – : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَّذْبَارَ ومَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ ﴿ (١) .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : والتحرف للقتال الاستطراد إلى أن يمكن [١٥٠٥-أ] المستطرد / الكرة في أي حال ما كان الإمكان والتحيز إلى الفئة أين كانت الفئة ببلاد العدو وبلاد الإسلام بعد ذلك أو قرب ، وإنما يأثم بالتولية من لم ينو واحدًا من المعنيين .

وقد أخرج الشافعي في القديم أحاديث في كيفية بيعة الناس إمامهم ومقصوده منها هذه المسئلة ، ونحن نذكر أسانيدها .

قال المزني: حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن أباه أخبره ، عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله عَلَيْكُ على السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم .

وقد أخرج الشافعي أيضا: عن عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله عَلِيْكُ ستا كما أخذ

<sup>(</sup>١) [الأنفال : ١٦،١٥] .

على النساء: أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا يغتب بعضكم بعضا ، ولا تعصوني في معروف . فمن أصاب منكم منهن واحدة فعجلت عقوبته فهو كفارة ، ومن أخرت عقوبته فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .

وأخرج الشافعي : عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : كنا إذا بايعنا رسول الله عَيِّلَةً على السمع والطاعة ، يقول لنا : «فيما استطعتم» .

وأخرج الشافعي: عن مالك ، عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : أتيت رسول الله عَيِّلِكُمْ في نسوة نبايعه ، فقلنا : يا رسول الله ، نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا [ولانأتي](١) ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا / ولا نعصيك في معروف قالت : فقال رسول الله عَيِّلِكُمْ : «فيما استطعتن وأطقتن» ، فقلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، هلم نبايعك ، فقال رسول الله عَيِّلِكُمْ : «إني لا أصافح النساء ، إنما قولى لمائة امرأة كفولى لامرأة واحدة» .

وأخرج الشافعي : عن ابن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال :

لم نبايع رسول الله ﷺ على الموت ، ولكن بايعناه على أن لا نفر .

قال الشافعي: فالسنة أن يبايع الناس إمامهم ؛ على أن يقاتلوا معه ما أمكنهم القتال وأطاقوه ؛ وإذا لم يطيقوه فلا سبيل لهم على ما وصفه ابن عمر ؛ أن رسول الله عَلَيْكُ كان يبايع الناس فيما استطاعوا .

قال الشافعي : فإن عجزوا عن القتال وسعهم التحيز والفرار إلى فئة ؛ وكل المسلمين فئة . وكذلك قال عمر بن الخطاب : أنا فئة كل مسلم .

[٥/ق١٥١-ب]

ابن عتبة ، عن ابن عباس أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَنْ أهل الدار من المشركين ، يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ فقال رسول الله عَيْنَا (هم منهم) .

وزاد عمرو بن دينار عن الزهري : «هم من آبائهم» .

هكذا أخرجه [الشافعي] (١) في كتاب «الرسالة» (٢) ، وأخرجه في كتاب قتال المشركين بهذا الإسناد وقال فيه : فيصاب من نسائهم وأبنائهم .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي .

فأما البخاري(٢): فأخرجه عن علي ، عن سفيان .

وأما مسلم(٥): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور والناقد .

وأما / أبو داود $^{(7)}$  : فأخرجه عن [1-2] السرح .

وأما الترمذي (٨): فأخرجه عن الجهضمي . كلهم عن سفيان .

التبييت : أي يُيِّتم ، والاسم : البيات ، وأصله من قولك : بات فلان يفعل كذا : إذا فعله ليلًا .

والذراري - شدد الياء - : جمع ذرية وهم صغار الأولاد ، والأصل فيها

[٥/ق٥٥-أ

<sup>(</sup>١) في الأصل [البخاري] وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الرسالة (٨٢٣).

<sup>(</sup>٣) الأم (٤/٢٣٩) .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٠١٢) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٧٤٥) .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٦٧٢) .

<sup>(</sup>٧) من أبي داود .

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٧٠٠) وقال : حسن صحيح .

الهمز لأنه من ذرأ الله الخلق أي : خلقهم ، إلا أنهم يتركوا همزها .

وقوله عَلِيْكُ : «هم منهم» أي من المشركين.

وكذلك قوله: «هم من آبائهم» أي حكمهم حكم آبائهم في أمر الدين ؟ وحكم الإسلام يشملهم فما يجري على آبائهم يجري عليهم .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : كان سفيان يذهب إلى أن قول النبي عَيِّلِهِ : «هم منهم» إباحة لقتلهم ، وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ .

قال : وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة ، أتبعه حديث ابن كعب بن مالك .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي عَيِّلِيَّةٍ ، فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها وقتل في سنتها ، وإن كان في عمرة الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق من غير شك . والله أعلم .

قال : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه ، ومعنى نهيه عندنا – والله أعلم – من قتل النساء والولدان : أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون منهزمين ممن أمر بقتله منهم .

ومعنى قوله: «هم منهم» أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار، ومعنى هذا القول: أن قتل النساء والصبيان في البيات في الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم، وإذا لم يتوصل إلى الكفار إلا بالإتيان عليهم جائز / ؛ فإن النهي عن قتلهم مصروف إلى حال التمييز والتفرق ؛ وأن الإبقاء عليهم إنما كان من أجل أنهم فيء للمسلمين لا من جهة أنهم على حكم الإسلام، فلا يجوز قتل النساء والصبيان إذا كانوا على هذه الحال .

[ە/ق۲۵۲-ب]

وقول الشافعي: إن قتل ابن أبي الحقيق إن كان قبل العمرة الأولى ، يشهد بصحته ما قاله محمد بن إسحاق بن يسار – صاحب المغازي –: أن قتله كان قبل بني المصطلق وقبل عمرة الحديبية .

وفي حديث الصعب بن جثامة أن النبي عَلَيْكُ مر به وهو بالأبواء وبودان ؟ فأهدى إليه حمار وحش فرده وقال: «إنا حرم» ، وذكر أنه سئل عن ذراري المشركين. وفي ذلك دليل لما قال الشافعي من كونه بعد نهيه.

وقوله: عَلَيْكُ في الجواب: «هم منهم، وهم من آبائهم» من الأجوبة البليغة الفصيحة المشتملة على الغرض المسئول عنه وزيادة، وذلك أنه نبه به على السبب المقتضي للحكم، وذكر العلة التي من أجلها ألحقهم بالرجال، فإن قوله: «هم منهم» أي: بعضهم، والبعض مندرج تحت الكل ويشتمله حكم الأصل، وكذلك قوله: «هم من آبائهم» ألحق الآباء بالأبناء، ولم يتعرض في الجواب إلى ذلك واكتفى بقوله: «هم منهم»، و«هم من آبائهم»، وهذا من بدائع ألفاظه ولطائف خطابه عَيَالِيَّ وقد استدل الشافعي – رضي الله عنه – على جواز التبييت بحديث ابن عمر أن النبي عَيَالِيَّ أغار على بني المصطلق وهم غارون. وقد تقدم ذكره.

وأخرج الشافعي في القديم (١) قال : حدثنا بعض أصحابنا ، عن محمد بن الربير ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ما والماء مثل يهودية من بني قريظة إنها لتحدث عندي وتضحك ، نودي بها فقالت : إني الآن لمقتولة ، قلت : وما شأنك ؟ قالت : أحدثت حدثا .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : فحدثنا بعض أصحابنا أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة رحا فقتلته فقتلت بذلك .

<sup>(</sup>١) انظر المعرفة (٢٣٣/١٣) .

قال: قد جاء الخبر أن رسول الله عَلَيْكُ قتل القرظية ، ولم يصح خبر على أي معنى قتلها ، وقد يحتمل أن يكون قد أسلمت ثم ارتدت ولحقت بقومها ، ويحتمل غير ذلك والله أعلم .

وذكر في القديم أيضًا حديث رباح بن [أخي] (١) حنظلة أن النبي عَلَيْكُم رأى امرأة ضخمة مقتولة فقال : «ما أرى هذه كانت تقاتل» .

وفي ذلك دلالة على أنها إذا قاتلت حل قتالها وقتلها والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا أبو ضمرة ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلِيلِةً حرق أموال بني النضير .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة بالإسناد أن النبي عَلَيْكُ قطع نخل بني النضير وحرق ، وهي البويرة .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن ابن شهاب أن رسول الله عَيْنِيَّةً حرق أموال بني النضير فقال قائل :

وهان على سراة بني لؤي

حريق بالبويرة مستطير .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي .

أما البخاري (٢<sup>)</sup> : فأخرجه عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن موسى بن عقمة .

وأما مسلم<sup>(٣)</sup>: فأخرجه عن هناد وسعيد بن منصور ، عن ابن المبارك ، عن موسى فزاد في رواية قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث [

- (١) في الأصل [أبي] وهو تصحيف والتصويب من المعرفة وراجع ترجمة رباح من التهذيب وهو رباح بن
   ربيع الأسيدي .
  - (۲) البخاري (۳۰۲۱) .
     (۳) مسلم (۲۷٤٦) .
- (٤) بياض بالأصل قدر سطر ، ويبدو أنه وقع سقط ، والبيتان المذكوران ليسا عند مسلم ، وقد ذكرهما البخاري في إحدى رواياته (٤٠٣٢) فتنبه .

أدام الله ذلك من صنيع

وحرق في نوحيها السعير

ستعلم أينا منها بُنْزه

وتعلم أي أرضينا تصير

الشاعر الأول هو حسان بن ثابت .

وأما أبو داود(١): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن نافع .

البويرة: اسم ذلك النخيل.

واستطار الحريق : إذا اتسع وشمل الشيء المحرق ، ومنه الفجر المستطير وهو الذي انتشر وأضاء بضوئه .

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه يجوز للمسلمين تخريب ديار المشركين وقطع شجرهم وإحراقها .

قال : وكلما كان مما يملكون لا روح فيه فإتلافه بكل وجه مباح . فإن قال قائل : فلعل النبي عَيِّلِهُ حرق مال بني النضير ثم تركه ، قيل : فقد حرق بخيبر – وهي بعد بني النضير – ، وحرق بالطائف وهي آخر غزوة قاتل فيها ، وأمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل أبنى (٢) .

وأخبرنا الشافعي قال : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن جعفر قال : سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة ، عن أسامة بن زيد قال : أمرني رسول الله عَلِيلِهُ أن أغير صباحًا على أهل أبنى وأحرق .

هذا الحديث أخرجه أبو داود (٣): عن هناد بن السري ، عن ابن المبارك ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري وقال : إن رسول الله عَيْسَةً كان عهد إليه

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٦١٥) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٤/٨٥٢) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦١٦) .

وقال : آغِرْ على أبني صباحًا وحرق ، قيل لأبي مسهر أبني ، قال : نحن أعلم هي يبني فلسطين .

رواية الشافعي هي حكاية قول أسامة عند خطابه لعروة ، فإنه كذا يقول المتكلم: أمرني أن أفعل كذا وكذا ، ورواية أبي داود حكاية معنى كلامه ردا من المتكلم إلى الغائب ، فإنه قال : اغرُ على أبني وحرق / .

ړه/ق٤ه۱⊸أ٦

فعروة قد حكى في رواية أبي داود ما قال له أسامة لا بلفظه ، وفي رواية الشافعي أعاد لفظه عند خطابه ، وهو أبلغ وأتقن لأن رواية الحديث بالمعنى مختلف فيها ، ولقائل أن يقول : إن رواية أبي داود أبلغ لأنها حكاية لفظ النبي عَلِيْكُ لأن الأمر كذا ، تقول : افعل كذا وكذا ، والجواب : أن أسامة إنما قال : أمرني أن أفعل كذا وكذا ، ولم يقل : قال لي : افعل كذا وكذا .

وأبنى : هي مدينة عند الرملة من فلسطين ، والمشهور في اسمها : يبنى – بالياء - وكذلك تسمى اليوم.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب – مولى عبد الله بن عامر – عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عَيْنَا اللهِ [قال] (١) : «من قتل عصفورًا بغير حقها سأله الله – عز وجل – عن قتله» قيل : يا رسول الله ما حقها ؟ قال : «أن يذبحها فيأكلها» .

العصفور: مذكر، والأنثى: عصفورة. وقد رد الضمير في هذا الحديث تارة إلى مؤنث فقال : «فما فوقها بغير حقها» ، هكذا في نسخ المسند على ما وصل إلينا منها ، فإن لم يكن سهوا من الكاتب فيكون ذلك ردا إلى النفس أي : من قتل نفسًا .

ورده ثانية إلى مذكر فقال: «سأله – عز وجل – عن قتله» ردا إلى اللفظ، ثم

<sup>(</sup>١) من الأم (٤/٩٥).

عاد فقال : «ما حقها» فأنث الضمير .

وهذا وأمثاله فاش في العربية أن يحمل الكلام على اللفظ ، وتارة على المعنى فيعامل كلًّا من الأمرين بما يقتضيه من تذكير وتأنيث ، وجمع وإفراد وغير ذلك .

وقد بين سبب المطالبة من الله بقتله وهو : بقتله عبثا لا لفائدة ولا حاجة منه [٥/فنا١٠٠-ب] إليه ، وقد جاء النهي كثيرًا عن أمثال هذه كالنهي عن المصبورة / والمجثمة لأنه تعذيب الحيوان لغير فائدة ؛ وهذا حرام شرعًا مذموم عرفًا وعقلًا .

ولما ذكر الشافعي ما يجوز إتلافه من أموال المشركين مما لا روح فيها تبعه بذكر ذوات الروح ونهي عن ذكرها فقال : ونهى رسول الله عَيْلِيُّ عن المصبورة : وهي التي تنصب وترمي إلى أن تموت ، فقال : قال أبو بكر الصديق – رضي الله عنه - : لا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا لمأكلة .

فإن قال قائل : فقد قال أبو بكر : ولا تقطعن شجرًا مثمرًا ، فقطعته ؟ وإني إنما قطعته بالسنة واتباع لما جاء عن رسول الله عَيْلِتُهُ ؛ وكان أولى بي والمسلمين، ولم أجد لأبي بكر مخالفًا في ذوات الأرواح من كتاب ولا سنة ، ولا مثله من أصحاب رسول الله عَلِي فيما حفظت ، مع أن السنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح . وذكر حديث العصفور .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا الثقفي ، عن حميد ، عن أنس قال : لما حضرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر - رضى الله عنه - فقدمت به على عمر ، فلما انتهينا إليه قال له عمر : تكلم ، قال : كلام حي أو كلام ميت ؟ قال : تكلم لا بأس ، قال : إنا وإياكم معشر العرب ما حكى الله بيننا وبينكم ، كنا نتعبدكم ؛ ونقتلكم ؛ ونغصبكم ، فلما كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان ، فقال عمر : ما تقول ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة شديدة ؛ فإن قتلته يئس القوم من الحياة ويكون أنفذ لشوكتهم ، فقال عمر : أستحي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور ؛ فلما خشيت أن يقتله قلت : ليس [٥/ق٥٥٥-أ]

إلى قتله سبيل ، قلت له : تكلم لا بأس ، فقال عمر : أرتشيت وأصبت منه ؟ فقلت : والله ما ارتشيت ولا أصبت منه ، قال : لتأتيني / على ما شهدت به لغيرك ؛ أو لأبدأن بعقوبتك ، قال : فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي ، فأمسك عمر وأسلم وفرض له .

قوله: «نزل على حكم» أي: أن يحكم فيه بما يراه من: قتل، أو أسر وعفو وإطلاق وغير ذلك.

وقوله: «كلام حي أو كلام ميت»؟ يريد: إن كنت تريد أن تقتلني فأتكلم كلام من يريد أن يموت عن قريب ؛ فلا يخاف ما يقول فلا يراقب أحدا .

وإن تريد لا تقتلني فإني أتكلم كلام من يريد أن يعيش ؛ فيحتاط فيما يقول . وقوله : «لا بأس» أي : لا تخف فتكلم كلام حي .

وقوله: «ما خلى الله بيننا وبينكم» أي: لم يكن له نبأ ولا بكم عناية ، فإنا كنا أشد منكم قوة وأحد شوكة ، فكنا نتعبدكم أي: نتخذكم عبيدًا وخولًا ونذلكم ، لأن التعبد: الإذلال ، فكنا نقتلكم ونغصبكم أزواجكم وأموالكم ، فلما كان الله معكم ونصركم علينا وصارت الدولة لكم ، لم يكن لنا بكم يدان أي : لا طاقة ولا قدرة لأن الدفع والمباشرة باليدين فكأنا عن عجزنا عنكم مسلوبوا الأيدي التي بها البطش والأخذ ، تقول : ليس لي بهذا الأمر يد وليس لي بها يدان . وقوله : «تركت بعدي شوكة شديدة» هذا من قول أنس بن مالك .

والشوكة : شدة البأس والحد في السلاح ، وقد شاك الرجل يشاك شوكا أي : ظهرت شوكته وحدته ، وهو شائك السلاح وشاكي السلاح مقلوب منه .

ويئس من هذا الأمر : إذا انقطع منه رجاؤه بيأس ، وكذلك أيس يائس فهو أيس .

وقوله: «استحي قاتل البراء» أي: اتركه حيا واستبقيه ، يعني: الهرمزان . والارتشاء: من الرشوة وهو البرطيل أي: أنك أخذت شيئا رشاك به لتتكلم [٥/٥٥٥-٠٠] عنه وتسعى في خلاصه ، فطلب عمر منه شاهدا / آخر على صحة قوله ، إنك قلت له: يائس ، كأن عمر قد كان يسبه فشهد له الزبير بذلك . والباء في «به» متعلقة : «بشهدت» . والباء في بغيرك متعلقة بقوله : «لتأتيني» .

وقوله: «فرض له» أي: جعل له نصيبا في بيت المال كما لغيره من المسلمين.

قال الشافعي: وقبول من قبل من الهرمزان أن ينزل على حكم عمر - رضي الله عنه - ؛ موافق سنة رسول الله عَلَيْكُ ، فإن رسول الله عَلَيْكُ قبل من بني قريظة حين حاصرهم وجهدتهم الحرب أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ .

قال : وقول عمر - رضي الله عنه - : لتأتيني بمن يشهد على ذلك ، يحتمل: أنه إذا لم يذكر ما قال للهرمزان أن لا يقبل إلا بشاهدين .

ويحتمل : أن يكون احتياطًا كما احتاط في الأخبار .

ويحتمل: أن يكون في يديه ، فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عما في يديه ، وأشبه عندنا أن يكون احتياطًا . والله أعلم .

قال: ولا قود على قاتل أحد بعينه ، لأن الهرمزان قاتل البراء بن مالك ومجزأة ابن ثور ، فلم ير عمر عليه قودًا ، وقول عمر في هذا موافق لسنة رسول الله علياتية ؛ جاءه قاتل حمزة مسلما فلم يقتله به قودا .

والذي ذهب إليه الشافعي في الأمان: أن عقده جائز من المسلمين للمشركين؛ وإن كان الإمام منهم جازله أن يعقد لهم الأمان حسب ما يراه من الصلاح، فيصح عقده للواحد فمن فوقه؛ ولأهل إقليم؛ ولجميع المشركين إن رأى ذلك، وإن كان الذي عقده أميرًا من جهة الإمام فيكون له العقد لمن هو في

ولايته ؛ ويكون في غير ولايته كآحاد الرعية ، وأما آحاد الناس فيخير واحد منهم الواحد ، والعدد القليل أكثرهم أهل قافلة ، ولا يجوز أن يؤمن أهل بلد ولا أهل إقليم وسواء في ذلك الحر من المسلمين والعبد ، وأما ألفاظ الأمان فأن يقول : أمنتك وأجرتك ، وهذا صريح ، فإن قال : لا تخف ، ولا تخش ، ولا تجزع ، ولا بأس عليك كان أمانا صحيحا كما قال عمر في هذا الحديث .

وقد أخرج الشافعي: عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، قال له الرجل: مترس، يقول: لا تخف فإذا أنزله قتله، وإني والذي نفسي بيده ؛ لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال مالك: لا يقتل به.

قال الشافعي: إن كان إنما ذهب إلى أن النبي عَلَيْكُ لا يقتل مسلم بكافر وهذا كافر، لزمه إذا جاء عن النبي عَلَيْكُ شيء أن يترك كل ما خالفه، وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف، فقد أمنه وإذا قال: مترس، فقد أمنه فإن الله - تعالى - يعلم الألسنة.

وأخرج الشافعي: عن يوسف بن خالد السمتي ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس – رضي الله عنه – «أن رسول الله عليه كان نازل أهل الطائف فنادى مناديه : أن من خرج إلينا من عبد فهو حر ، فخرج إليه نافع ونفيع فأعتقهما» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقفي: عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب سأله: إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود، قال: أرأيت إن رمي بحجر؟ قال: إذًا يقتل، قال: فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده، ما يسرني أن تفتحوا / [٥/٥١٥-ب] مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم.

هذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب «الأسارى» (١) من المسند ، وقال : لا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه ، شجاعًا ببدنه ، حسن الأناة ؛ عاقلًا للحرب ؛ بصيرا بها ؛ غير عجل ولا ترق ، وأن يتقدم إليه وإلى من ولي أن لا يجعل المسلمين على مهلكة بحال .

وذكر هذا الحديث ثم قال: وما ذكر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من هذا احتياط وحسن نظر للمسلمين. ثم ذكر في موضع آخر: أنه يحل له بأنفسهم أن يقدموا على ما ليس عليهم تعرضا للقتل ورجاء إحدى الحسنيين ألا ترى أني لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرًا، أو يبارز الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول، لأنه قد بورز بين يدي رسول الله عيله وحمل رجل من الأنصار حاسرًا على جماعة من المشركين يوم بدر ؟ بعد إعلام النبي عيله إياه بما في ذلك من الخير فقتل، والرجل هو: عوف بن عفراء.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن يزيد بن خصيفة ، أخبرنا السائب بن يزيد أن النبي عَلَيْتُهُ ظاهر يوم أحد بين درعين .

هذا الحديث أخرجه أبو داود (٢): عن مسدد ، عن سفيان ، عن يزيد ، عن السائب ، عن رجل قد سماه أن رسول الله عَيْنَةُ ظاهر يوم أحد بين درعين ، أو لبس درعين .

فالشافعي رواه عن السائب مرسلاً ، وأبو داود رفعه عن السائب ، عن رجل ، وقد رواه إبراهيم بن يسار ، عن سفيان ، عن يزيد ، عن رجل من بني تميم ، عن طلحة بن عبيد الله عن النبي عليله . وكذلك رواه بشر السري ، عن سفيان إلا [٥/٤/٥٠] أنه قال : عمن حدثه طلحة فقال : ظاهر / فلان بين درعين وبين ثوبين : إذا لبس أحدهما فوق الآخر ، وكأنه من المظاهرة المعاونة ، أي أن كل واحد منهما أعان

<sup>(</sup>١) الأم (٤/١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٩٠٠) .

الآخر على ما يراد منه ؛ إن كانا درعين فلمنع العدو ، وإن كانا ثوبين فلدفع أذى الحر والبرد .

وهذا الحديث ذكره الشافعي في عقيب كلامه في جواز إقدام الواحد على الجماعة ، ثم قال : والاختيار أن يتحرز . واستدل بهذا الحديث .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت عليًا - كرم الله وجهه -يقول: بعثنا رسول الله عَيْلِظَة أنا والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب، فخرجنا تعادى بنا خيلنا ، فإذا نحن بظعينة فقلنا : أخرجي الكتاب ، فقالت : ما معي كتاب ، فقلنا لها : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به رسول الله عَلَيْكُم فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر رسول الله عَلِيْكُ ، فقال : «ما هذا يا حاطب» ؟ قال : لا تعجل على ، إنى كنت امرًأ ملصقا في قريش ولم أكن أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ؛ ولم يكن لي بمكة قرابة ، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدًا ، والله ما فعلت شكًّا في ديني ؛ ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله عَلِيْكُ : «إنه قد صدق» ، فقال عمر : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي عَلِيل : «إنه شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . ونزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدُّقِهِ (١) / .

وانه ۱۰۰۱-۱۰ [۱۰۵۷-۱۰] هذا حدیث صحیح متفق علیه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي .

<sup>(</sup>١) [المتحنة : ١] .

أما البخاري(١): فأخرجه على بن عبد الله وقتيبة والحميدي.

وأما مسلم<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر .

وأما أبو داود $(^{(7)}$ : فأخرجه عن مسدد .

وأما الترمذي(٤) : فأخرجه عن ابن أبي عمر .

كل هؤلاء عن سفيان بن عيينة .

الظعينة: المرأة ، وهي في الأصل إذا كانت في الهودج ، ثم كثر استعمالها حتى أطلقت على المرأة كانت في الهودج مسافرة أو مقيمة أو لم تكن .

وقوله: «ولم تعادى بنا خيولنا» أي: تتعادى ، فحذف إحدى التاءين تخفيفًا لكثرة الاستعمال .

وقوله : «أو لتلقين الثياب» يريد : تعريتها وأخذ ثيابها ليظهر الكتاب .

والعقاص: جمع: عقصة أو عقيصة وهي: الضفيرة من الشعر إذا لويت وجعلت مثل الرمانة أو لم تلو، المعنى: أنها أخرجت الكتاب من ضفائرها المعقوصة.

وقوله: «يخبر ببعض أمر النبي عَيْنِكِهِ» يريد: أنه أخبر أهل مكة أن النبي عَيْنِكِ يريد أن يغزوهم ، وذلك في غزوة الفتح .

والملصق: الرجل المقيم في الحي وليس منهم بنسب ، كأنه قد التصق بهم . وقوله: «أن أتخذ عندهم يدًا» يريد: أن يسري إليهن مكرمة ، ويسلف

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٠٠٧) وانظر أطرافه هناك .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤٩٤) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٦٥٠) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٣٠٥) وقال : حسن صحيح .

إليهم حقا يعرفونه له ، فإن دعته إليهم يوما حاجة كافئوه عليها وجازوه بها .

وقوله: «وما يدريك» ؟ أي: ومن أين تعلم ؟ وكيف تدري أن يكون الله - عز وجل - قد قال في حق أهل بدر كيت وكيت .

وهذا الحديث أخرجه الشافعي فيمن دل المشركين على أمر من أمور المسلمين؛ أو أطلعهم على شيء من أسرارهم ، فإنه لا يقتل .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال: أسر أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّةً رجلًا من بني عقيل فأوثقوه وطرحوه في الحرة ، فمر به رسول الله عَيِّلِيَّةً ونحن معه – أو قال: أتى عليه رسول الله عَيِّلِيَّةً – على حمار وتحته قطيفة ، فناداه : يا محمد ، يا محمد ، فأتاه النبي عَيِّلِيَّةً فقال : «ما شأنك ؟ قال : فيم أخذت ؟ وفيم سابقة الحاج ؟ قال : «أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف» وكانت ثقيف أسرت رجلين من أصحاب النبي عَيِّلِيَّةً ، فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد ، يا محمد ، فرحمه رسول الله عَيِّلِيَّةً ، فتركه ومضى ، فناداه : إن مسلم ، فقال : «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ، قال : فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد ، فرجع إليه ، فقال : إني جائع فأطعمني – قال – : وأحسبه قال : يا محمد ، فرجع إليه ، فقال : إني جائع فأطعمني – قال – : وأحسبه قال : وإني عطشان فاسقني ، قال : «هذه حاجتك» ففداه رسول الله عَيِّلِيَّهُ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك .

هكذا أخرجه في كتاب «الأسارى»(١) ، وأخرج الشافعي في كتاب «قسم

<sup>(</sup>١) الأم (٤/٢٥٢،٩٣٢).

الفيء» عن ابن عيينة ، عن أيوب بالإسناد طرفًا منه أن النبي عَلَيْكُ فدى رجلًا برجلين .

وأخرج في كتاب «اختلاف الحديث» (١) عن عبد الوهاب بن عبد الجيد ، عن أيوب بالإسناد قال : أسر أصحاب رسول الله عَيْنِكُ رجلًا من بني عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي عَيْنَكُ ، ففداه النبي عَيْنَكُ ، وفداه النبي عَيْنَكُ ، وفداه النبي عَيْنَكُ .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم وأبو داود بطوله وأخرج الترمذي منه هذا الطرف .

فأما مسلم (٢٠): فأخرجه عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب .

وعن أبي الربيع ، عن حماد . وعن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب .

وأما أبو داود (<sup>۳)</sup>: فأخرجه عن سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى ، عن حماد ، عن أيوب .

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن أبي عمر ، عن [سفيان] من أيوب بالإسناد أن النبي عَلَيْكُ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين . لم يزد على ذلك .

فديت الأسير أفديه وفاديته أفاديه : إذا أعطيت فداه فأنقذته من الأسر ،

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث مع الأم (٤٩٤) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٤١) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٣١٦) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٥٦٨) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) في الأصل [عبد الوهاب] وهو تحريف والمثبت من الترمذي وكذا تحفة الأشراف (٣٠٣/٨) .

والفداء بالكسر يمد ويقصر ، وإذا فتح فالقصر لا غير .

وقيل : فديت الأسير : إذا أسرته بمالك وخلصته من الأسر ، وفاديته : إذا أعطيت رجلًا وأخذت عوضه .

والجريرة : الجناية ، تقول : جر عليه يجر جريرة : إذا جني عليه جناية . ومعنى قوله : «أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف» قد اختلف في تأويله : -فقيل معناه : أنهم كانوا عاقدوا بني عقيل أن لا يعرضوا للمسلمين ولا لأحد من حلفائهم ، فنقض حلفاؤهم العهد ولم ينكره بنو عقيل فأخذ بجريرتهم . وقيل معناه : إن هذا كان رجلًا كافرًا لا عهد له ، فأخذه وأسره جائز ، فإذا جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهو كافر ، جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره .

وقيل: في الكلام إضمار يريد: أنك أخذت لندفع بك جريرة حلفائك ثقيف ، ونفدي بك الأسرى الذين أسرتهم ثقيف ، ألا تراه قال في الحديث : ففدى الرجل برجلين من المسلمين .

قال الشافعي - رضي الله عنه - في قول رسول الله عَلِيْكِ / : «أخذت ۵/ق۹ ه ۱ – أ بجريرة حلفائكم من ثقيف»: معناه : أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته ؛ والعفو عنه مباح ، فلم ينكر أن يقول : أخذت - أي : حبست - بجريرة حلفائكم ثقيف ، وتحبسه بذلك ليصيروا إلى أن يخلوا من أراد ، وقد غلط بهذا بعض من قال : يؤخذ الولى بالولى من المسلمين ، فإن هذا مشرك يحل أن يؤخذ بكل جهة ، وقد قال رسول الله عَيْلَة لرجلين من المسلمين قال: «هذا ابنك» ؟ قال: نعم ، قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ، وقضى الله - تعالى - : ﴿ أَن لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُزْرَ أَخْرَى ﴾ ، فلما كان حبسه هذا حلالًا بغير جناية غيره وإرساله مباحًا جاز أن يحبس بجناية غيره لاستحقاقه

ذلك بنفسه .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : وأسلم هذا الأسير فرأى النبي عَيِّلِكُم أنه أسلم بلا نية ، قال : «لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح» ، وحقن بإسلامه دمه ، ولم يخله بالإسلام إذ كان بعد أساره ، وإذ فداه بعد إسلامه بالرجلين فقد أثبت عليه الرق بعد إسلامه .

قال : وهذا قول مجاهد ، فإن سفيان أخبرنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار وأموالهم فيء للمسلمين ، فتركنا هذا استدلالًا بالخبر عن النبي عَلِيلًا .

قال : وإذ فداه برجلين من أصحابه ؛ وإنما فداه بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه . وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعطي المسلمون المشركين كل من يجري عليه الرق ؛ وإن أسلم إذا كان لا يسترق ، وهذا العقيلي لا يسترق لموضعه فيهم ، فرده النبي عَلَيْكُ إليهم وهي أرض كفر ؛ لعلمه بأنهم لا يضرونه لقدره فيهم وشرفه عندهم .

[٥/ق٥٩-ب]

وقال بعض العلماء: أنه لما يخله النبي عَيِّلِتُهِ / ولا أطلقه ؛ ورده إلى دار الكفر بعد أن قال : إني مسلم ، فإنه يتأول على أنه قد كان أطلعه الله – تعالى – على كذبه ؛ وأعلم أنه تكلم بالإسلام على سبيل التقية دون الإخلاص ، ألا تراه قال له : «هذه حاجتك» حين قال : إني جائع فأطعمني ، وظمآن فاسقني ، وليس هذا لأحد بعد رسول الله عَيِّلُهُ ، فمتى قال الكافر : إني مسلم ، قبل منه إسلامه ظاهرًا ؛ ووكلت سريرته إلى الله – تعالى – لانقطاع الوحي ؛ واستداد باب علم الغيب .

وقوله: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» يريد: أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعًا راغبًا فيه قبل الأسر؛ أفلحت في الدنيا بالإطلاق من الأسر؛ وأفلحت في الآخرة بالنجاة من النار، ومن جمع له فلاح الدنيا

والآخرة فقد جمع كل الفلاح .

والذي ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - : أن الأسير إذا أسلم حقن دمه؛ وفي حكمه قولان : -

أحدهما: أن يكون رقيقا للمسلمين لا يمن عليه ولا يفادي به .

والثاني : أن يكون الإمام مخيرا فيه بين ثلاث حالات : -

أحدها: استرقاقه . والثانية : أن يمن عليه ويطلق .

والثالثة : أن يفادي به غيره من أسراء المسلمين أو يفدي بالمال بشرط أن يكون له عشيرة تحميه إذا رد إليهم وهو مسلم ، فأما إذا لم يكن له عشيرة تحميه لم يجز رده إلى المشركين. وهكذا الحكم في الأسير إذا كان مشركا، فالإمام مخير فيه قتلًا ، ومنًا ، وفدًاء . وبه قال أبو ثور وأحمد والأوزاعي .

وقال مالك في الرجال البالغين : إن شاء قتلهم ، وإن شاء فادى بهم أسراء المسلمين . وبه قال الثوري وأبو عبيد وزاد : وإن شاء استرقهم .

وقال أصحاب الرأي: إن شاء ضرب أعناقهم ، وإن شاء أن يمن عليهم فيكونوا فيئا للمسلمين / ولا يطلقهم بغير عوض ، وإن شاء أن يعرض عليهم [٥/٥٠٠-] الإسلام ، لكن ينبغي أن ينظر أي ذلك خيرًا للمسلمين فعله .

> وقال الحسن وعطاء وسعيد بن جبير : إن شاء مَنَّ عليه ، أو فاداه وكانوا يكرهون قتله .

> قال الشافعي - رضى الله عنه - : أسر رسول الله عَلَيْكُ أهل بدر ، فمنهم من مَنَّ عليه بلا شيء أخذ منه ، ومنهم من أخذ منه فدية ، ومنهم من قتله ؛ فكان المقتول بعد الأسر عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، وكان من الممنون عليهم بلا فدية : أبو عزة الجمحي تركه لبناته وأخذ عليه عهدًا أن لا يقاتله ؛ فأخفره وقاتله يوم أحد فدعا رسول الله عَيْلِيَّ أن لا يفلت فما أسر من المشركين

رجل غيره ، فقال : يا محمد ، امنن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدًا أن لا أعود لقتالك ، فقال : «لا تمسح على عارضيك بمكة ، تقول : خدعت محمدا مرتين، فأمر به فضربت عنقه ، وعندها قال رسول الله عليه : «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين<sub>»</sub>.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا والله ما سمل رسول الله عَيْقِهُ عينًا ، ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم

سمل العين سملها: إذا أحمى حديدة كحلها بها ليذهب بصرها.

واللقاح : جمع لقحة ، وهي : الناقة ذات اللبن ، وقيل : ذات المخاض ، وأهل اللقاح هم : الذين جاؤا إلى المدينة فمرضوا ، فأمرهم رسول الله عَلَيْكُ أَن يخرجوا إلى الإبل فيشربوا من ألبانها ، ففعلوا وصحوا ، ثم قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل ، فأنفذ النبي عَلِيْكُ في طلبهم ، فلما أحضروا سمل أعينهم ، وقطع أيديهم وأرجلهم .

هذا الحديث أخرجه الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب «قتال المشركين، (١) في النهي عن الأمثلة بالأسرى ، وأن المسلمين إذا أخذوا مشركا [٥/١٥٠----] وأرادوا / قتله ضربت رقبته بغير مثلة .

قال : فإن قال قائل : فقد قطع رسول الله عَلِيْكُ أيدي الذين استاقوا [القاحه](٢) وأرجلهم وسمل أعينهم ، فيما رواه أنس بن مالك من حديث هؤلاء اللقدم ذكرهم .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : ثم روى فيه راوي حديثهم أيضا : أن

<sup>(</sup>١) الأم (٤/٥٤٢) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل [الفاحثية] وهو تصحيف والتصويب من الأم (٤/٥٤٠) ، والمعرفة (٢٠٢/١٣) .

رسول الله عليه لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ونهى عن المثلة . ثم ذكر حديث أنس – رضي الله عنه – وهو من رواية المزني عنه .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : أخبرنا عبد الوهاب ، عن حميد ، عن أنس أن نامًا من عرينة قدموا على رسول الله على المدينة فقال : «لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها» ففعلوا وارتدوا عن الإسلام ، فقتلوا راعي رسول الله عَيْنَا ، واستاقوا ذوده ، فبعث رسول الله عَيْنَا في طلبهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم في الحرة حتى ماتوا .

وزاد في رواية : فما خطبنا رسول الله عَيْضَة خطبة إلا نهى فيها عن المثلة .

حديث أنس - رضي الله عنه - صحيح (١) قد روي من غير وجه ، وروي عن ابن عمر أيضًا ، فلا معنى للإنكار بعد صحة الإسناد ، فإما أن يحمل على النسخ كما ذهب إليه ابن سيرين وقتادة ؛ وعلى ذلك حمله الشافعي - رضي الله عنه - في أول كلامه .

وإما أن يحمل على أنه قد فعل بهم ما فعلوا بالرعاء ؛ فإنه قد جاء في رواية سليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله عليات إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة .

قال الشافعي - رضي الله عنه - والمثلة التي نهى عنها رسول الله عَلَيْكُ هو: أن يقطع يدي المشركين - إذا أسروا - وتجدع آذانهم وأنفهم ، وقد فعل ذلك أبو سفيان يوم أحد فمثل بأصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، / فقال رسول الله عَلَيْكُ : ١٦١٥/٥٠] «الأمثلن بكذا وكذا منهم» فأنزل الله - عز وجل - : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا

<sup>(</sup>١) قال البيهقي في المعرفة (٢٠٤/١٣) :

هذا الجديث دون هذه الزيادة مخرج في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب ، عن حميد ، عن أنس .

بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم ﴾ (١) فنهي رسول الله ﷺ عند ذلك عن المثلة .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : المثلة ، واتخاذ ما فيه الروح غرضا ، وإحراق المشركين بالنار لا يحل فعل ذلك بهم [بعد] (٢) أن يؤسروا ، ويحل أن يقاتلوا ويرموا بالنبل والحجارة وبشهب النار ، وكل ما كان فيه دفع لهم عن المسلمين ؛ ومعونة أهل الإسلام عليهم .

وأخرج الشافعي : عن سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود كان قد أصاب زينب بنت رسول الله عَيِّلِيَّة بشيء ، وبعث رسول الله عَيِّلِيَّة سرية وقال : «إن ظفرتم بهبار فاجعلوه بين حزمتين من حطب ثم احرقوه» ، ثم قال رسول الله عَيِّلِيَّة : «سبحان الله ! ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ، إن ظفرتم به فاقطعوا يده ثم رجله» (٢٠) .

قوله: «أصابها بشيء» يريد: خروجه خلفها حين خرجت من مكة وردها ؟ حتى سقط بها بعيرها وأسقطت لذلك سقطا.

وقد ذكر في القديم حديث الليث بن سعد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة أنه قال : بعثنا رسول الله عَيْقِهُ في بعث وقال : «إن وجدتم فلانًا وفلانًا – لرجلين من قريش – فأحرقوهما بالنار» ، ثم قال حين أردنا الخروج : «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله – عز وجل – فإن وجدتموهما فاقتلوهما» .

وذكر أيضا حديث جماعة من الصحابة ، عن النبي عَيِّلِيَّةٍ في النهي عن المثلة ، والمصبورة ، والمجثمة ، واتخاذ ما فيه الروح غرضا ، وتحسين القتل والذبح وغير ذلك وتركنا ذكرها اختصارا .

<sup>(</sup>١) [النحل: ١٢٦].

<sup>(</sup>٢) من الأم (٤/٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي في المعرفة (٢٠٦/١٣) : وهذا منقطع .

## الباب الثاني في الغنائم وأحكامها

/ قد تقدم في ربع «البيوع» في كتاب «قسم الفيء والغنائم والخمس» ما يتعلق [٥/١٦١٥-ب] بها ، ونذكر ها هنا ما بقى من أحكام الغنائم حسب ما جاء في ربع الجنايات .

أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين قال: سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة أصيبت قبلها .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : كأنه يعني ناقة النبي عَلَيْكُ ، لأن آخر الحديث يدل على ذلك ، قال عمران بن حصين : فكانت تكون فيهم فكانوا يجيئون بالنعم إليهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق ، فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرًا منها فمسته رغى فتتركه ، حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ - وهي ناقة هدرة - فقعدت في عجزها ، ثم صاحت بها فانطلقت ، وطلبت فلم يقدر عليها ، فجعلت لله عليها إن الله أنجاها لتنحرنها ، فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا : ناقة رسول الله عليها أن انها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقالوا : والله لا تنحريها حتى يؤذن رسول الله عليها إن أنجاها الله فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك ، وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقال رسول الله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقال رسول الله عليها أن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقال سول الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد - أو قال : ابن آدم» .

هذا طرف من حديث صحيح ، قد أخرجه مسلم وأبو داود حديثا واحدًا بطوله ، والشافعي – رضي الله عنه – قد أخرجه قطعتين بإسناد واحد ، فأخرج الفصل الأول من الحديث لحاجته إليه ؛ في معنى أخذ الأسير بجريرة حلفائه [٠٠٥/١٥] واستلامه بعد الأسر ؛ وفدائه بغيره ورده / إلى بلاده ، وقد تقدم ذكره ، وأخرج هذا الفصل الثاني لبيان ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين ؛ إذا عاد المسلمون استولوا عليه ، وقد ذكرنا طريق مسلم وأبي داود عند ذكر الفصل .

الرغاء: صوت البعير ، رغا البعير يرغوا رغاء ، وهدر البعير يهدر وهديرا إذا ردد صوته في حنجرته .

وقوله : «فجعلت لله عليها» أي : التزمت له ونذرت .

قال الربيع: سألت الشافعي - رضي الله عنه - عن العدو يأبق إليهم العبد، أو يشرد إليهم البعير ؛ أو يغيرون فينالونهما فيظهر عليهم المسلمون فجاء صاحبهما ؟ فقال : هما لصاحبيهما ، فقلت : أرأيت إن وقعا في المقاسم ؟ فقال : قد اختلف فيهما المفتون : -

فمنهم من قال : هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما .

ومنهم من قال : هما لصاحبهما قبل المقاسم ؛ فإذا وقعت في المقاسم وصارت في سهم رجل فلا سبيل إليها .

ومنهم من قال: صاحبها أحق بها ما لم يقسما ، فإذا قسما فصاحبيهما أحق بهما بالقيمة .

قال الشافعي – رضي الله عنه – ودلالة السنة – فيما أرى والله أعلم – مع من قال : لمالكه قبل القسم وبعده ، فأما القياس فتبعه ولا شك – والله أعلم – ثم ذكر حديث الأنصارية والناقة وزاد في آخره : وأخذ النبي عَلِيْكُ ناقته .

قال الشافعي – رضي الله عنه – : فقد أخذ النبي عَيِّكُ ناقته بعدما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين ، ولو كانت الأنصارية أحرزت شيئًا ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسها وخمس لأهل الخمس ، وفي

قول غيرنا : كان لها ما أحرزت لا خمس فيه ، ولهذا قالت في سياق الحديث : «**لا نذر فيما لا يملك ابن آدم**» لأنها لم تملكها فيكف تنذر ما لم تملكه ؟ / [٥/ق١٦٠-ب] والله أعلم .

> وتفصيل المذهب: أن المشركين إذا قهروا المسلمين على أموالهم وحازوها لم يملكوها . وروي مثل ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - أجمعين ، وبه قال ربيعة .

> وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يملكونها عليهم، فإن أخذها المسلمون منهم وجاء صاحبها قبل القسمة فهو أحق بها، وإن جاء بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها.

> وفرق أبو حنيفة بين العبد الآبق وبين سائر الأموال ، فقال فيه بقول الشافعي – رضي الله عنه – .

وقد أخرج الشافعي : عن الثقة ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عبدًا له أبق وفرسا له غار ، فأحرزه المشركون ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا بلا قيمة .

وقد أخرج الشافعي - رضي الله عنه - في القديم حديث علي بن الجعد ، عن شريك ، عن الركين بن الربيع ، عن أبيه أن فرسًا له غار إلى المشركين فصار في الخمس ، قال : فأتيت سعدًا فأخبرته فدفعه إلى .

وأخرج أيضا: عن الثقة ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه – لا أحفظ عمن رواه – أن أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – قال فيما أحرزه العدو من المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده .

وقد أخرج الشافعي : عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي قال : بلغني أن رسول الله عليه قال : «أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية ؛ فهي على

قسم (١) الجاهلية ؛ وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام وهي لم تقسم ، فهي على قسم الإسلام» .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : ونحن نروي فيه حديثًا أثبت من هذا بمثل معناه .

[٥/ق٣٦٠-أ]

ا-ا] ولعله أراد ما رواه موسى بن داود ، عن مسلم ، عن عمرو / بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن النبي عليه بعناه . أبي الشعثاء ، عن ابن عباس – رضي الله عنه – عن النبي عليه بعناه .

وأخبرنا الشافعي - رضي الله عنه - : أخبرنا حاتم - يعني ابن إسماعيل -عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال ، فقال ابن عباس : إن ناسًا يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه ، وكتب إليه نجدة أما بعد : فأخبرني هل كان رسول الله عَلِيلَةٍ يغزو بالنساء وهل كان رسول الله عَلِيلَةٍ يضرب لهن بهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس - رضي الله عنه - : إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله عَيْلِيُّهُ يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة ، وأما السهم : فلم يكن يضرب لهن بسهم ، وإن رسول الله عَيْنَا لَهُ لَم يقتل الولدان ؛ فلا تقتلوهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل ، فتميز بين المؤمن والكافر ، فتقتل الكافر وتدع المؤمن ، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل تشيب لحيته وإنه لضعيف الأحد ضعيف الإعطاء ؛ فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس ؟ وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل [قسم في] وزيادة [في] لا وجه لها ، والمثبت من المعرفة (٣٠٤/١٣) .

هكذا أخرج هذه الرواية في كتاب «الأسارى»<sup>(۱)</sup> ، وأخرج منه طرفًا في كتاب «الجزية» ، وقد تقدم ذكره في كتاب «قسم الغنيمة والفيء» وهو حديث صحيح ، أخرجه مسلم<sup>(۲)</sup> بطوله وأخرج منه أبو داود<sup>(۳)</sup> والترمذي<sup>(٤)</sup> أطرافًا ، ونحن نذكر في هذا الموضع ما / في هذه الرواية من الشرح .

الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا حروراء – قرية قريبة من الكوفة – وتنافروا فيها ، وكان أول اجتماعهم بها ، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه .

وهذا نجدة الذي كتب إلى ابن عباس – رضي الله عنه – هو : نجدة بن عامر أحد الخوارج .

والخلال : جمع خلة - بفتح الخاء - وهي الخصلة .

وقوله: «أما بعد» فإن هذا الكلام مقطوع عن الإضافة تقديره: أما بعد حمدًا لله أو غير ذلك من الكلام، فلما حذف حمدًا لله من اللفظ بنى «بعد» على الضم، ومنه قوله - تعالى -: ﴿لله الأُمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (٥) أي: من قبل الخلق ومن بعده، وأما بعد يقال لها: فصل الخطاب.

وقوله: «إلا أن تعلم ما علم الخضر (عليه السلام) من الصبي الذي قتله» يريد الذي قال الله - تعالى - فيه: ﴿حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ ﴾ (١) حيث علم أنه كافر.

وأما اليتيم فهو من الناس : من مات أبوه وهو دون البلوغ ، وبالبلوغ ) وبالبلوغ (۱) الأم (۱۹۰۶-۲۰۷) .

<sup>(1) 14 (10)4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٨١٢) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٧٢٧) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٥٥٦) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) [الروم : ٤] .

<sup>(</sup>٦) [الكهف : ٧٤] .

يتقضي اليتم إلا أن يكون سفيها أو محجورًا عليه ، ولذلك قال ابن عباس : ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وهو ضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء .

وَأَمَا الْحُمْسُ : فَهُو عَمْسُ الْغَنْيِمَةُ وَالْفِيءَ .

وقوله: «فأبى ذلك علينا قومنا» أي: منعونا منه ولم يعطونا إياه فصبرنا عليه ، وهذا إشارة إلى ما فعله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما كثرت الفتوح والغنائم في زمانه ، استكثر لهم الخمس ولم يعطهم جميعه ؛ وأبوا أن يأخذوه إلا كله .

وقد أخرج الشافعي - رضي الله عنه - من رواية المزني عنه (۱) ، عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن أبي اللبث - مولى ابني مضيع - عن أبي هريرة عن ثور بن زيد الديلي ، عن أبي اللبث - مولى ابني مضيع - عن أبي هريرة إمام عنه الله عنه - قال : (خرجنا مع رسول الله عليه الله عليه نحو وادي ذهبًا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع قال : ووجه رسول الله عليه نحو وادي القرى ، وزعم أن رفاعة بن زيد وهب لرسول الله عليه عبدا أسود يقال له : مدعم ، قال : فخرجنا حتى كنا بوادي القرى ، فبينا مدعم يحط رحل رسول الله عليه إذ جاءه سهم غائر فأصابه فقتله ، فقال الناس : هنيهًا له الجنة ، فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه المقاسم لتشتعل عليه نارًا) .

وأخرج الشافعي من رواية المزني (٢) عنه : عن سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد الجهني قال : كنا مع رسول الله عليه بخيبر ، فمات رجل من أشجع فلم يصل عليه النبي عليه وقال : «صلوا على صاحبكم» فنظروا إلى متاعه فوجدوا فيه خرزًا من خرز يهود يساوي (٣) درهمين . وفي رواية : والله ما يساوي درهمين .

<sup>(</sup>١) السنن المأثورة (٦٥٠) . (٢) السنن المأثورة (٦٥١) .

<sup>(</sup>٣) في السنن المأثورة (لا يساوي) .

قال الربيع: قلت للشافعي: أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئًا قبل أن يقسم ؟ قال: لا يقطع ويغرم، وإن كان جاهلًا عُلِّم ولم يعاقب ؛ فإن عاد عوقب، قلت: أفيرحل عن دابته، أو يحرق سرجه ومتاعه ؟ قال: لا يعاقب رجل في ماله، وإنما يعاقب في بدنه، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان وكذلك العقوبات، وقليل الغلول وكثيره محرم.

وأخرج الشافعي - رضي الله عنه - : أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن يحيى ابن سعيد القطان ، عن شعبة بن الحجاج ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة .

قال الشافعي – رضي الله عنه – : وبهذا نقول .

\* \* \*

## الباب الثالث في الجزية

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن الأزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله على قال : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر [بعده](١) ، والذي نفسي بيده ، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي .

وأما البخاري<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن ابن بكر ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري .

وأما مسلم(٣) : فأخرجه عن حرملة ، عن ابن وهب .

وعن عمرو الناقد وابن أبي عمر ، عن ابن عيينة ، عن الزهري .

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان .

كسرى: لقب لمن يملك من ملوك الفرس ، وتكسر كافه وتفتح ، وهو معرب حسرو وحسرو وهو الملك بالفارسية ، والنسبة إليه : كسروي وكسري ، ويجمع على أكاسرة من غير قياس ، وبجمع الصحة كسرون بفتح الراء .

وقيصر: لقب من يملك الروم بلسانهم.

<sup>(</sup>١) من الأم (١٧١/٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦/٨) .

<sup>(</sup>T) مسلم (X/PY).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٢١٦) وقال : حسن صحيح .

وهذا الحديث من معجزات النبي عَلَيْكُ ؛ فإنه بشر إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وكذلك كان لما هلك كسرى في زمان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وأخذت البلاد منه لم يعد يقوم لهم ملك ، ودامت البلاد في أيدي المسلمين إلى الآن ، وكذلك قيصر لما أخذت منه بلاد الشام وفلسطين ومصر والجزيرة وديار بكر وديار ربيعة ؛ لم تعد إليه ولا قام للروم فيها ملك .

[٥/ق٥٦١-أ]

والكنوز : الأموال المدفونة / المدخرة .

وسبيل الله – تعالى – يريد به: الجهاد واصطناع المعروف وأبواب البر، فكل ذلك في سبيل الله – تعالى –.

قال الشافعي - رضي الله عنه - : فالله - جل ثناؤه - هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .

قال: وعد رسول الله عَلَيْكُ الناس فتح فارس والشام ، فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله عَلَيْكُ ، ففتح بعضها وتم بعضها في زمان عمر - رضي الله عنه - العراق وفارس ، فقد أظهر الله - جل ثناؤه - دينه الذي بعث به رسول الله عَلَيْكُ على الأديان ، لأنه أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل ، وأظهره بأن جماع الشرك دينان : دين أهل الشرك ، ودين الأميين ، فقهر رسول الله عَلَيْكُ الأميين حكمه عَلِيْكُ ، وهذا ظهوره على الدين كله .

قال : وقد يقال : ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به وذلك متى شاء الله – تعالى – .

وكانت قريش تنتاب الشام انتيابًا كثيرًا ، وكان كثير من معاشها منه ، وتأتي العراق فيقال : لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي عَيْلِيَّةٍ خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق لأهل الإسلام ، فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ : «إذا هلك

كسرى فلا كسرى بعده ، فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده ، وقال : «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» ، فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده [٥/ن١٥٥-ب] وأجابهم على ما قالوا / فكان كما قال لهم وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس ، وقطع قيصر ومن قام بهذا الأمر بعده عن الشام .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : بعث الله رسوله عَلِيلَةً بمكة وهو بلد قومه ، وقومه أميون وكذلك كان من حولهم من العرب ، ولم يكن فيهم من العجم إلا مملوكًا أو محررًا أو مجتارًا ومن لا يذكر ، قال الله - تعالى - : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مُّنْهُمْ (١) وفرض الله عليهم جهادهم فقال: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ (٢) وجاءت السنة بما جاء به القرآن ، فذكر حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب وقوله لأبي بكر الصديق : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» ، وهذا في المشركين مطلقًا وإنما يراد به - والله أعلم - مشركو أهل الأوثان ، ولم يكن بحضرة رسول الله عَيْنَا ولا قربه أحد من مشركي أهل الكتاب ؛ إلا يهود المدينة وكانوا حلفاء الأنصار ؛ ولم يكن الأنصار استجمعت أول ما قدم رسول الله عَلِيلَةً إسلامًا ؛ فوادعت يهود رسول الله عَلِيلَةً ولم تخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت وقعة بدر ، فتكلم بعضها بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول الله عَيْلِيَّة فيهم ، ولم يكن بالحجاز - علمته - إلا يهودًا ونصارى قليل بنجران ، وكانت المجوس بهجر وبلاد البربر وفارس نائين عن الحجاز دونهم مشركون أهل الأوثان كثير ، فأنزل الله – تعالى – فرض قتال المشركين من أهل الكتاب ، فقال - تبارك وتعالى - : ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ / مَا حَرَّمَ اللَّهُ ورَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٣) ففرق الله - جل ثناؤه ، كما شاء لا معقب لحكمه - بين قتال (٢) الأنفال : ٣٩] . (٣) [التوبة : ٢٩] .

۲۵/ق۲۱-ب]

أهل الكتاب أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو يسلموا ، وفرق رسول الله عَلَيْكُم .... وذكر حديث بريدة : أن النبي عَلَيْكُم كان إذا بعث جيشًا أمر عليهم أميرًا وقال : «إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال» وقد تقدم الحديث بطوله في أوائل كتاب الجهاد .

وقال الشافعي - رضى الله عنه - : انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله - تعالى - محمدًا عَيْكُ وينزل عليه الفرقان ، فدانت دين أهل الكتاب . ثم ساق الكلام إلى أن قال: فأخذ رسول الله عَلَيْتُه : الجزية من أكيدر دومة وهو رجل يقال : من غسان أو كندة ، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعامتها عرب ، ومن أهل نجران وفيهم عرب ، وفي هذا دليل على أن الجزية ليست على النسب إنما هو على الدين ، وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة : أهل التوراة من اليهود ، والإنجيل من النصاري وكانوا من بني إسرائيل ، وأحطنا بأن الله – تعالى – قد أنزل كتبًا غير التوراة والإنجيل والفرقان ، قال الله – جل ثناؤه – : ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبُّأُ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى وإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَي ﴾(١) فأخبر أن لإبراهيم صحفا ، وقال : ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأُوَّلِينَ ﴾ (٢) قال : وأما عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم ؛ فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهرا وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية ؛ فضاف عليهم الصدقة وذلك جزية وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب ، ولولا أن نأثم بتمنى باطل / وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال ، وأن لا يجرى الصغار على عربي ، ولكن الله - تعالى - أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى .

وقال في موضع آخر : فنحن كنا على هذا أحرص ؛ لولا أن الحق في غير ما قال فلم يقل لنا أن نقول إلا بالحق .

<sup>(</sup>١) [النجم: ٣٧،٣٦] .

<sup>(</sup>٢) [الشعراء : ١٩٦] .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذ الجزية من المجوس ، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي عَيْقِكُم أخذها من مجوس هجر.

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي .

فأما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن علي بن عبد الله ، عن سفيان قال : سمعت عمرا قال : كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس ، فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة ، عند درج زمزم قال : كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قبل موته بسنة : فرقوا بين كل محرم من المجوس ، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عيسة أخذها من مجوس هجر .

وأما أبو داود<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن مسدد ، عن سفيان بالإسناد وذكر الحديث أطول منه ، وقد تقدم ذكر روايته في كتاب الحدود .

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن أحمد بن منيع ، عن أبي معاوية ، عن الحجاج ، عن عمرو بن دينار ، عن بجالة قال : كنت كاتبًا لجزء بن معاوية على مناذر ، فجاءنا كتاب عمر – رضي الله عنه – : انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية ، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني / أن رسول الله عين أخذ الجزية من مجوس هجر .

[٥/ق٢٧-أ]

وفي أخرى : عن ابن أبي عمر ، عن سفيان الحديث .

الجزية : فعلة من جزيت أجزي : إذا أعطيت عوضًا من حق ، فكأن الجزية

<sup>(</sup>١) البخاري (٣١٥٦).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۰٤۳) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٥٨٧،١٥٨٦) وقال : حسن .

جزاء ما نزل عنه المسلمون من قبل أهل الكتاب وقتالهم وفي مقابلة الإبقاء عليهم.

وقوله: «لم يكن أخذ الجزية» هكذا جاء في المسند لم يعدوا واوًا قبلها ، والذي جاء في السنن للبيهقي (١): و «لم يكن» فإن رواية المسند منقطعة من الحديث مجعولة حديثًا برأسها ، ورواية السنن طرف من الحديث مذكورة بصورتها ولذلك أثبت الواو التي كانت عاطفة في الحديث وقوله: «لم يكن» فعل مستقبل اللفظ ماضي المعنى بدخول حرف النفي عليه ، ثم أتبعه بفعل ماضي اللفظ والمعنى ؟ وفي ذلك نفي عام للأخذ لأنه صريح في باب النفي ؟ وكأن النفي كان مستمرًا لنزول عمرًا لأمر إلى أن شهد عبد الرحمن .

والمحرم من النساء والرجال: من لا يجوز بينهما نكاح، والمرأة محرم على بعلها أيضا، والمراد الأول.

وفي امتناع عمر من أخذ المجوس إلى أن شهد عبد الرحمن ؛ دليل على أنه كان رأي الصحابة أن لا يقبل الجزية من كل مشرك . كما ذهب إليه الأوزاعي .

وقد اختلف العلماء في سبب قبول الجزية من المجوس : -

فذهب الشافعي - رضي الله عنه - في أغلب قوليه : أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل كتاب . وروي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .

وقال أهل العلم: ليسوا من أهل الكتاب ؛ وإنما أخذت الجزية من أهل الكتاب بالكتاب ، ومن المجوس بالسنة وهو حديث عبد الرحمن .

واتفق عامة أهل العلم على تحريم نكاح نسائهم / وذبائحهم .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر، وكان رجلًا في زمانه كاتبا لعماله، وقد روي من حديث الحجاز حديثان (۱) السنن الكبير (۲٤۷/۸ ۲۶۸ ۲۰۰۲).

٦٥/ق١٦٧-ب

منقطعان بأخذ الجزية من المجوس . فذكرهما وهما هذان الحديثان : -

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهدت لسمعت رسول الله عليه القول](١): «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».

هذا حديث منقطع ، هكذا رواه في المسند ، وقد جاء في الموطأ<sup>٢٦)</sup> هكذا .

وقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي: اسلكوا معهم مسلكهم وهم اليهود والنصارى.

والسنة : السيرة وأصلها من السنن وهو : الطريق ، يقال : فلان على سنن واحد أي : على طريقة واحدة .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن كان هذا الحديث ثابتًا فيغني في أخذ الجزية ، لا في أن تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم .

قال: ولو كان أراد جميع المشركين غير أهل الكتاب لقال – والله أعلم – : سنوا جميع المشركين سنة أهل الكتاب ، ولكن لما قال رسول الله عَيْنِكَمْ : «سنوا بهم» فقد خصهم وإذا خصهم فغيرهم مخالف لهم ولا يخالفهم إلا غير أهل الكتاب .

وأما الحديث الثاني: فإنه أخرجه عن مالك ، عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله عَلَيْكُ أخذ الجزية من مجوس البحرين ، وأن عثمان بن عفان - رضي الله عنه أخذها من البربر ، وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذها من مجوس فارس .

<sup>(</sup>١) الأم (٤/٤٧١) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٣٣/ رقم ٤٢) .

رە/ق۸۲۸—أ

ورواه يونس ، عن ابن شهاب ، عن [سعيد بن] (١) المسيب أن رسول الله عليه الخذ الجزية من مجوس هجر / وأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذها من مجوس السواد ، وأن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أخذها من مجوس البربر .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : وكانت المجوس يدينون غير دين أهل الأوثان ، ويخالفون أهل الكتاب من اليهود والنصارى في بعض دينهم، وكان المجوس في طرف من الأرض لا يعرف السلف من أهل الحجاز من دينهم، ما يعرفون من دين اليهود والنصارى حتى عرفوه وكانوا - والله أعلم - أهل كتاب.

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أبي سعد سعيد بن المرزبان ، عن نصر ابن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب ؟! ، فقام إليه المستورد فأخذ يلببه فقال: يا عدو الله ، تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين - يعني عليًا - ؟ !وقد أخذوا منهم الجزية ، فذهب به إلى القصر [فخرج علي عليهما فقال: اتقدا ، فجلسا في ظل القصر](٢) فقال على : أنا أعلم الناس بالمجوس ، كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه ، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته [أو](٣) أخته ، فاطلع عليه بعض أهل علكته ، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد وامتنع منهم ، فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون دينا خيرًا من دين آدم ؟ وقد كان ينكح بنيه من بناته ، فأنا على دين آدم وما يرغب بكم عن دينه ، فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم ، وفاصبحوا وقد أسري على كتابهم فرفع من بين أظهرهم ، وذهب العلم الذي في صدورهم وهم أهل كتاب ، وقد أخذ رسول الله عَلِيلًة وأبو بكر وعمر منهم الجزية .

<sup>(</sup>١) من المعرفة (٣٦٦/١٣) ، والأم (١٧٤/٤) .

<sup>(</sup>٢) من الأم (١٧٣/٤) ، والمعرفة (٣٦٧/١٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [وأمه] والمثبت من الأم (١٧٣/٤) ، والمعرفة (٣٦٧/١٣) .

[٥/ق٦٨-ب]

قال البيهقي (1): هكذا رواه الشافعي 1 – رضي الله عنه – وغيره: عن سفيان ابن عينة ، عن نصر بن عاصم . والصواب عيسى بن عاصم الأسدي . كذا قاله محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وكذلك رواه الفضل بن موسى وابن فضيل ، عن أبي سعيد ، عن عيسى بن عاصم .

قال محمد بن إسحاق: توهمت أن الشافعي - رضي الله عنه - أخطأ في حديث سفيان ، فرأيت الحميدي تابعه في ذلك ، فعلمت أن الخطأ من ابن عينة.

قال أبو داود السجستاني: ما من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في حديثه ، غير ابن علية وبشر بن المفضل ، وما أعلم للشافعي حديثًا خطأً .

وقال أبو زرعة الرازي : ما عند الشافعي حديث غلط فيه .

تلبيب الإنسان: مجمع ثوبه من مقدمه ، وأخذ تلبيبه: إذا أخذ بمجامع ثوبه وجره ، ولبه تلبية : إذا أخذ بتلبيبه .

والطعن : العيب والإنكار على الإنسان في قول أو فعل ، طعن يطعن طعنًا : إذا عابه .

والقصر: يريد به دار الإمارة بالكوفة.

وقوله : «اتَّئدا» أي : تأنيا وارفقا ، وهو أمر من التؤدة .

ورغبت عن كذا خلاف رغبت فيه .

وقوله: «أسري على كتابهم» كناية عن رفعه وأخذه من بينهم كما يسرى على المال من الليل فيؤخذ وينهب وأهله غافلون ؛ ويصبحون وقد أخذت أموالهم ومواشيهم ، والسري : سير الليل .

<sup>(</sup>١) المعرفة (٢٦/١٣) .

وفي هذا الحديث: دليل على أن العلة ذهب إليها الشافعي ، من تعليل أخذ الجزية من المجوس وهي: أنهم أهل كتاب ، ولا اعتبار بمخالفتهم مذهبهم ، ولا برفع الكتاب من بين أظهرهم ، فإن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل ، وخالفوا ما أمروا به فيهما ، ومع ذلك فالجزية مأخوذة منهم ، ثم نص الكتاب إنما قال : ﴿مِنَ النَّيِنَ أُوتُوْا الْكِتَابِ ﴾ ولم يشترط العمل بما فيه والوفاء به ، هؤلاء قد أوتوا كتابًا كما أوتي النصارى واليهود ؛ فلذلك جاز أخذ / الجزية منهم - [٥/ت١٦٥خ-أ] والله أعلم .

وقال الشافعي - رضي الله عنه - : حديث نصر بن عاصم ، عن علي متصل وبه نأخذ ، وفيه دليل على أن عليًا أخبر أن رسول الله عَيِّلِيَّ لم يأخذ الجزية منهم إلا وهم أهل كتاب ولا من بعده ، ولو كان يجوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لقال علي : الجزية تؤخذ منهم كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا أهله ، ولم أعلم من سلف من المسلمين أحدًا أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب والله أعلم .

قال الشافعي - رضي الله عنه - في القديم : ظهر رسول الله عَلَيْكُ على البحرين فاستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي ، وبعث إليه بمال من جزيتهم ، ومن بالبحرين من أهل الكتاب مجوس .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز أن النبي عَيِّلِيًّ كتب إلى أهل اليمن: «أن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر».

يعني: أهل الذمة منهم.

هذا الحديث هكذا جاء في المسند مرسلًا في كتاب الجزية (١) ، وقد أخرج أبو داود هذا المعنى مسندًا عن معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>١) الأم (٤/٩٧١) .

والمعافر: ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي موضع باليمن تسمى بعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب ابن زيد بن كهلان .

والذمة والذمام: العهد، وقيل: الأمان، وأهل الذمة يقع على أهل الكتاب ممن عقد له منهم ذمام وعهد.

والذي ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - : أن أقل ما يجب على الذمي من الجزية دينار ، والغني والفقير فيه سواء ، فإن أدى زيادة عليه أو عقد له الذمام على أكثر منه جاز .

[٥/ق١٦٩–ب]

وقال أبو حنيفة: يجب / على الغني ثمانية وأربعون درهمًا من صرف اثنى عشر درهما بدينار، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير المعتمل اثنى عشر درهمًا. وروي ذلك عن أحمد.

وقال مالك : الغنى أربعون درهمًا أو أربعة دنانير ، والفقير عشرة دراهم أو دينار .

وقال الثوري : ليست مقدرة ، وإنما هي إلى رأي الإمام . وروي ذلك عن أحمد أيضا .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : قال الله - تعالى - : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجُزْيَةَ عَن يَلِد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (١) وكان معقولًا أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات ، وكانت الجزية محتملة القليل والكثير ، وكان رسول الله عَيِّلِيَّةِ المبين عن الله - تعالى - معنى ما أراد ، فأخذ رسول الله عَيِّلِيَّةٍ جزية أهل اليمن دينارًا في كل سنة ، أو قيمته من المعافر وهي : الثياب ، وكذلك روي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة دينارًا دينارًا عن كل إنسان ، وأخذ الجزية من أهل نجران فيها

<sup>(</sup>١) [التوبة : ٢٩] .

كسوة ، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم ، وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار ، وأخذه من أكيدر دومة ، ومن مجوس البحرين ، لا أدري كم غاية ما أخذ منهم ؛ ولم أعلم أحدا حكى عنه قط أنه أخذ من أحد أقل من دينار .

وأخبرنا الشافعي قال : أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن أن النبي عَيِّلِكُمْ فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارًا كل سنة ، فقلت لمطرف بن مازن : فإنه يقال : وعلى النساء ، فقال : ليس ، إن النبي عَيِّلِكُمْ أخذ من النساء ثابتًا عندنا .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددًا من علماء أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم / يحكون عن عدد مضوا كلهم ثقة أن صلح النبي عليه لهم كان لأهل وه ذمة اليمن على دينار كل سنة ، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن تؤخذ منهم الجزية ، وقال عامتهم : ولم تؤخذ من زروعهم وقد كانت لهم زروع ، ولا من مواشيهم شيء علمناه ، وكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من

قال : وسألت عددًا كثيرًا من أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن ، فكلهم أثبت لي ما يختلف قولهم أن معاذًا أخذ منهم دينارًا عن كل بالغ وسموا البالغ : حالمًا ، قالوا : وكان في كتاب النبي عَيِّلِهُ مع معاذ أن على كل حالم دينارا ، ولا خلاف بين الأئمة أن النساء لا جزية عليهن ، فإن بذلت امرأة من نفسها جزية قبلت منها وكانت هبة لا جزية .

أخبرنا الشافعي - رضي الله عنه - : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث أن النبي عَلَيْكُ ضرب على نصراني بمكة يقال : موهب دينارًا كل سنة ، وأن النبي عَلِيْكُ ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار كل سنة ، وأن يضيفوا من

ره/ق۰۷۰–آا

مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا مسلمًا .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا إبراهيم ، عن إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا يومئذ ثلثمائة ، فضرب عليهم النبي عَلِيلَة يومئذ ثلثمائة دينار كل سنة .

قال الشافعي : ثم صالح أهل نجران على حلل يؤدونها إليه ، فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صالحوا عليه ، وصالح عمر بن الخطاب -رضي الله عنه – أهل الشام على أربعة دنانير ، وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين ، والوسط على أربعة وعشرين ، والذي دونه على اثني عشر ، فلا بأس بما صالح عليه أهل الذَّمة إن كان أكثر من [٥/ق١٧٠-ب] هذا ، إذا كان / العقد على شيء مسمى بعينه .

وفي هذا الحديث : دليل على عدم التفرقة بين الغني والفقير في الجزية لأهل أيلة ، الذين قد حصرهم ثلثمائة نفر ولم يكونوا أغنياء ولا كلهم فقراء ، وقد سوى بينهم في ضرب الجزية .

وأما الضيافة : فإنها من الشروط التي يجوز أن تشترط عليهم عند عقد الذمة ، وأن ذلك جائز أن يلزمهم به ويكون مدة الضيافة ثلاثة أيام ، لعدد معلوم من المارين بهم من المسلمين بطعام معلوم أيضا ، وتكون الضيافة زائدة على دينار الجزية .

## والغش : الخيانة والغدر .

أخرج الشافعي - رضى الله عنه - في القديم : حديث روح بن عبادة ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين ، وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهما .

وأخرج أيضا : عن ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم أن عمر بن

الخطاب - رضي الله عنه - ضرب على أهل الشام أربعة دنانير ومدين من قمح ، وعلى أهل العراق أربعين درهما وحمى أهل مصر أربعة دنانير وأردبًا من قمح ، وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعًا من حنطة .

وأخرج أيضًا : عن مالك ، عن نافع ، عن أسلم أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .

هكذا رواه وقد سقط من متن الحديث: وعلى أهل الورق أربعين درهما . وأخرج أيضا: عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة ، فمن حبسه مطر أو مرض أنفق من ماله .

قال الشافعي: وحديث أسلم بضيافة / ثلاث أشبه ، لأن رسول الله عَيِّلِيَّةِ [٥/١٥١٥-أ] جعل ثلاثًا ، وقد يجوز أنه جعلها على قوم ثلاثًا ؛ وعلى قوم يومًا وليلة ، ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم ، فلا يرد بعض الحديث بعضًا.

وأخرج أيضًا في القديم : عن مالك ، عن نافع ، عن أسلم أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب : أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان .

وأخرج أيضًا: عن ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان ، ولا يأخذون إلا من جرت عليه الموسى .

وأخرج أيضًا: حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وأثل ، عن مسروق قال يعلى [عن معاذ] (١) ، وقال أبو معاوية: أن النبي عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل غير متضحة والمثبت من المعرفة (٣٨٠/١٣) .

بعث معاذًا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافري .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر .

وأخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أنه قال : كنت غلامًا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فكان يأخذ من النبط العشر قال الشافعي - رضي الله عنه - : لعل السائب حكى أمر عمر أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية ؟ كما حكى سالم ، عن أبيه ، عن عمر فلا يكونان مختلفين ، أو يكون السائب حكى العشر في وقت آخر ؛ فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرًا ومرة [٥/١٧١-ب] نصف العشر ، ولعله كله / يصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم .

وهذا الحديث هكذا أخرجه مالك في الموطأ(١) ، وقال : إنه سأل ابن شهاب : على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – من النبط العشر ؟ فقال ابن شهاب : كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر .

النبط: جيل معروف من الناس ويقال لهم: النبيط أيضا.

وقوله: «يكثر الحمل» يريد: الجلب.

والقطنية بكسر القاف والتشديد واحدة القطاني ، كالعدس والماش والدحن والحمص واللوبيا وما أشبه ذلك .

وقيل : هي اسم جامع لما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر .

والذي ذهب إليه الشافعي - رضى الله عنه - : أن من دخل من أهل الحرب إلى بلاد الإسلام بتجارة فعليه العشر ؛ والذمي لا شيء عليه اكتفاء بالجزية ، إلا

<sup>(</sup>١) للوطأ (١/٥٣٥ رقم ٤٨) .

إن اتجر في الحجاز فإنه يؤخذ منه نصف العشر .

وقيل : إن للإمام أن يزيد على العشر إن رأى ، وله أن يقتصر على نصف العشر ، فأما إسقاط هذه الضريبة عنهم بالكلية ففيه خلاف ، ولا يؤخذ العشر في سنة إلا مرة واحدة .

وقد اختلف في تردد مال التجارة في الحجاز : هل يكرر أخذ العشر منها أم ؟ وقال أبو حنيفة : ينظر إن كانوا يأخذون في بلادهم من تجار المسلمين شيئًا أخذنا من تجارهم عندنا وإلا فلا .

ثم أهل الذمة إن كانوا قد صولحوا عند عقد الذمة على تعشيرهم لزمهم ذلك والا فلا.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعد الجاري أو عبد الله بن سعد - مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -أن عمر قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب ، وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم .

الذين / يجوز عقد الذمة لهم وأخذ الجزية منهم هم : أهل الكتابين : التوراة [٥/ق۲۷۲-أ] والإنجيل، وهم اليهود والنصاري هذا لا خلاف فيه، وألحق قوم بهم المجوس بناء على أنهم أهل كتاب وقد تقدم ذكر ذلك .

> فأما من دخل من العرب في دين اليهود والنصاري ؛ فقد كان دخل في اليهودية من العرب قبل الإسلام : من حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة ، ودخل في النصرانية : من ربيعة وغسان ، ودخل في المجوسية : من تميم، وكانت عبادة الأوثان والزندقة في العرب وخاصة في قريش وبني حنيفة، وهؤلاء الذين تهودوا أو تنصروا إن كانوا دخلوا في دين ما لم يبدل لم يقروا ، وإن كانوا دخلوا قبل النسخ والتبديل أقروا ، فأما ما عدا التوراة والإنجيل من

الكتب : كالزبور وصحف إبراهيم وآدم وإدريس (عليهم الصلاة والسلام) فقد اختلف العلماء فيها : هل يقر القائلون فيها بالجزية أم لا ؟ .

قال الشافعي – رضي الله عنه – صالح رسول الله عَلِيْتُهُ أكيدر الغساني وكان نصرانیًا عربیًا علی الجزیة ، وصالح نصاری نجران علی الجزیة وفیهم عرب وعجم ، وصالح ذمة اليمن على الجزية وفيهم عرب وعجم ، فاختلفت الأخبار عن عمر في نصاري العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب ، فروي عنه أنه صالحهم على أن يضاعف عليهم الصدقة ، ولا يكرهوا على غير دينهم ، ولا يصبغوا أبناءهم في النصرانية ، وعلمنا أنه كان يأخذ جزيتهم نعمًا ، ثم روي أنه قال بعد: نصارى العرب بأهل الكتاب . وذكر هذا الحديث ثم قال : فأرى للإمام أن يأخذ منهم الجزية لأن رسول الله عَلِيلَةِ أُخِذُها من النصاري من العرب كما وصفت ، فأما ذبائحهم فلا أحب أكلها خبرًا عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - ، وكذلك [٥/ف١٧٦-ب] لا يحل لنا نكاح نسائهم لأن الله - جل / ثناؤه - إنما أحل لنا أهل الكتاب الذين عليهم نزل وجعلهم شبيهًا بالمجوس .

وأما أبو حنيفة فإنه قال : تؤخذ الجزية من جميع المشركين إلا من عبدة الأوثان من العرب .

وقال مالك : لا تؤخذ من كفار قريش خاصة .

وقال أبو يوسف : لا يؤخذ من عربي ، وإنما يؤخذ من العجم .

وقوله: «حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم» هذا بناء على أن من لا يصح أخذ الجزية منه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ، فأما من يجوز أخذ الجزية منه فإنه إذا بدلها قبلت منه وعقدت له الذمة ، لا يقتل ولا يلزم بالإسلام ، وروي عن عمر أنه دعا قبائل من العرب انتقلت إلى النصرانية وهم : تنوخ وبهراء وبنو تغلب إلى إعطاء الجزية ، فقالوا : إنا نحن عرب لا نؤدي الجزية ؛ فخذ منا الصدقة كما تأخذ من المسلمين ، فأبي ، فلحق بعضهم بالروم ، فقال النعمان بن

عروة: يا أمير المؤمنين! إن القوم لهم بأس وشدة فلا تعن عدوًا بهم ، فبعث عمر في طلبهم وردهم وضرب عليهم الصدقة ، فأخذ من كل خمس من الإبل شاتين، وأخذ مكان العشر الخمس ، ومكان نصف العشر العشر ، ولم يخالفه أحد من الصحابة فليس لأحد بعد ذلك ذمة ، لأن عقد الذمة يكون على التأبيد.

وقد أخرج الشافعي هذا المعنى : عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الشيباني ، عن رجل أن عمر صالح نصارى بني تغلب على أن لا يصبغوا أبناءهم ، ولا يكرهوا على غير دينهم، وأن تضاعف عليهم الصدقة . والله أعلم .

## كتاب الصيد والذبائح

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن سعيد بن مسروق ، عن ابن الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن سعيد بن مسروق ، عن ابيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج قال / : قلنا : يا رسول الله ، إنا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدي ، أنذكي بالليط ؟ فقال النبي عينية : «ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله – تعالى – فكلوا ، إلا ما كان من سن أو ظفر ، فإن السن عظم من الإنسان ، والظفر مدي الحبشة» .

هذا حدیث <sub>[</sub> (۱)

المدىي : جمع مدية وهي القشرة والسكين .

**والتذكية** : الذبح .

والليط: القصب، قال الأزهري والجوهري: الليط: قشرة القصبة والجمع الليط، والمراد به في الحديث نفس القصبة لا قشرها لأن القشر لا يذبح.

وقوله: «ما أنهر الدم» أي: أجراه وأساله فهو من النهر مجرى الماء ، تقول: نهر النهر: إذا حفزته ، ونهر الماء: إذا جرى في الأرض وجعل لنفسه بجريانه نهرًا .

والاستثناء في قوله: «إلا ما كان من سن أو ظفر» ، ومن قوله: «ما أنهر الدم» أي : ما ذبح من الأشياء كلها فكلوه ، إلا ما كان من السن والظفر . والذي ذهب إليه الشافعي: أنه كل آلة لها حد يقطع الحلقوم ويفري الأوداج ، فإنه يجوز الذكاة به ؛ سواء كان حديدًا ، أو حجرًا ، أو خشبًا أو غير ذلك .

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل قدر سطرين ، ولتمام الفائدة أذكر تخريجه هنا فقد أخرجه البخاري (۲۰۰۷) ، ومسلم (۱۹٦۸) ، وأبو داود (۲۸۲۱) ، والترمذي (۱٤۹۱) ، والنسائي (۲۲۲–۲۲۸) .

[٥/ق١٧٢-ب]

وقال أبو حنيفة : إذا كان منفصلًا جازت التذكية به ، وإذا كان متصلًا لم يجز ، لأنهما مع الاتصال لا يمكن التذكية بهما ، ومع الانفصال يمكن .

قال الشافعي - رضي الله عنه - في رواية حرملة : ومعقول في حديث النبي عَيِّلِيٍّ أن السن إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة ؛ فأما وهي ثابتة فلو أراد الذكاة بها كانت منخنقة ، وإذا قال رسول الله عَيِّلِيٍّ : «إن السن عظم من الإنسان» ، وقال : «إن الظفر مدي الحبش» ففيه دلالة على أنه لو كان ظفر الإنسان / قاله كما قال في السن ، ولكنه أراد الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة يجلب ، وإذا نهى عن الظفر وكان المعقول أنه ما وصفت فحرام ذلك الظفر والأسنان وعظمه قياس على سنه ، فلا يجوز أن يذكى من الإنسان بعظم لأن السن عظم ، ولا بظفر لأنه من الإنسان .

وهذا القول ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار<sup>(١)</sup> ، ولم أجده في كتاب من كتب الفقه التي وقفت عليها ، على اختلاف القائلين بها والمصنفين لها ، على أن الظفر هو طيب الحبشة قاله الأزهري فيه .

والأظفار: شيء من العطر أسود ؛ شبيه بصفر مقتلف من أصله يجعل في الدخنة ، ولا يفرد منه الواحد ، وربما قال بعضهم: أظفار واحدة .

وليس بجائز في القياس. ويجمعونها على الأظافير، وهذا في الطيب إذا أفرد شيء من نحوها ينبغي أن يكون ظفرًا، وهذا التفسير من الأزهري في هيئة الظفر وصورته تمكن الزكاة به، وإنما جعله مدي الحبشة: لأنهم ربما كانوا يكثرون الذبح به وغلب ذلك على عادتهم، أو هو سنة بينهم يتداولونها فنسبت إليهم. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا حاتم بن إسماعيل والدراوردي أو أحدهما ، عن

<sup>. (</sup>٤٥٤/١٣) (1)

جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : النون والجراد ذكى .

هذا الحديث هكذا في الموطأ وزاد في آخره : كله ، وقد رواه الثوري في «الجامع» عن جعفر ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب - رضى الله عنه - قال : الحيتان والجراد ذكى كله .

والنون : هو الحوت .

والذكى : الذبيح من الذكاة : الذبح .

والذي ذهب إليه الشافعي – رضي الله عنه – : أن الجراد حلال وموته [ە/ن،١٧٤] ذكاته؛ وكل ما هو من حيوان الماء ولا / يعيش إلا في الماء فإنه حلال كله – فيما نقله المزني – وسواء منه ما كان من جنس السمك وغيرها . وكذلك نص فى الأم وفي اختلاف العراقيين .

وقال الربيع : سئل الشافعي - رضي الله عنه - عن خنزير الماء ؟ فقال : يؤكل.

قال أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - : فعلى هذا يحل جميعه إلا الضفدع ، لأن النبي عَيْلِكُ نهى عن قتله ولو حل أكله جاز قتله .

قَالَ أَبُو حَامِدً : السرطانُ مثله . وبه قال مالك وأحمد .

ومن الأصحاب من قال : لا يحل منه إلا السمك وما كان من جنسه ، ولا يحل كلب الماء ولا خنزيره . وهو قول أبي حنيفة .

وقد أخرج المزني : عن الشافعي - رضي الله عنه - عن عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي إياس معاوية بن قرة ، عن أبي أيوب الأنصاري أنه أكل سمكا طافتا .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : فقال - يعني من كره السمك الطافي - :

القياس أنه كله سواء ، ولكنه بلغنا أن بعض أصحاب رسول الله عَيْنِيلَةً - سمى جابرا أو غيره - كره الطافي ، فاتبعنا فيه الأثر ، قلنا : لو كنت تتبع الآثار والسنن حتى تفرق بين المجتمع منها بالاتباع حمدناك ، ولكنك تتركها ثابتة لا مخالف عن النبي عَيْنِيلَةً ، وتأخذ - زعمت - برواية عن رجل من أصحاب النبي عَيْنِيلَةً أنه كره الطافي ، وقد أكل أبو أيوب سمكًا طافيًا وهو من أصحاب رسول الله عَيْنِيلَةً ، ومعه زعمت القياس وزعمنا السنة . والله أعلم .

وأخرج المزني (١): عن الشافعي ، عن سفيان قال : حدثنا أبو يعفور العبدي قال : أتيت ابن أبي أوفى فسألته عن أكل الجراد ؟ فقال : غزوت مع النبي عَلَيْكُمُ ست / غزوات أو سبع غزوات ، وكنا نأكل الجراد .

هذا حدیث صحیح ، أخرجه البخاري $^{(7)}$  ومسلم $^{(7)}$  .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال رسول الله علي : «أحلت لنا ميتتان ودمان ، الميتتان : الحوت والجراد ، والدمان – أحسبه – قال : الكبد والطحال».

هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس ، عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة ابني زيد بن أسلم ، عن أبيهم مرفوعًا .

ورواه سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر موقوفا (٤) .

أما قوله: «الميتتان: الحوت والجراد» فقد تقدم ذكر ذلك في حديث جعفر بن محمد.

[٥/ق٤٧١-ب]

<sup>(</sup>١) السنن المأثورة (٩٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٥٢) .

<sup>(</sup>٤) هكذا قال البيهقي في المعرفة (٤٦٦/١٣) : وزاد : وهذا أصح وهو في معنى المرفوع .

وأما قوله: «والدمان: الكبد والطحال» فإنهما دم جامد مستمسك فيهما مع ذلك حلال دون غيرهما من الدماء ، وتثنية الدم في الأكثر الأفصح: الدميان، وبعضهم يقول: دمان على الحذف، وبعضهم يقول: دموان والله أعلم.

وأخرج المزني: عن الشافعي - رضي الله عنه - قال: أخبرنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».

قال الشافعي – رضي الله عنه – : كمال الذكاة بأربع : الحلقوم ، والمريء ، والودجين ، وأقل ما يكفي من الذكاة إتيان الحلقوم والمريء .

قال: وكل ما كان مأكولًا من طائر أو دابة ، فإنه يرح أحب إلى وذلك سنة ، ودلالة الكتاب فيه ، والبقر داخلة في ذلك لقول الله - تعالى - ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَقُ الا الإبل فقط فإنها تنحر .

[٥/ق٥٧٧-أ]

قال /: وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة ، وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل اللحيين ، والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللبة والحلق .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب ، فإنهم [لم](١) يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر .

هكذا جاء هذا الحديث في المسند<sup>(٢)</sup> ، عن الثقفي في كتاب الصيد ، وأخرجه في كتاب السير قال : أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما ، عن

<sup>(</sup>١) من الأم (٢/٢/٤) . (٢) المستد (٢/٧١٦) .

أيوب وقال : لم يتمسكوا من نصرانيتهم - أو دينهم - الشك من الشافعي -رضى الله عنه .

قال البيهقي (١): رواه في كتاب «تحريم الجمع» عن الثقفي ، ولم يجاوز به عبيدة وشك في تبليغه به عليًا ورواه في كتاب «الضحايا» عن الثقفي وقال: عن عبيدة ، عن على ولم يشك فيه .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : أحل الله - جل ثناؤه - طعام أهل الكتاب، وكان طعامهم عند بعض من حفظت من أهل التفسير : ذبائحهم، يسمونها لله فهي حلال ، وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله مثل: اسم المسيح لم يحل هذا من ذبائحهم.

قال الشافعي - رضي الله عنه - : والذي يروى من حديث ابن عباس في إحلال ذبائح نصارى العرب ، إنما هو من حديث عكرمة أخبرنيه ابن الدراوردي وابن [أبي] (٢) يحيى ، عن ثور الديلي ، عن عكرمة ، عن [ابن] عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولًا حكي هو إحلالها وتلا : ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم [مِّنكُمْ] (٢) فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (٣) ولكن صاحبنا سكت عن عكرمة وثور لم يلحق ابن عباس - رضى الله عنه .

وأخبرنا الشافعي / : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول [٥/ن٥٠٠-ب] الله عليه قال : «من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا ، نقص من عمله كل يوم [قيراطان] (٤٠)» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه مالك والبخاري ، ومسلم والترمذي والنسائي .

فأما مالك (°): فأخرجه بالإسناد وقال: «إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية».

<sup>(</sup>١) المعرفة (٢٠١/١٣) . (٢) من المعرفة (٤٠٣/١٣) . (٣) [المائدة : ٥١] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل [قيرات] وهو تصحيف والمثبت من مطبوعة المسند (٢٦٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) الموطأ (٧٣٨/٢ رقم ١٣) .

وأما البخاري<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .

وأما مسلم $(^{(7)}$ : فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

وأما الترمذي<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن أحمد بن منيع ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن نافع .

وأما النسائي(٤): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ، عن نافع .

اقتنى الشيء تقتنيه اقتناء من القنية : إذا تملكه لنفسه ليبقى لا للتجارة .

والماشية : الغنم ، وكلبها الذي جرت به : أن يكون يتبع الغنم ليحفظها ويحرسها .

والضاري : الصائد ، تقول : ضري الكلب بالصيد ضارة أي : تعود ، وكلب ضار وأضراه صاحبه أي : عوده ، وأضراه به أي : أغراه .

وقوله : «ضاريا» منصوب لأنه صفة لمنصوب محذوف تقديره : أو كلبًا ضاريًا .

والقيراط: جزء من اثنى عشر جزءًا من الدرهم ، وجزء من عشرين جزءًا من الدينار ، فإن جعلت بالنقص من قراريط الدرهم فهو: سدس العمل ، وإن جعلته من قراريط الدينار فهو: عشر العمل ، والمراد بنقص العمل : نقص الأجر والثواب عليه .

والمذهب : أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا للصيد أو لحفظ الماشية أو للحرث

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٤٨٧) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (١٨٨/٧) .

وما كان في معناها ، فأما اتخاذه لحفظ البيوت فقد اختلف القول فيه ، والظاهر في معناها ، والظاهر والمادات الله عنه – / أنه قد ألحقه بهذه الأشياء المستثناه والاستثناء المذكورة .

وأخبرنا الشافعي - رضي الله عنه - : أخبرنا مالك ، عن يزيد بن خصيفة ، أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير - وهو رجل من شنؤة من أصحاب رسول الله عَلِيلًا - يقول : «من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراطان ، قالوا : أنت سمعت من رسول الله ؟ قال : إي ورب هذا المسجد».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي .

فأما مالك (١): فأخرجه بالإسناد المذكور وقال في الحديث بعد قوله: من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم : وهو يحدث ناسًا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراطان».

وأما البخاري $^{(1)}$ :  $[id=1]^{(2)}$  عن عبد الله بن يوسف.

وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى كليهما عن مالك.

وأما النسائي<sup>(٥)</sup>: فأخرجه عن علي بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن يزيد بن خصيفة .

فقد جاء في رواية الشافعي : «من اقتنى كلبًا» مطلقًا ولم يستثن والظاهر أنه إغفال من الكتاب ، فإن مذهب الشافعي قد ذكر تحريم اقتناء الكلاب لغير ما استثناه .

<sup>(</sup>١) مالك (٧٣٨/٢ رقم ١٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٣٢٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [فأخبره] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٥٧٦) .

<sup>(</sup>٥) النسائي (١٨٧/٧).

والضرع: كناية عن الماشية فإنها ذات الضرع ، والضرع للشاة كالثدي للمرأة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عليه أمر بقتل الكلاب.

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

فأما البخاري(١): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

وأما مسلم(٢): فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله عَيْقِيْكُم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية ، قيل له : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن أبا هريرة له زرع . وقد أخرج مسلم هذه الرواية .

وأما النسائي (١): فأخرجه عن قتيبة ، عن مالك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۷۰) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٤٨٨) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٧/ ١٨٤).

## كتاب الأطعمة والمكاسب

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي تعلبة الخشني: «أن النبي عَلَيْكُ نهى عن كل ذي ناب من السباع».

وأخبرنا الربيع قال : قال الشافعي - رضي الله عنه - أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب بالإسناد الحديث .

وأخبرنا الربيع قال : قال الشافعي – رضي الله عنه – أخبرنا سفيان الحديث .

أخرج الرواية الأولى في كتاب «الرسالة»<sup>(١)</sup> ، وأخرج الثانية والثالثة في كتاب «الطعام»<sup>(٢)</sup> وهو مما لم يسمعه الربيع من الشافعي .

وهذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

أما مالك (٣) : فأخرجه بالإسناد قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام .

وأما البخاري(؛) : فأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك مثل الشافعي .

وأما مسلم<sup>(°)</sup> : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ، عن سفيان .

وأما أبو داود<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن القعنبي ، عن مالك .

وأما النسائي(٧): فأخرجه عن إسحاق بن منصور وابن المثنى ، عن سفيان .

الرسالة (۲۱) .
 انظر الأم (۲۱٤/۳) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٣٩٦/٢ رقم ١٣) . (٤) البخاري (٥٣٠) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٣٢) . (٦) أبو داود (٣٨٠٢) .

<sup>(</sup>V) النسائي (۲۰۰/-۲۰۱) .

سارية والمقدام.

[٥/ق٧٧-أ]

وأما الترمذي (١): فأخرجه / عن أحمد بن الحسن ، عن القعنبي ، عن مالك . وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وجابر وخالد بن الوليد والعرباض بن

الناب: السن المعروفة وهي التي بين الرباعيات والضواحك ، والجمع: أنياب ونيوب ، وبه يكون القطع .

والسباع: اسم يقع على ما يفترس من الوحوش كالأسد والنمر والذئب وابن آوى والكلاب ونحوها.

وقوله: «عن كل ذي ناب من السباع» يدل أن الحرام من ذوي الأنياب ما كان سبعا ، لأنه خصصه بذلك .

وفرق ما بين رواية الجماعة ولفظ مالك: أن مالكا حكى لفظ النبي عَيْقَةً الوارد في أمر ذي الناب من السباع ، وهو قوله: أكل كل ذي ناب من السباع حرام» فهذا هو النص .

وأما الجماعة: فإنما حكوا لفظ أبي ثعلبة الذي حكى به معنى ما سمعه من النبي عَلَيْكُ ، وذكر صريح لفظ مالك . أو أن أبا ثعلبة قد سمع من النبي عَلَيْكُ ينهى عن أكلها بلفظ النهي كأنه قال : أنهاكم عن أكلها أو لا تأكلوها ، فحكى أبو ثعلبة معنى اللفظ بقوله : نهى عن أكلها ، ولم يحك لفظ النبي عَلَيْكُ كما

والذي ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - : أن كل ماله ناب يعدو به على الناس ويتقوى به ؛ فإنه حرام وإن كان طاهرًا . وبه قال أبو حنيفة وأحمد . وقال مالك : يكره وليس بمحرم .

واستثنى الشافعي - رضي الله عنه - منها الضبع والثعلب . وبه قال أحمد

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٤٧٧) وقال : حسن صحيح .

[٥/ق١٧٧-أ]

وإحداهما أبو حنيفة في عموم التحريم .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : قال الله - جل ثناؤه : ﴿ الَّذِينَ اللَّهُ وَالْإِنجِيلِ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمّيّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التّوْرَاةِ والإنجِيلِ الرَّسُولَ النَّبِيّ الْأُمّيّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ الطّيّباتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطّيّباتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطّيّباتِ والحبائث عند الآكلين كانوا لها وهم الحبّائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب ؛ الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام ، وكانوا يكرهون من خبيث الماء كل ما لا يكرهها غيرهم ، فأهل التفسير - أو من سمعت منهم - يقول في قول الله - تعالى - : ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا ﴾ (٢) يعني : مما كنتم تأكلون ، فإن العرب قد كانت تحرم أشياء على أنها من الحبائث ؛ وتحل كنتم تأكلون ، فإن العرب قد كانت تحرم أشياء على أنها من الحبائث ؛ وتحل أشياء على أنها من الطيبات عندهم إلا ما استثنى ، وحرمت عليهم الحبائث عندهم ، قال الله - عز وجل - : ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيّباتِ ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الحَبَائِثُ ﴾ .

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة عن النبي عَيَالِكُ قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام».

وأخبرنا الربيع قال : قال الشافعي – رضي الله عنه – بالإسناد المذكور والحديث .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي .

أما مسلم (٤): فأخرجه عن زهير بن حرب ، عن ابن مهدي ، عن مالك .

<sup>(</sup>١) في الأصل [والذين] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) [الأعراف: ٧٥٧].

<sup>(</sup>٣) [الأنعام : ١٤٥] .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٣٣) .

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن قتيبة ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

وأما النسائي<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن إسحاق بن منصور ، عن ابن مهدي ، عن مالك قال : كل ذي ناب من السباع فأكله حرام .

والفرق بين رواية الشافعي ومن وافقه ورواية النسائي: أنه لما كان الأهم في الحديث والغرض المسوق لأجله هو الأكل، قدم في الذكر فقيل: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» وهو أولى الروايتين.

[٥/ق٨٧١-أ]

وأما الفاء التي في رواية / النسائي : فإنها التي تدخل على أخبار المبتدأ ودخولها عليها في موضعين : -

أحدهما : لازم ، والآخر : غير لازم ، فاللازم في موضعين : -

أحدهما: أن يكون المبتدأ شرطًا جازمًا ، والخبر جملة اسمية ، أو أمرية ، أو نهيية كقولك : من يأتني فله درهم ، ومن يأتك فاضربه ، ومن يقم فلأضربه .

والموضع الثاني: دخولها في قولك: أما زيد قائم، لابد من دخول الفاء في خبر «أما».

وأما غير اللازم : ففي موضعين : -

أحدهما : في خبر الأسماء الموصولة إذا كانت علتها فعلًا أو ظرفًا ، كقولك : الذي يأتيني فله درهم ، والذي في الدار فله درهم .

والموضع الثاني : النكرات الموصوفة إذا كأنت صلتها فعلًا أو ظرفًا ، كقولك كل رجل يأتيني فله درهم .

والفرق بين وجود الفاء وعدمها : أن الدرهم مع الفاء يستحق بالإتيان ، ومع

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٤٧٩) وقال : حسن .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٧/٢٠٠) .

عدمها لا يستحق ويتنزل منزلة الأخبار ، كقولك : زيد له درهم .

وما عدا هذه المواضع لا تدخل الفاء في أخبارها ، لا تقول : زيد فقائم . قال الشافعي - رَضِي الله عنه - : قال الله - جلُّ ثناؤه : ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴿ (١) وهو - جل ثناؤه - لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالًا لهم قبل الإحرام - والله أعلم - فلما أمر رسول الله عَيْلِيُّهُ المحرم بقتل الغراب، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وقتل الحيات دل ذلك على أن لحوم هذه محرمة ، لأنها لو كانت داخلة في جملة ما حرم الله قتله من الصيد في الإحرام لم يحل رسول الله عَلِيْكُ قتله .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَيْضُهُ / سئل عن الضب فقال : «لست بآكله ولا محرمه» .

> وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر عن النبي عَلِيْكُ نحوه .

> > هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا أبا داود .

فأما مالك(٢): فأخرجه بالإسناد أن رجلًا نادى رسول الله عَيْظُ فقال: يا رسول الله ما ترى في الضب ؟ فقال : «لست بآكله ولا بمحرمه» .

وأما البخاري<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار نحوه .

وأما مسلم(٤) : فأخرجه عن قتيبة وابن رمح ، عن الليث ، عن نافع .

[٥/ق۸۷۸-ب]

<sup>(</sup>١) إلمائدة : ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٧٣٨/٢ رقم ١١) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦٥٥) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٤٣) .

وأما الترمذي<sup>(۱)</sup> : فأخرجه عن قتيبة ، عن مالك ، عن ابن دينار . وأما النسائي<sup>(۲)</sup> : فأخرجه مثل الترمذي .

وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن حسنة .

قوله: «سئل عن الضب» إنما يريد: عن أكله ، وقد جاء ذلك مفسرًا في رواية مسلم والثورى ، وإنما اكتفى عن ذكر الأكل بقوله في الجواب «لست وليس آكله» فعرف من الجواب أنه أراد السؤال عن الأكل ، وآكله: خبر لست وليس فعلًا مستقبلًا ، وإنما هو اسم بدليل ما عطف عليه وهو قوله: «ولا محرمه» ، فلما عطف عليه اسمًا علم أنه اسم لأن الاسم لا يعطف على الفعل ، وقد جاء في رواية مالك: «لست بآكله ولا بمحرمه» ، وفي ذلك أوفى دليل علم أنه اسم لا فعل بدخول الباء عليه ، وقد جاء في رواية الباقين: «لست آكله ولا أحرمه» ، على أنهما فعلان فجاز عطف الفعل على الفعل ، والاسمية في هذا المقام أوقع من الفعلية من وجهين: -

[٥/ق٧٩-أ]

أحدهما: أنه مع الاسمية يفيد أنه هو غير متصف بأكله ، وأن غيره / هو الذي يأكله ، كما تقول: لست أنا بالقائم يريد: أن القائم غيري ، ولا يوجد هذا المعنى في قولك: لست أقوم ، أيفيد إخبارك عن نفسك بنفي القيام في المستقبل ، من غير تعرض إلى إثباته لغيرك .

والثاني : أنه مع الاسمية يعم جميع الأزمنة : ماضيها وحاضرتها ومستقبلها ومع الفعلية مختص بالاستقبال لا غير .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الضب حلال يجوز أكله ، وبه قال مالك

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٧٩٠) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) النسائي (١٩٧/٧).

وأحمد والأوزاعي ، وروي عن عمر .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يحل أكله . وروري ذلك عن علي – كرم الله رجهه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس . قال الشافعي : أشك أقال مالك : عن ابن عباس ، عن خالد بن الوليد . أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة ؟ أنهما دخلا مع النبي عيلية بيت ميمونة ، فأتى بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله عيلية بيده ، فقال له بعض النسوة التي في بيت ميمونة : أخبرن رسول الله عيلية بما يريد أن يأكل ، فقالوا : هو ضب يا رسول الله ، فرفع رسول الله عيلية يده ، فقلت : أحرام هو ؟ فقال : «لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله عيلية ينظر .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا الترمذي .

فأما مالك<sup>(١)</sup> : فأخرجه بالإسناد عن ابن عباس ، عن خالد بن الوليد بن المغيرة .

وأما البخاري(٢) : فأخرجه عن القعنبي .

وأما مسلم<sup>(٣)</sup> : فعن يحيى بن يحيى .

وأما أبو داود<sup>(١)</sup> : فعن القعنبي جميعا عن مالك .

وقال مسلم مرة : عن ابن عباس ، عن خالد . ومرة : عن ابن عباس قال : دخلت أنا وخالد .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٧٣٧/٢ رقم ١٠) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٧٩٤) .

وأما النسائي (١): فأخرجه عن كثير بن عبيد ، عن محمد بن حرب ، عن [٥/١٥١٥-ب] الزبيدي والزهري ، عن أبي أمامة / ، عن ابن عباس ، عن خالد .

المحنوذ : المشوي ، وهو محنوذ وحنيذ . وقيل : هو الذي يشوى على الرضف وهي الحجارة المحماة .

وأهوى بيده إلى الشيء : مدها إليه .

**وعفت الشيء أعافه** : إذا كرهته واستقذرته .

والاجترار : الجذب والأخذ ؛ وهو افتعال من : الجر السحب .

وفي هذا الحديث من تأكيد إباحة أكل الضب ما لا خفي به ، لأنه قال : أحرام هو ؟ قال : (لا) وهذا صريح في النص ، وأنه أكله بين يديه ولم ينكر عليه ، وأنه ذكر علة امتناعه من أكله وهو : أنه لم يكن بأرض قومه ، وإنما قال : فقالوا : هو ضب ، لأنه كان في البيت ابن عباس وخالد وهما رجلان ، فإذا اجتمع رجال ونساء غلب الرجال على النساء ولذلك لم يقل: فقلن.

وإنما دخل ابن عباس وخالد بيت ميمونة لأنها خالتهما .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مسلم وعبد الجيد وعبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير [عن ابن أبي عمار](١) قال : سألت جابر ابن عبد الله عن الضبع: أصيد هي ؟ قال: نعم ، فقلت: أتؤكل ؟ قال: نعم ، قلت : أسمعته من رسول الله عَلِيُّكُ ؟ قال : نعم .

قد تقدم هذا الحديث في فصل الصيد من كتاب «الحج» وشرحناه هناك ونزيده ها هنا بيانًا .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : وفي مسألة ابن أبي عمار جابرا : أصيد

<sup>(</sup>١) النسائي (١٩٧/٧) .

<sup>(</sup>٢) من المسند (٢/١١٠) .

هي ؟ قال : نعم ، ومسألته أتؤكل ؟ قال : نعم . دليل على أن الصيد الذي نهى الله المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد ، وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه لا عبثا بقتله ، وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل ما لم ينص فيه خبر تحريم ما كانت تحرمه بما يعدوا على الناس / ، من قبل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل [٥/ن٠٨٠-أ] الضبع والثعلب ، وتأكل الضبع والأرنب وحمار الوحش ، ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب .

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي - رضي الله عنه -: أخبرنا سفيان بن عبينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر قال: أطعمنا رسول الله عَيْضًا لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر .

حديث صحيح المتن ، قال البيهقي : إلا أنه في هذه الرواية مرسل ، فإن عمرو ابن دينار لم يسمعه من جابر إنما سمعه محمد بن على بن الحسين ، عن جابر . وقد أخرجه الجماعة إلا مالكًا .

فأما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن مسدد ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، عن جابر قال : نهى النبي عليه عليه عن لحوم الحيل . الحمر ، ورخص في لحوم الحيل .

وأما مسلم(1): فعن يحيى بن يحيى وقتيبة ، عن حماد ، عن عمرو .

وأما أبو داود $^{(7)}$ : فأخرجه عن سليمان بن حرب ، عن حماد ، عن عمرو .

وأما الترمذي(٤): فأخرجه عن قتيبة ونصر بن علي ، عن سفيان مرسلًا .

قال الترمذي : كذا روى غير واحد عن عمرو ، عن جابر .

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩٤١) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٨٨٨) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٧٩٣) وقال : حسن صحيح .

قال : وروى حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد ، عن جابر . ورواية ابن عيينة أصح .

قال : وسمعت محمدا - يعني البخاري - يقول - : سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد .

وأما النسائي(١): فأخرجه عن قتيبة وأحمد بن عبدة ، عن حماد ، عن عمرو، عن محمد، عن جابر.

وأخرجه عن قتيبة عن سفيان ، عن عمرو ، عن جابر .

قوله : «أطعمنا» لم يرد أنه هو عمل لهم طعامًا من لحوم الخيل فأكلوا ، إنما يريد أنه أذن في أكل لحوم الخيل فأكلناها ، فهو الذي أطعمنا إياها أي : أباح لنا أكلها .

ولحوم الحمر: يريد بها الأهلية ، ويدل على ذلك في الموضعين روايات باقى [٥/ق١٨٠-٤] الأئمة ، فإن بعضهم قال : أذن / لنا ، وبعضهم قال : رخص لنا .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن لحوم الخيل حلال أكلها . وبه قال شريح والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة : يكره كراهة يتعلق بها إثم ، ولا نقول إنها محرمة وبه قال مالك .

وأما لحوم الحمر الأهلية : فإنها حرام . وبه قالت الجماعة ، وحكي عن ابن عباس أنه قال : هي حلال .

وأما البغال : فإنها محرمة ، وحكي عن الحسن أنه قال : هي حلال .

<sup>(</sup>١) النسائي (٢٠١/٧) .

وأخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن فاطمة ، عن أخبرنا سفيان ، عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسماء قالت : نحرنا فرسًا على عهد النبي عَيْضًا في فأكلناه .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

أما البخاري(١): فأخرجه عن إسحاق ، عن عبدة .

وعن قتيبة ، عن جرير . وعن الحميدي ، عن سفيان . وعن خلاد بن يحيى ، عن سفيان . كلهم عن هشام بن عروة .

وأما مسلم(٢): فأخرجه عن أبن نمير ، عن أبيه وحفص بن غياث ووكيع .

وعن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية . وعن أبي كريب ، عن أبي أسامة كلهم عن هشام .

وأما النسائي<sup>(٣)</sup>: فأخرجه عن عيسى بن أحمد العسقلاني - عسقلان بلخ -عن ابن وهب ، عن سفيان ، عن هشام .

هذا الحديث مؤكد لتحليل لحوم الخيل ، وهو صريح في الدلالة لأنها قالت : نحرنا فرسًا فأكلناه ، وفيه دليل على أن ما ذبح يجوز أن ينحر .

وقد أخرج الشافعي – رضي الله عنه – : عن سفيان ، عن عبد الكريم – أبي أمية – قال : أكلت فرسا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوا .

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي - رضي الله عنه -: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن بني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي - / كرم الله وجهه - أن النبي عَلَيْكُ نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم [٥/١٥١٥-] الحمر الأهلية.

<sup>(</sup>١) البخاري (١١٥٥١١،٥٥١).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩٤٢) .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢٢٧/٧) .

هذا حديث صحيح ، وقد تقدم ذكره في كتاب النكاح [مشروحًا](١) .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : ففي هذا الحديث دلالتان - يعني فيما يتعلق بالخبر : إحداهما : تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ، والأخرى : إباحة لحوم الحمر الوحشية ، لأنه لا صنف من الحمر إلا أهلي أو وحشي ، فإذا قصد رسول الله عَيِّلِيَّة بالتحريم قصد الأهلي ، ثم وصفه دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم ، مع أنه قد جاء عن النبي عَيِّلِيَّة إباحة أكل حمر الوحش ، أمر أبا بكر - رضي الله عنه - أن يقسم حمارًا وحشيًا قتله أبو قتادة بين الرفقة ، وحدث أبو طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي .

قال البيهقي: قوله: قتله أبو قتادة ، زيادة وقعت في الكتاب أو حديث داخل في حديث ، فإن الذي قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم حتى أكلوا منه ، والذي أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق وهو في حمار وحشي وجدوه عقيرًا في الروحاء ، فقال النبي عَيِّلِيَّة : «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه» فجاء البهزي – وهو صاحبه – فقال : يا رسول الله ، شأنكم بهذا الحمار ، فأمر أبا بكر فقسمه بين الرفاق .

وهذا الحديث مما لم يسمعه الربيع من الشافعي ، ولو كان قرئ عليه لأمر – والله أعلم – بتغييره .

وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة : عن سفيان ، عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال : أصبنا حمرًا خارجة من القرية يوم خيبر فنحرناها ، فنادى منادي النبي عَيْلِيَّةً [أن اكفؤوا القدور بما فيها فكفأناها وإن القدور لتغلى](٢) .

قال أبو إسحاق : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : إنما تلك حمر كانت تأكل القذر .

<sup>(</sup>١) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) من المعرفة (٢/١٤) .

[٥/ق١٨١-ب]

وقد أخرج في سنن حرملة أيضا: عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أنس قال : جاء جاء إلى / رسول الله عليه فقال : أكلت الحمر] (١) ، ثم جاء في الثانية فقال : أكلت الحمر ، ثم جاء في الثالثة فقال : أفنيت الحمر ، فأمر رسول الله عليه مناديًا فنادى في الناس : أن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس ، قال : فكفئت القدور وإنها لتفور باللحم .

وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة: عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله سمع ابن عباس يخبر عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه ، فسئل رسول الله عيالية فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه».

أخرجه البخاري (٢): عن الحميدي ، عن سفيان .

ورواه الحجاج بن المنهال ، عن سفيان وزاد فيه : وهو جامد .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : فدل أمره بأكل ما سواه - يعني في الجامد - على أن ما حولها ما لصق بها دون ما كان دونه ماثل على اللصوق . والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن حرام بن سعد بن محيصة ، عن أبيه أنه استأذن رسول الله عَيْنَا في إجارة الحجام فنهاه عنه ، فلم يزل يسأله ويستأذن حتى قال: «اعلفه ناضحك ورقيقك». وفي نسخة: «أو رقيقك».

هذا الحديث أخرجه مالك وأبو داود والترمذي .

أما [مالك](٣) فأخرجه بالإسناد إلا أنه قال : عن ابن شهاب ، عن ابن

<sup>(</sup>١) من المعرفة (١٠٣/١٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٨٥٥) .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل والسياق يقتضيه ، والحديث عند مالك في الموطأ (٧٤٢/٢ رقم ٢٨) .

[٥-١٨٢] محيصة أنه استأذن النبي عَلَيْكُ ، فيكون الذي استأذن ابن / محيصة وهو سعد ، ولم يقل عن ابن شهاب ؟ عن محيصة ؟ عن أبيه كما أخرجه الشافعي عنه ، وفي ذلك نظر لأنه قد رواه ابن شهاب عن سعد ابن محيصة ، وإنما رواه الشافعي عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حرام ، عن سعد . وإن كان عنى بابن محيصة حراما فنسبه إلى جده فلا يصح لأنه يكون قد قال : أن حرامًا استأذن رسول الله عَلِيْكُ ، وحرام تابعي والرواية الأولى التي أخرجها الشافعي : عن سفيان فيها عن حرام بن سعد أن محيصة سأل النبي عَلِيلًا ، فيكون قد خالف رواية مالك ، لأن الذي سأل النبي عَلِيْكُ قد اختلف فيه على ابن شهاب فجعله تارة : سعدًا ، وتارة: ابن سعد ، وتارة : محيصة .

وأما أبو داود<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن القعنبي .

وأما الترمذي<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن قتيبة . كليهما عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة ، عن أبيه .

وقد أخرج المزني : عن الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري [عن] (٣) حرام بن سعد ، عن محيصة ، عن أبيه أن محيصة فذكر بنحوه .

وأخرجه المزني أيضا: عن الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن حرام بن سعد بن محيصة ، عن أبيه أنه سأل النبي عَلَيْكُم .

وأخرجه المزني أيضا: عن الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة - أحد بني حارثة - عن أبيه ... الحديث .

الكسب: المعاش وطلب الرزق ، وأصله الجمع ، تقول : كسبت مالًا ،

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٤٢٤) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٢٧٧) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) من المعرفة (١١٣/١٤) .

وكسبتُ زيدًا مالًا . وهذا الفعل أحد ما جاء على فعلته ففعل تقول : كسبته ما فكسب هو .

والحجام: معروف وهو فعال من حجمت الرجل أحجمه فأنت حاجم، وحجام للكثرة، والاسم الحجامة، والمحجم - بالكسر -: القارورة التي للحجام.

وقوله: «فلم يزل يكلمه» يريد: في المسألة منه والاستفسار عن الحكم فيه. والناضح: البعير الذي يستقي الماء، والأنثى ناضحة، وفلان يسقي بالنضح.

والرقيق : اسم يقع على العبيد والإماء ، وهو فعيل بمعنى مفعول من الرق أي : مرقوق / ويقع على الواحد والجمع .

[٥/ق١٨٢-ب]

وقوله: مع الرقيق «أطعمه» ومع الناضح: «اعلفه» ، لأن الإطعام اسم عام يقع على كل من يأكل ، وأما العلف فخاص يقع على الدواب ، تقول : علفت الدابة أعلفها علفًا ساكنة اللام والاسم بالفتح ، وقد تستعمل في غير الدواب قليلًا كما جاء في الرواية الثانية ، قال : «اعلفه ناضحك ورقيقك» ، إلا أنه لما أراد أن يجمع بينهما قدم ما هو أولى بالعلف وهو الدواب .

والإجارة: فعالة من الأجرة وهي العوض من الانتفاع بالشيء المستأجر والذي ذهب إليه الشافعي: أن كسب الحجام حلال لا بأس به ، ولا يحرم على الحرولا على العبد .

وحكي عن بعض أصحاب الحديث: أنه حلال للعبد حرام على الحر لهذا الحديث. وهو مئول على التنزه والكراهة لأنه من المكاسب الدنيئة ولأن حديث ابن عباس أن النبي عَلِيلِة احتجم وأعطى الحجام أجرته ، قال : ولو كان حرامًا ما أعطاه ، ولو كان حرامًا لم يجز للرقيق أكله لأن الحرام يستوي فيه الحر والعبد. قال الشيخ أبو حامد : يكره للحر سواء كسبه الحر أو العبد ، ولا يكره للعبد

[٥/ق٦٨٧-أ]

سواء كسبه حر أو عبد .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، أخبرنا حميد ، عن أنس قال: حجم أبو طيبة رسول الله عَيْنِيْكُم ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمره أن يخفف عنه من خراجه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن حميد ، عن أنس أنه قيل له : احتجم رسول الله عليه ؟ فقال : نعم ، حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته ، وقال : «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا النسائي .

فأما مالك<sup>(١)</sup> : فأخرج الرواية الأولى إسنادًا ولفظًا .

وأما البخاري(٢): فأخرج / الأولى عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

والثانية : عن محمد بن مقاتل ، عن عبد الله ، عن حميد .

وأما مسلم<sup>(٣)</sup>: فأخرج الأولى عن أحمد بن الحسن بن خراش ، عن شبابة ، عن شعبة ، عن حميد .

وأخرج نحو الثانية : عن ابن أبي عمر ، عن مروان الفزاري .

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن علي بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن حميد . وذكر الثانية إلى قوله : «الحجامة» .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٧٤٢/٢ رقم ٢٦) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢١٠٢ ، ٦٩٦٥) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٧٥) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٢٧٨) وقال : حسن صحيح .

وأما أبو داود(١) : فأخرج الأولى عن القعنبي ، عن مالك .

الصاع الذي أمر به النبي عَلَيْكُ لأبي طيبة ، وأجر حجامته ، والخراج ، وقد تقدم ذكره . وهو الخراج الذي كان يكون على عبيدهم يكسبون ويؤدونه كل يوم ، أو كل شهر . وفي هذا من الفقه : حل كسب الحجام للعبد والحر ، وجواز ضرب الخراج على العبيد وحله لمواليهم ، لأنه لو لم يكن حلالًا لهم لما أمرهم بالتخفيف منه ؛ ولكان منعهم عنه بالكلية .

والضريبة والخراج سواء في المعنى كأنها قد ضربها عليه أي : أوجبها وألزمه إياها ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة .

والأمثل: الأجود والأفضل، تقول: فلان أمثل من فلان.

والقسط: عقار معروف من عقار البحر.

والعذرة : وجع يعرض في الحلق من غلبة الدم .

والغَمْز والكبس بالإصبع ، يريد : أن القسط ينفع من العذرة فداووهما به ولا تعذبوا صبيانكم بغمز حلوقهم فتؤلموهم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين . هكذا جاء في المسند ذكر الإسناد ولم يذكر المتن ، وقد أخرجه المزني (٢) : عن الشافعي ، عن عبد الوهاب ، عن خالد ، عن عكرمة ومحمد بن سيرين ، عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان خبيئًا لم يعطه .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس احتجم رسول الله عَيْنِيِّكُ وقال للحجام : «اشكموه» .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٤٢٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر المعرفة (١١٥/١٤) .

[٥/ق١٨٣-ب]

هذا / حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .

فأما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن موسى ومعلى بن أسد ، عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط . وفى أخرى : ولو يعلم كراهية لم يعطه .

وأما مسلم<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن أبي بكر ، عن عفان .

وعن إسحاق بن إبراهيم ، عن المخزومي ، عن وهيب ، عن ابن طاوس . مثل البخاري .

وأما أبو داود<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن مسدد ، عن يزيد بن زريع ، عن خالد عن عكرمة ، عن ابن عباس . وذكر رواية المزني .

الخبيث : الحرام .

والشكم: الجزاء ، تقول منه : شكمته أشكمه شكمًا بالفتح ، والاسم بالضم ، فإذا كان العطاء ابتداء فهو الشكد بالدال عوض الميم .

قال الأصمعي : الشكم والشكد : العطية ، والاستعاط : افتعال من السعوط وهو ما يتداوى به في الأنف أسعطته فاستعط .

واللام في قوله: «للحجام» لام أجل ، أي: قال لأجل الحجام اشكموه ، وليس القول منه واقعًا مع الحجام ؛ وإنما هو مع أهل النبي عَيِّلْتُ ومن أمره بعطاء الحجام أجرته ، التقدير: وقال: اشكموا الحجام ، فلما قدم الحجام على الفعل أدخل عليه اللام ؛ لتخصيص أن الشكم راجع إليه ومخصوص به وزيادة في البيان.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٧٨) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۰۲) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٤٢٣) .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : وليس في شيء من هذه الأحاديث مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ ؛ فإنهم قد أخبروا قد رخص لمحيصة أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه ، ولو كان حرامًا لم يجز رسول الله عين لل محيضة أن يملك حرامًا ولا يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه ، ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام ، ولم يعط حجامًا على الحجامة إلا ما يحل / له أن يعطيه وما يحل لمالكه ملكه .

[٥/ق٤٨٨-أ]

والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق : أنه من المكاسب دنيًّا وحسنًا ، فكان كسب الحجام دنيًّا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه ، فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيهًا له ولا تحريًًا عليه .

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة ، عن عطاء الخراساني ، عن عبد الله بن ضمرة ، عن علي - رضي الله عنه - قال : كسب الحجام من السحت .

أورده فيما ألزم العراقيين من خلاف علي .

قال : وليسوا يأخذون بهذا . قال : ونحن نروي عن النبي عَلَيْكُ أنه أعطى الحجام أجره ، ولو كان سحتًا لم يعطه إياه .

وأخرج الشافعي: عن مالك ، عن عمه أبي سهيل ، عن أبيه أنه سمع عثمان ابن عفان يقول في خطبته: لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها . والله أعلم .

\* \* \*

[٥/ق١٨٤-ب]

## كتاب السبق والرمى

أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن أبي فديك ، [عن ابن أبي ذئب] (١) ، عن نافع بن أبي نافع ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْقَةً قال : «لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف» .

وأخبرنا الشافعي : عن ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن عباد بن أبي صالح ، عن أبي عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي عَيِّلِهِ قال : «لا سبق إلا في حافر أو خف» .

هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي .

فأما أبو داود<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن أحمد بن يونس ، عن ابن أبي ذئب .

وأما / النسائي<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد ، عن ابن أبى ذئب .

وأما الترمذي<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن ابن أبي ذئب .

السَبَق بفتح الباء: الجعل الذي يقع السباق عليه ، وبسكونها المصدر سبقت أسبق سبقًا ، قالوا: والرواية الصحيحة في هذا الحديث بالفتح ، يريد: أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في هذه الأشياء ، ويجوز بالسكون أي: لا يسابق إلا بين هذه الأشياء المثلثة .

والنصل: يريد به: السهم، فكنى عنه ببعضه لأن النصل: الحديدة التي

<sup>(</sup>١) من الأم (٢٢٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٧٤ه٢) .

<sup>(</sup>٣) النسائى (٦/٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٧٠٠) وقال : حسن .

۲۰/ق۰۸۸ – آ

تجعل في السهم .

فأما الحف : فإنه يريد به : الإبل .

والحافر يريد به : الخيل ، فكنى ببعض أعضائه عنها .

وهذا على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، أي : ذو نصل ، وذو خف ، وذو حافر .

وقوله: «لا سبق» بالنفي العام المشتمل على معنى النهي ؛ فيه دليل على حصر السبق في هذه الأشياء الثلاثة ، وأنه لا يجوز أن يسابق بين غيرها . هذا في الرواية الأولى .

وقد أسقط النصل في الرواية الثانية: فلأن حقيقة السباق إنما يكون بين ذوات الروح كالخيل والإبل، وما من شأنه أن يعدو ويسبق الآخر، وإن كان استعمال هذا المعنى في غير الحيوانات؛ فإنما هو على سبيل المجاز والاتساع، فذكر في الرواية الثانية ما هو حقيقة في بابه؛ وأضاف في الأولى إليه ما هو مجاز في بابه، ويجوز أن يكون قد قال أحد الحديثين فحصر الحديث الجائز في الحافر والخف وأضاف إليه النصل(١).

قال أهل اللغة : النصل في الرمي ، والرهان في الخيل ، والسباق فيهما .

وتفصيل المذهب: أن السهام عبارة عن النشاب والنبل ، وقد أضيف إليهما كل ما ينكأ العدو نكايتهما كالمزراق(٢) والمروتين ، والرمح والسيف .

وقال قوم : لا يجوز إلا بهما . وبه قال أحمد / .

والأول أولى لاشتراكهما في أن لها نصلًا ، والخبر إنما قال : «نصل» ولم يفصل .

<sup>(</sup>١) وضع فوقها علامة إلحاق وكتب في الحاشية : السهم .

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد في السلاح ص٢١ : المزراق ، مازُرق به رزقًا وهو أخف من العنزة .

وأما الخف : فيحوز المسابقة على الإبل وفي الفيل خلاف .

وأما الحافر : فالذي نقله المزني عنه : أنه الخيل خاصة .

وقال غير المزنى : الحافر : الخيل والبغال والحمير .

فالمسألة على قولين عند بعضهم ، والمنصوص الجواز عليهما لعموم الخبر في الحافر .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَيْقُهُ سبَّق بين الخيل التي أضمرت .

هكذا جاء في المسند .

وقد أخرج المزني ، عن الشافعي بهذا الإسناد أنه سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء ، فكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق .

وأخرج المزني أيضا : عنه ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر . وذكر نحو الثانية .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

فأما مالك (١): فأخرج رواية المزني وزاد في آخرها: وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق.

وأما البخاري<sup>(٢)</sup>: فأخرجه عن عبد الله بن محمد ، عن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع وزاد في حديثه : فقلت لموسى : وكم بين ذلك ؟ فقال : ستة أميال أو سبعة . وقال في غير المضمرة : ميل أو نحوه .

وأما مسلم (٣) : فأخرجه عن يحيى بن يحيى التميمي ، عن مالك .

 <sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٢٧ رقم ٤٥) . (٢) البخاري (٢٨٧٠) . (٣) مسلم (١٨٧٠) .

وأما أبو داود<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن القعنبي ، عن مالك .

وأما الترمذي (7): فأخرجه عن محمد بن الوزير ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سفيان  $[عن]^{(7)}$  عبيد الله بن عمر ، عن نافع .

وأما النسائي<sup>(٤)</sup>: فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك .

قوله : «سبق» هكذا جاء في هذه الرواية بالتشديد وهو بمعنى سابق .

قال / : الأزهري : يقال : سبق : إذا أخذ السبق ، وإذا أعطى السبق فهذا من [٥/٥٥٥-ب] الأضداد . قال : تقول العرب للذي يسبق من الخيل : سابق وسبوق ، وإذا كان يسبق فهو مسبق ، قال الفرزدق : –

من المحرزين المجد يوم رهانه

سبوق إلى الغايات غير مسبق

فعلى هذا يكون معنى سبق بين الخيل: أي طلب أيها يكون مسبقا أي: مسبوقًا ، وهذا أيضا موجود في سابق ، فإن المسابقة إنما تراد ليعلم السابق من المسبوق.

والضُمْرُ والضُمُرُ مثل: العسر والعسر: الهزال وخفة اللحم وقد ضمر الفرس بالفتح يضمر ضمورًا، وضمر – بالضم – لغة فيه، وأضمرته أنا فضمرته تضميرًا فأضمر هو، وتضمير الفرس قيل: هو أن يعلفه حتى يسمن ثم يرده إلى القوت وذلك في أربعين يومًا، وهذه المدة تسمى المضمار، والموضع الذي يضمر فيه الخيل يسمى أيضا: مضمارًا.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٥٧٥٢) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٦٩٩) وقال : صحيح حسن غريب .

<sup>(</sup>٣) من الترمذي ، وتحفة الأشراف (١٣٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦/٦٦) .

قال الأزهري : الضمر من الهزال ولحوق البطن .

قال : والضمار : الموضع الذي يضمر فيه الخيل فيه ، وقد يكون للضمار وقتًا للأيام التي يضمر فيها الخيل للسباق ، أو الركوض إلى العدو .

قال : وتضميرها : أن يشد عليها سروجها ويجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها ؟ فيذهب رهلها ويشتد لحمها ؟ ويحمل عليها غلمان خفاف يجرونها البردين بكرة وعشية ولا يعنفون بها ، فإذا أضمرت واشتدت لحومها أمن عليها القطع عند حضرها ولم يقطعها الشد.

فذلك التضمير الذي يعرفه ويسمونه مضمارًا وتضميرًا. والله أعلم.

وقد أخرج المزني : عن الشافعي ، عن عبد الوهاب ، عن حميد ، عن أنس [٥/ن١٨٦-] قال : كانت ناقة لرسول الله عَلِيَّةُ / تسمى العضباء وكانت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها ، فاشتد ذلك على المسلمين ، فلما رأى رسول الله عَيْثُ مَا في وجوههم فقالوا: يا رسول الله: سبقت العضباء ، فقال رسول الله عَلِينَ : «حق على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه».

وأخرج المزني عنه أيضا : عن سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: سابقت رسول الله عَلِيُّكُ فسبقته ، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني . كذا رواه ابن عيينة ، عن هشام ، عن أبيه . وخالفه أبو أسامة فرواه عن هشام، عن رجل ، عن أبي سلمة ، عن عائشة . والله أعلم .

### كتاب الأيمان

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : لغو اليمين قول الإنسان : لا والله ، وبلى والله .

هكذا أخرجه في كتاب خلاف مالك(١) ، وأخرجه في كتاب «الأيمان» عن سفيان ، عن عمرو [عن](٢) ابن جريج ، عن عطاء قال : ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة [وهي](٢) معتكفة [في](٢) بثير فسألناها عن قول الله - تعالى - ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ ؟ قالت : هو لا والله ، وبلى والله .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مالك والبخاري وأبو داود .

فأما مالك<sup>(٣)</sup> : فأخرجه إسنادًا ولفظًا .

وأما البخاري<sup>(٤)</sup>: فأخرجه عن ابن المثنى ، عن يحيى ، عن هشام بالإسناد قلت : ﴿لَا يُوَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُو فِي أَيَمَانِكُمْ ﴾ (٥) قالت : هو لا والله ، وبلى والله .

وأما أبو داود<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن حميد بن مسعدة ، عن حسان بن إبراهيم ، عن إبراهيم ، عن عطاء [في]<sup>(۷)</sup> اللغو في اليمين قال : قالت عائشة : إن رسول الله عليه وقال :]<sup>(۷)</sup> هو كلام الرجل في بيته كلا والله ، وبلى والله .

قال / أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصائغ [مامام-ب] موقوفًا على عائشة ، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء ، عن عائشة موقوفًا .

<sup>(</sup>١) الأم (٧/٢٤٢) . (٢) من الأم (٧/٦٢) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٢/٩٧٩ رقم ٩) .(٤) البخاري (٦٦٦٣) .

<sup>(</sup>٥) البقرة : [٢٢٥] . (٦) أبو داود (٣٠٥٤) .

<sup>(</sup>٧) من أبي داود .

ا البحاري (۱۱) ) . أم داد (۱۹۶۲)

وقال مالك بن أنس: أحسن ما سمعت في ذلك: أن اللغو حلف الإنسان في الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه فلا كفارة فيه .

قال : والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ، ليرضى به أحدًا ، أو يعتذر لمخلوق ، أو يقتطع به مالًا فهذا أعظم [من](١) أن تكون فيه كفارة .

قال : وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشيء المباح له فعله ثم يفعله أو يفعله ثم لا يفعله ، مثل : إن حلف لا يبيع ثوبه بعشرة دراهم ثم يبيعه بذلك ، أو حلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : اللغو في لسان العرب : هو الكلام غير المعقود عليه فيه ، وما وقع منه من غير قصد .

قال : فكانت عائشة أولى أن تتبع لأنها أعلم باللسان مع علمها بالفقه .

وقال أبو حنيفة : لغو اليمين : هو الحلف على الماضي من غير أن يقصد الكذب في يمينه . وهو إحدى الروايتين عن أحمد .

وحكى أصحاب مالك عنه أنه قال : هي اليمين الغموس .

فعلى ما قلناه من مذهب الشافعي ؟ أن اللغو في اليمين يقع على الماضي ، والمستقبل ، وما جرى على لسانه من غير قصد ؛ إلا أن يكون بالطلاق أو العتاق؛ فيلزمه في الحكم ولا يقبل قوله أنه لم يقصد ذلك .

وقد أخرج الشافعي في كتاب حرملة (٢) : عن سفيان ، عن إسماعيل بن [٥-١٨٧٥/٥] أمية ، عن نافع سمع ابن عمر يقول : أدرك رسول الله عَيْقَةُ عمر في بعض / آسفاره وهو يقول : وأبي ، وأبي ، فقال رسول الله عَيْلِيَّةٍ : «إن الله ينهاكم أن

(١) من الموطأ (٣٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) المعرفة (١٤/٢٥١/٠

### تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» .

وأخرجه الربيع عنه بإسناده مثله ، وهو حديث صحيح .

وأخرجه أيضا الربيع: عن الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمع النبي عَلَيْكُ [عمر](١) يحلف بأبيه فقال : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ، قال عمر : والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا .

معنى آثرا: أي: حاكيًا وراويًا عن أحد أنه حلف بأبيه.

وأخرج المزني<sup>(٢)</sup>: عن الشافعي ، عن سفيان [عن]<sup>(٣)</sup> أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عليه الله ، فقد ابن عمر أن رسول الله عليه الله ، فقد استثنى» .

رواه وهيب بن خالد وعبد الوارث وحماد بن سلمة وابن علية ، عن أيوب مرفوعًا ، ثم شك أيوب في رفعه فتركه . قاله حماد بن زيد : ورواه مالك وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفًا .

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرني عبد الله بن مؤمل ، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جارتين - وفي نسخة جاريتين - ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليها ؟ وكتب إليَّ: احبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما: ﴿إِنَّ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأَيَمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ أَنَ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ (٤) ، ففعلت ، فاعترفت .

هذا الحديث مسوق لبيان تغليظ اليمين بالزمان ، وأن حكم النساء فيه حكم الرجال ، وتغليظ اليمين يكون بأربعة أشياء : بالزمان ، والمكان ، واللفظ ، والعدد :

<sup>(</sup>١) من المعرفة (١٥٦/١٤) . (٢) معرفة السنن المأثورة (١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) من السنن المأثورة . (٤) آل عمران : [٧٧] .

فأما تغليظ الزمان : فهو أن يؤخر الاستحقاق لها بعد صلاة العصر أخذًا بقوله - تعالى - : ﴿ تجبسونهما من بعد الصلاة ﴾ ، جاء في التفسير أنها صلاة [٥/٥٥٨-ب] العصر ، ومعنى الحبس : الصبر والتأخير / .

وفيه من الفقه : أن المتداعيين إذا لم يكن لكل واحد منهما بينة فإنهما يتحالفان .

وقوله : «اقرأ عليهما الآية» فيه تخويف وتحذير من اليمين الفاجرة ، والحلف على الباطل ، ولذلك لما خوفها بالآية اعترفت .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن [هاشم بن](١) هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، عن عبد الله بن نسطاس ، عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه قال : «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة ؛ تبوأ مقعده من النار» .

هذا الحديث أخرجه مالك وأبو داود .

فأما مالك<sup>(٢)</sup> : فأخرجه بالإسناد قال : «من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار».

وأما أبو داود(٢): فأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة ، عن ابن نمير ، عن هاشم ابن هاشم بالإسناد . وذكر الحديث وزاد فيه بعد قوله : «آثمة ولو على سواك أخضر ، إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار» . أثم الرجل يأثم إثمًا فهو آثم، وأثيم وأثوم : إذا أذنب ، الإثم الذنب .

وقوله : «بيمين آثمة» هذا على طريق المجاز ، وإنما الآثم الحالف ولكن لما كانت اليمين الكاذبة هي سبب إثم الحالف بها ، جاز أن يوصف بها مجازًا ، تقول : ليل نائم ، ونهار صائم . ويدل على ذلك رواية مالك : «من حلف على

<sup>(</sup>١) من الأم (٣٦/٧) ، والمعرفة (٤ /٢٩٩) .

<sup>(</sup>٢) للوطأ (٢/٨٥٥-٥٥٥ رقم ١٠) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٢٤٦) .

منبري آثماً فجعل الإثم صفة للحالف وهو نصب على الحال ، فمعنى قوله : «بيمين آثمة» أي : بيمين كاذبة .

والتبوء: اتخاذ الموضع منزلًا ، من المباءة المنزل ، تقول : تبوأت هذه الدار منزلًا ، أي : اتخذها مقامًا .

والمقعد : موضع القعود .

وفي ذكر المنبر نهاية في تأكيد اليمين ، لأنا قد قلنا : إن تغليظ اليمين يكون بالزمان ، والمكان ، واللفظ ، والعدد . والزمان تقدم ذكره .

وأما المكان: فإن كان بمكة: فبين الركن / والمقام ، وإن كان بالمدينة: فعلى [٥/٥٠٨-أ] منبر رسول الله عَلِيْكُ أو عنده . عملًا بالروايتين ، فإن رواية مالك: «على المنبر»، ورواية أبي داود: «عند المنبر»، وإن كان ببيت المقدس: فعند الصخرة، وإن كان فيما عدا ذلك من البلاد: ففي جوامعها، وعند المنبر وغيره سواء.

وقال أبو حنيفة : لا تغلظ في الزمان والمكان .

وقال مالك : لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس ، عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار ، فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر ، فقال زيد: أحلف له مكاني ، فقال مروان: لا والله ، إلا عند مقاطع الحقوق ، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبي أن يحلف على المنبر ، فجعل مروان يعجب من ذلك .

قال مالك : كره زيد صبر اليمين .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٩/٢٥٥ رقم ١٢) .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مالك(١) بالإسناد المذكور في الموطأ ، وزاد في ذكر مروان : وهو أمير المؤمنين على المدينة .

وأخرج البخاري هذا الحديث في ترجمة باب من كتاب اليمين.

قوله: «عند مقاطع الحقوق» يريد: مفاصلها ؛ والموضع الذي يبت أمرها عنده ويقطع الحكم فيها لديه ؛ وذلك لأنه مجلس رسول الله عَيْقَا والموضع الذي كان يحلف فيه الناس.

وأما امتناع زيد من الحلف على المنبر: فيشبه أن يكون تعظيمًا لشأنه ، وهربًا من التسرع إلى اليمين عليه ، خوفًا أن يصادف ذلك قضاء فيظن أنه كذب في [١٥/١٨٨٥-ب] يمينه ، فحلف به القضاء حيث حلف على منبر رسول الله عينه ؛ والله عينه ؛ والله عينه الله عينه الله الله على المنبر تغليظ لها / وليس بواجب عليه ، ومروان كان يظن ذلك أو يراه واجبًا ، ولم يكن تنبه لغرض زيد في امتناعه ، وهو ما ذكرناه من تعظيم أمر المنبر وخوفه ، فلذلك كان يعجب من امتناعه لأنه أمر خفي عليه سببه ، وقد قال مالك في آخر الحديث : كره زيد صبر اليمين ، أي : حبسه ووقوفه لها وإلزامه بها في هذا الموضع الشريف بمشهد من الناس ، فإن طلوعه إلى المنبر وحلفه عليه يشهد من أمره ما كان يخفى على أكثر الحاضرين ؛ ويراه من لم يره لو حلف يشهد من أمره ما كان يخفى على أكثر الحاضرين ؛ ويراه من لم يره لو حلف مكانه ، تقول : صبر الحاكم فلانًا على اليمين ، أي ألزمه بها ووقفه في مكانه ليحلف بها .

وقد أخرج الشافعي - رضي الله عنه - : عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن النبي عَيِّلِهُ قال : «من حلف باللات فليقل : لا إله إلا الله» .

قال ابن شهاب : ولم يبلغني أنه ذكر وضوءًا .

<sup>(</sup>۱) الأم (۱/۱۲) .

أخرجه الشافعي في باب: ما ينقض الوضوء(١) ، قال: لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها ، واحتج بهذا الحديث .

وهو حديث صحيح ، أخرجه البخاري(١) ومسلم(٢) .

أراد بالكلام العظيم: الحلف باللات والعزى.

وأخرج المزني : عن الشافعي ، عن سفيان ، عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله عَيْثُة يقول : «من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقى الله وهو عليه غضبان» ، ثم قرأ علينا النبي عَلِيْكُ من كتاب الله : ﴿إِن الذينَ يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا .. ﴿ الآية .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري<sup>(١)</sup> ومسلم<sup>(٥)</sup> .

وأخرج المزني أيضا: عن الشافعي ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن معبد بن كعب [عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك](١) ، عن أبي أمامة أن رسول الله عَلِيْكُ / قال: «من اقتطع حق مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة [٥/ق١٨٩-أ] وأوجب له النار» ، قالوا : وإن كان [شيعًا](١) يسيرا يا رسول الله ؟ قال : «وإن كان قضيبًا من أراك، قالها ثلاثا .

> وفي أخرى : عن ابن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، عن معبد وقال : «من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان»، قيل: يا رسول الله، وإن كان [شيئا] (٧) يسيرا؟ قال: «وإن كان سواكا من أراك».

> > $^{(^{(^{)}})}$  حدیث صحیح ، أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٤٧) .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٤٤٥) .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٥٠) . (٣) آل عمران : [٧٧] .

<sup>(</sup>٥) مسلم في الأيمان (٢٢٤) .

<sup>(</sup>٦) السنن المأثورة (٥٤٥).

<sup>(</sup>٧) من السنن المأثورة (٤٤٣) .

<sup>(</sup>٨) مسلم كتاب الأيمان (٢/٨).

وأخبرنا الشافعي – رضي الله عنه – ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : من حلف على يمين فوكدها ، فعليه عتق رقبة .

أورده الشافعي في كتاب خلاف مالك ، فيما ألزم أصحابه من خلاف ابن عمر ، وهو طرف من حديث قد أخرجه مالك في الموطأ<sup>(۱)</sup> بالإسناد أن ابن عمر كان يقول : من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه : عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

وفي أخرى : أنه يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين .

قوله: «من حلف على يمين» يريد بيمين فأقام على مقام الباء ، أو أنه سمى المحلوف عليه - يمينًا مجازًا .

والحنث: نقض اليمين وفعل ما حلف أن لا يفعله ، أو ترك ما حلف أن يفعله .

وتأكيد اليمين : تحقيقها والجزم بها وعقد القلب عليها ، وذلك بخلاف لغو اليمين .

والذي ذهب إليه الشافعي في كفارة اليمين: أنها كفارة مخيرة بين: الإطعام، والعتق فإن لم يجد واحدًا منهما عدل إلى الصوم وليس في الكفارات والمراحب ما جمع بين التخيير والترتيب ؛ إلا كفارة اليمين والكفارة التي / تجب بنذر اللجاج، وتحريم الزوجة.

<sup>(</sup>١) الموطأ (٣٨١/٢ رقم ١٢) .

### كتاب النذور

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم ابن محمد ، عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي عَلَيْكُ قال : «من نذر أن يعصي الله – تعالى – فلا يعصه» .

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

فأما البخاري(١): فأخرجه عن أبي نعيم.

وأما أبو داود<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن القعنبي .

وأما النسائي(٣): فأخرجه عن قتيبة . كلهم عن مالك .

وأما الترمذي<sup>(٤)</sup>: فأخرجه عن الحسن الخلال ، عن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن طلحة بن عبد الملك .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن النذر على ضربين: -

نذر لجاج وغضب ، ونذر طاعة وبر .

فأما نذر اللجاج: فهو أن يخرج النذر مخرج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره بالنذر شيئًا أو يحثها على شيء ، مثل أن يقول: إن كلمت زيدًا فعلي كذا وكذا ، وإن دخلت الدار فمالي صدقة . وهذا يسمى نذر اللجاج ، وهو مخير فيه : بين أن يفي بما أوجب على نفسه ، وبين أن يكفر كفارة يمين .

ومن أصحاب الشافعي من يقول : الواجب الكفارة .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٩٦) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۲۸۹) .

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٧/٧) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٥٢٦) وقال : حسن صحيح .

والمذهب الأول ، وروي مثله عن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة ، وإليه ذهب طاوس والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن العنبري وشريك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور .

[٥/ق١٩٠-أ]

وقال أبو حنيفة : تلزمه الصدقة بالمال ، وإن كان غير المال / لزمه فعله .

وقال مالك : يلزمه أن يتصدق بثلث ماله . وإليه ذهب الزهري .

وقال ربيعة : يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة .

وفيه أقوال للعلماء غير هذا .

وأما نذر الطاعة والبر فضربان : -

أحدهما: ما لزم نفسه في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها ، مثل أن يقول : إن شفى الله مريضي فلله على كذا وكذا ، وإن قدم غائبي فلله على كذا وكذا ، فمتى اندفع ما استدفعه ، أو وجد ما استجلبه لزمه ما ألزم نفسه .

والضرب الثاني: ما يلزمه بغير عوض ، مثل أن يقول: لله علي أن أتصدق بكذا وكذا ، أو أصلي كذا وكذا ، فظاهر المذهب أنه يلزمه ، وبه قال أهل العراق .

وحكى عن بعض أصحاب الشافعي أنهم قالوا : لا يلزمه شيء .

وأما نذر المعصية : فلا يلزمه شيء من الوفاء به ولا ببعضه .

وحكى الربيع : أنه يلزمه به كفارة يمين .

قال أصحاب الشافعي: هذا من كيس الربيع وليس بمذهب الشافعي.

وقال مالك بقول الشافعي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، واستدلوا بحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن النبي عَلَيْكُ قال: ﴿لَا

نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين». وهذا الحديث لو صح لكان القول به واجبا ، والضمير إليه لازما إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير ، والحديث فيما قاله أحمد بن حنبل / [٥/١٠٠٠-ب] حديث ابن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين . ومحمد بن الزبير هو الحنظلي ، وأبيه مجهول لا يعرف ، فالحديث من طريق الزهري مقلوب ، ومن هذا الطريق فيه رجل مجهول فلا عجهول والاحتجاج به ساقط .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : ومن نذر نذرا في معصية لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارة ، وذلك أن يقول : لله علي إن شفى فلانًا أن أنحر ابني ، أو أفعل كذا ، من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله .

قال : وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة لأنها معصية ؛ ولم يكن في ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة ، ثم ذكر حديث عائشة .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد الجيد ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن أبي قلابة ، عن عمران بن حصين أن رسول الله عليه قال : «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : وكان في حديث عبد الوهاب بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وقد هربت على ناقة رسول الله عَلَيْكُ . إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فقال النبي عَلَيْكُ هذا القول ، فأخذ ناقته ولم يأمرها بأن تنحر مثلها ولا تكفر .

قال : فبذلك نقول أن من نذر تبررًا أن ينحر مال غيره ، فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه . والله أعلم .

وقد تقدم في باب الجهاد حديث عمران بن حصين بطوله ، الذي هذا القدر طرف منه يتعلق بالنذر فذكرناه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس «أن النبي عَيِّكُ وَاللهِ اللهِ عَيْكُ مِنْ النبي عَيْكُ مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس ، / فقال : «ما له» ؟ فقالوا : نذر أن لا يستظل ، ولا يقعد ، ولا يكلم أحدًا ، ويصوم ، فأمره النبي عَيِّكُ أن يستظل ، ويقعد ، ويكلم الناس ، ويتم صومه ولم يأمره بكفارة» .

هذا حديث صحيح ، أخرجه الشافعي هكذا مرسلًا ، وقد أخرجه مالك والبخاري وأبو داود .

أما مالك(١): فأخرجه منقطعًا عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي ، عن النبي عَلَيْكُ ، قال : وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه وذكر نحوه .

وأما البخاري<sup>(٢)</sup>: فأخرجه مسندًا عن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي عَلِيْكُ ، يعني مرسلًا .

وأما أبو داود (٣) : فأخرجه مسندًا بإسناد البخاري .

قد تضمن نذر هذا الرجل أمرين: نذر طاعة ، ونذر معصية ، فأمره النبي عَلَيْكُ بالوفاء بما كان منهما طاعة وهو الصوم ، وأن يترك ما ليس بطاعة من: القيام في الشمس ، وترك الكلام ، والقعود . وذلك لأن هذه الأمور شاقة تتعب البدن وتؤذيه ، وليس في شيء منها قربة إلى الله – سبحانه – وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم .

وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة : عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن

<sup>(</sup>١) الموطأ (٣٧٨/٢ رقم ٦) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٧٠٤) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٠٠٠) .

الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُم.

وعن ابن عجلان ، عن ابن المقبري(١) ، عن أبي هريرة - يزيد أحدهما على صاحبه - قال : قال الله - تبارك وتعالى - : «إن النذر لا يأتي على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه [وإنما هو شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه] (٢) ما لا يؤتيني على البخل» .

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(٤)</sup> .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن عروة بن أذينة قال : خرجت مع جدة لى عليها مشى إلى بيت الله ، حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت / [٥١٥١٥-ب] عبد الله بن عمر ، فقال عبد الله بن عمر : مرها فلتركب ثم تمشى - وفي رواية : ثم لتمش من حيث عجزت .

قال مالك : وعليها هدي .

هذا حديث صحيح ، أخرجه مالك(٥) في الموطأ بالإسناد إلا أنه قال : فأرسلت مولى لها يسأل ابن عمر فخرجت معه ، فسأل ابن عمر فقال : مرها وذكر الحديث.

قوله: «عليها مشي» يريد: أنها نذرت أن تمضي إلى بيت الله - تعالى -ماشية .

والذي ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - إن نذر المشي إلى بيت الله الحرام انعقد نذره .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي المعرفة (٢٠٣/١٤) : [المقبري] .

<sup>(</sup>٢) من المعرفة (٢٠٣/١٤) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦٩٤) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٤٠) .

<sup>(</sup>٥) الموطأ (٣٧٧/٢ رقم ٤) .

وفي لزوم المشي قولان بناء على أن الأفضل هو الركوب أو المشي ؟ قال ذلك الغزالي .

وقال ابن الصباغ: يلزمه أن يمشي إليه حاجًا أو معتمرًا ، لأن المشي ليس بقربة إلا أن يكون للحج أو العمرة ، فإذا أطلقه محمِل على المعهود الشرعي ولزمه أن يأتيه ماشيًا ، والمشي إلى العبادة أفضل ، فإن ركب فلا يخلو أن يكون من عذر أو من غير عذر ، فإن كان من غير عذر فقد أساء وعليه دم ، وإن كان من عجز فله الركوب ؛ وفي وجوب الدم عليه قولان .

وحكى الغزالي عن الشافعي قال: لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعض، قال الشافعي: مشى حيث ركب وركب حيث (١).

قال: وهذا تفريع على لزوم القضاء ، فكأنه وقع الحج الأول عنه وبقي المشي الواجب ، فلم يمكن قضاؤه مفردًا فقضى بالحج له وكفاه بعض المشي لذلك ، وهذا معنى قوله: مرها فلتركب ، ثم تمشي من حيث عجزت ، يريد: مشيها في القضاء . والله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) من المعرفة (٢٠٩/١٤) وانظر تمام العبارة هناك .

# كتاب القضاء وما يتعلق به من : آداب القاضي ، والدعاوى ، والبينات والشهادات . وفيه / ستة فصول : الفصل الأول الفصل القضاء □

[٥/ق٢٩٢–أ]

أخبرنا المزني في الجامع (١٠): عن الشافعي قال: أخبرنا الثقة ، عن عثمان بن محمد الأخنسي ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْتُهُ قال: «من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين» / هذا لما فيه من الخطر ، ولذلك كره من كره التسرع إلى طلبه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه أن رسول الله عَلَيْكَ قال: «لا يحكم الحاكم – أو لا يقضى القاضى – بين اثنين وهو غضبان».

هكذا أخرجه في كتاب «أحكام القرءان» ، وعاد أخرجه في كتاب «أدب القاضي» (٢) بالإسناد وقدم ذكر القضاء على الحكم .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا مالكًا .

فأما البخاري (٣): فأخرجه عن آدم ، عن شعبة ، عن عبد الملك ، عن عبد الرحمن قال : كتب أبو بكرة إلى ابنه – وكان بسجستان – : أن لا تقض بين

<sup>(</sup>١) انظر المعرفة (٢٢١/١٤) .

<sup>(</sup>٢) الأم (٦/٩٩١) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧١٥٨) .

اثنين وأنت غضبان ، فإني سمعت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يقول : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» .

وأما مسلم (١): فأخرجه عن قتيبة ، عن أبي عوانة . وعن يحيى بن يحيى ، عن عن هشيم . وعن شيبان ، عن حماد بن سلمة . وعن أبي بكر ، عن وكيع ، عن سفيان . وعن ابن المثنى ، عن غندر . وغير هؤلاء كلهم عن عبد الملك بن عمير .

وأما أبو داود(٢): فأخرجه عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن عبد الملك .

وأما الترمذي<sup>(٣)</sup> والنسائي<sup>(٤)</sup> : فأخرجاه عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن عبد الملك .

والذي جاء في روايات هذا الحديث على اختلافها ، بحكم الحاكم أو لا يقضي بالشك ، وجاء في رواية أخرى : «لا يحكم الحاكم ولا يقضي» فجمع بينهما .

١٩٢٠-ب] وجاء في رواية أخرى : «لا يقضي القاضي» بغير شك / ، فأما الشك فإنما يكون الراوي الأول أن النبي عَيِّلِتُهُ قال : «الحاكم أو القاضي» والمعنى فيهما

سواء .

فأما الجمع بين اللفظين وإن كان القاضي والحاكم في أصل الوضع بمعنى ، وهو : من يمضي الحكم على الناس وينفذ أمره ، فإن الاستعمال وكثرته قد خصص اسم القاضي [لمن] (٥) ينتصب لفصل الأحكام الشرعية ، كالنكاح ،

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۱۷) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۵۸۹) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٣٣٤) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢٣٧/٨) .

<sup>(</sup>٥) أثبتها لاحتياج السياق إليها .

والطلاق ، والبيع ، والشراء ، والديون ، والدعاوى ، والبينات ، وإثبات السجلات ، وبقي اسم الحاكم مشتركًا بين القضاء والإمارة ، فإذا قيل : فلان قاضى البلد ، فلا يراد به السلطان والأمير ، وإذا قيل : حاكم البلد ، أجاز العرف والاستعمال إضافته إلى كلا الرجلين . والله أعلم .

والشافعي - رحمه الله - استدل بهذا الحديث على تثبت الحاكم في حكمه قال : قال عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيُّثُوا ﴾ (١٠ الآية ، فأمر الله من يمضى أمره على أحد من عباده ، أن يكون متثبتا قبل أن يمضيه ، ثم أمر رسول الله عَيْلِيٌّ في الحكم خاصة أن لا يحكم الحاكم وهو غضبان ، لأن الغضب مخوف على أمرين : -

أحدهما : قلة التثبت ، والآخر : أن الغضب قد يتغير معه العقل ، ويقدم به صاحبه على ما لم يقدم عليه لو لم يكن غضب .

وتفصيل المذهب: أنه يكره للقاضي أن يقضى وهو غضبان ، وكل ما هو جاري مجرى الغضب فله حكمه مثل: الجزع الشديد، والعطش الشديد، والهم الشديد ، والفزع الشديد ، ومدافعة الأخبثين لأن هذه الأشياء تمنع التثبت في الحكم ، وإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه .

وأخرج الشافعي في القديم : عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلًا جاء إلى النبي عَيِّلْتُ فقال : يا رسول الله علمني / كلمات [ه/ق۱۹۳-أ<u>]</u> أعيش بهن ، ولا تكثر على فأنسى ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : «لا تغضب» .

> هكذا جاء مرسلًا عن مالك ، ورواه معمر ، عن الزهري ، عن حميد ، عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُم .

> > وأخرجه البخاري<sup>(٢)</sup> من حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) [الحجرات : ٦] .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦١١٦).

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري قال: قال أبو هريرة: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله عَيْلِيَّةً .

قال الشافعي : وقال الله – عز وجل – : ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (١) .

قال : وقال الحسن : إن كان رسول الله عَيَّالَةِ عن مشاورتهم لغنيا ، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده .

قال: وإنما أمر به - يعني الحاكم - بالمشورة: لأن المشير ينبهه لما يغفل، ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فأما أن يقلد مستنيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله عليلة.

وبيان تفصيل المذهب: أن الحاكم إذا أراد أن ينفذ حكمًا ثابتًا بالكتاب والسنة والإجماع لم يحتج فيه إلى المشاورة ، وإن كان حكمًا بالاجتهاد فيستحب له أن يشاور اقتداءً برسول الله عَيْقِيلًا وأبي بكر وعمر ومن بعدهما من الأئمة ، ولا يشاور إلا أمينًا ، عالمًا بالكتاب والسنة والآثار ، وأقاويل الناس ، ولسان العرب ، ولا يقبل منه وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه .

والشورى : مصدر بمعنى التشاور ، والتقدير : وأمرهم بينهم ذو شورى .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الشورى : [٣٨] .

# الفصل الثاني في اجتهاد الحاكم 🗆

أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن [يزيد] (١) بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس – مولى عمرو بن العاص – أنه سمع رسول الله عَيْظَةً يقول / : «إذا حكم الحاكم [٥/ت١٩٣٥-ب] فاجتهد فأخطأ فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد . فحدث بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة .

هكذا أخرجه في كتاب «الرسالة»(٢) عند ذكر الاجتهاد ، وعاد أخرجه في كتاب «جماع العلم» اسنادًا ولفظًا .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .

فأما البخاري (٣): فأخرجه عن عبد الله بن يزيد ، عن حيوة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بالإسناد .

وأما مسلم(٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن عبد العزيز .

وأما أبو داود (°): فأخرجه عن عبيد الله بن عمرو بن ميسرة ، عن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) في الأصل [ابن زيد] وهو تصحيف والتصويب من الأم (٢٧٨/٧) والمعرفة (٢٣١/١٤) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة (١٤١٠،١٤٠٩) . (٣) البخاري (٧٣٥٢) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧١٦) . (٥) أبو داود (٣٥٧٤) .

الاجتهاد: افتعال من الجهد: الوسع والطاقة ، أي أنه أعمل فكره ووسعه في الوقوف على حقيقه هذه الحال ؛ التي يريد فصلها والحكم فيها. ومنه المجتهد: وهو العالم الذي يجتهد في [الأحكام](١) العامة والخاصة ، فاسم المجتهد المطلق لا يراد به إلا: الناظر في الأحكام الكلية والجزئية من أحكام الشرع أصلًا وفرعًا.

والمجتهد الخاص : هو الناظر في مسألة بعينها على الخصوص .

وقوله: «فأصاب» يريد: وجد الحق الذي طلبه باجتهاده، ولذلك قابله بالخطأ الذي هو ضد الصواب.

والناس في هذه المسألة مختلفون على طريقين : -

فمنهم من قال : كل مجتهد في الظنيات مصيب .

ومنهم من قال : المصيب واحد والباقون مخطئون ، إلا أنهم مثابون على الاجتهاد لا على الخطأ الذي أوصله الاجتهاد إليه .

ولذلك قال في المصيب : «فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته» ، وقال في المخطئ : «فله أجر على أحد قسمي المصيب وهو الاجتهاد .

وقال الغزالي / – رحمه الله – : والمختار عندنا وهو الذي يقطع به وبخطأ المخالف أن كل مجتهد في الظنيات مصيب ؛ وأنه ليس فيها حكم لله معين .

وقد اختلفت الروايات عن الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما من الأئمة - رضي الله عنهم - في ذلك . والله أعلم .

قال الشافعي - رحمة الله عليه - : قال الله جل ثناؤه - : ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكُلّا آتَيْنَا مُحُكْمًا وعِلْمًا ﴿(٢) قال : قال الحسن [-1920/0]

<sup>(</sup>١) في الأصل [الحاكم] والسياق هكذا لا يستقيم والمثبت هو الأقرب .

<sup>(</sup>٢) [الأنبياء: ٧٨-٩٧].

ابن أبي الحسن : لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا ، ولكن الله حمد هذا بصوابه ، وأثنى على هذا باجتهاده .

قال الشافعي - رضي الله عنه - في المجتهدين إذا اختلفوا وكان ممن له الاجتهاد وذهبوا مذهبًا محتملًا: لا يجوز على واحد منهم أن يقال له أخطأ مطلقًا ، ولكن يقال لكل واحد منهم: قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ، ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه . وجعل مثال ذلك : القبلة إذا اجتهدوا فيها واختلفوا ، قال : فإن قيل : فيلزم أحدهما اسم الخطأ ، قيل : أما فيما كلف وألا] (١) ، وأما خطأ عين البيت فنعم ، لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين ، فإن قيل : فيكون مطيعا بالصواب لما كلف من الاجتهاد ، وغير آثم بالخطأ إذا لم يكلف صوابه بمغيب العين عنه .

وقال الشافعي - رضي الله عنه - : من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قاس عليه ، فقد أدى ما كلف وحكم وأفتى من حيث أمر ، كان في النص مؤديًا ما أمر به اجتهادًا وكان مطيعًا لله تعالى الأمرين ، ثم لرسول الله عَيِّلِةً فإنه أمرهم بطاعة الله ، ثم رسوله ، ثم الاجتهاد .

وقد أخرج الشافعي في كتاب حرملة : عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم ، عن عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال / رسول الله عَيْشَة : «من أحدث في أمرنا ما [٥/٥١٥-ب] ليس فيه فهو رد» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) ، وأورده الشافعي فيما إذا اجتهد الحاكم ثم رأى اجتهاده خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو شيئا في معنى هذا ، رده لا يسعه غير ذلك .

<sup>(</sup>١) من المعرفة (٢٣٢/١٤) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٧/٨).

قال : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده ، وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضى الله عنهما - : إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق ولا نفاذ له ، واس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس [ضعيف](١) في عدلك ، والبينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين الناس إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً ، ومن ادعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمرًا ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة أعطيته حقه ، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية ، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى ، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت لرشدك ؛ أن تراجع الحق فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ؛ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ؛ والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادات ، إلا مجلود في حد ، أو مدرك(٢) عليه شهادة الزور ، أو ظنين في ولاء أو قرابة ، فإن الله - عز وجل - تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان ، ثم الفهم الفهم فيما أدلى ؟ إليك مما ليس في كتاب أو سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه بالحق ، وإياك والغضب والقلق أو الضجر والتأذي للناس عند الخصومة والتنكر ، فإن القضاء في مواطن الحق [o/ق،١٩٥] يوجب الله به الأجر ، ويحسن به الذخر ، فمن خلصت نيته / في الحق ولو على نفسه ، كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله – تعالى - فإن الله - تبارك وتعالى - لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا ، وما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته .

وقد أخرج المزني في «الجامع» قال الشافعي : أخبرني الثقة ، عن عثمان بن محمد الأخنسي ، عن المقبري ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْلِيَّ قال : «أد

<sup>(</sup>١) زاد في الأصل [من] والمثبت من المعرفة (٢٤٠/١٤) .

<sup>(</sup>٢) في المعرفة (٤٠/١٤) : [مجرب] .

حق الضعيفين : الأرملة ، والمسكين» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة - زوج النبي عَيَّلِهُ - أن رسول الله عَلَيْهُ قال : «إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليٌ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار» .

هكذا أخرجه في كتاب «اليمين والشاهد» ، وعاد أخرجه في كتاب «إبطال الاستحسان» (١) بالإسناد واللفظ وفيه : «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة .

فأما مالك<sup>(٢)</sup> : فأخرجه إسنادًا ولفظًا .

وأما البخاري(٣) : فأخرجه عن القعنبي ، عن مالك .

وعن عبد العزيز بن عبد الله ، عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن الزهري ، عن عروة .

وأما مسلم<sup>(٤)</sup> : فأخرجه عن يحيى بن يحيى التميمي ، عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة .

وأما أبو داود<sup>(٥)</sup> : فأخرجه عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن هشام .

<sup>(</sup>١) انظر الأم (١٩٩٦) ، (١٢٨/٥) ، (١١/٧) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٣٥٥ رقم ١) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٥٨،٧١٦٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧١٣) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٣٨٨٣) .

وأما الترمذي(١): فأخرجه عن هارون بن إسحاق الهمداني ، عن عبدة بن [٥/ق١٩٥-ب] سليمان ، عن هشام / .

وأما النسائي (٢) : فأخرجه عن عمرو بن علي ، عن يحيى ، عن هشام . البشو: الخلق من الأناس، ولذلك قيل لآدم (عليه السلام): أبو البشر. وقوله : «إنما أنا بشر» أي : إنما أنا إنسان مخلوق يجري على ما يجري على الناس من النسيان والخطأ ، ولست أعلم الغيب فأطلع على خفايا السرائر فأحكم بمقتضاها ، إنما أحكم بما يظهر لي وأسمعه من المتحاكمين .

وقوله : «ألحن بحجته» أي : أقوم بدليله ؛ وأعرف بما يدفع عنه دعوى خصمه ، وأفطن من غريمه بما له وعليه وبما يضره وينفعه ، تقول : لحنت -بالفتح - ألحن لحنًا : إذا قلت له قولًا يفهمه عنك ويخفي على غيره . ولحنه هو - عنى بالكسر - يلحنه لحنًا - بالفتح - أي : فهمه ، وألحنته أنا إياه .

والحجة : الدليل والبرهان الذي يفهمه صاحب الدعوى على صحة دعواه ، تقول : حاجه فحاجه أي : عليه بالحجة ، والتحاج : التخاصم .

والنحو في الأصل: القصد والطريق، تقول: نحوت نحو فلان أي: قصدت قصده وسلكت طريقه.

فقوله: «فأقضى له على نحو ما أسمع منه» أي: على الظاهر لي من كلامه ، والقصد الذي ذهب إليه ؛ والطريق الذي سلكها في خصامه واعترافه وإنكاره.

وقوله : «إنما أقطع له قطعة من النار» شبه ما يحكم به في ظاهر القول بقطعة يقطعها للمدعي مِن النار ، وهذا كقوله - تعالى - : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾(٣) الآية ، لأنه لما كان

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٣٣٩) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢/٣٢٨) .

<sup>(</sup>٣) [النساء: ١٠] .

ذلك سببا لدخولهم النار كأنه بعض النار .

ومساق هذا الحديث لوجوب الحكم بالظاهر ، وفيه من الفقه : -

أن حكم الحاكم لا يحل حرامًا ، ولا يحرم حلالًا ، وأنه متى أخطأ الحاكم في حكمه ومضى كان ذلك في الظاهر ؛ وأما الباطن وحكم الآخرة فإنه غير ماض ، وفيه : أنه لا يجوز للمقضى له أن يأخذ ما قضى له به إذا علم أنه لا يستحقه ؛ ولا يحل له فيما بينه وبين الله - عز وجل - ألا تراه قال / : «فلا يأخذ منه شيئا ، إنما أقطع له قطعة من النار، وهذا الحكم مطرد بين الأئمة في الأموال والدماء والفروج ؛ لأن ذلك كله حق أخيه وقد حرم عليه أخذه ، وهذا مجمع عليه ، إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - ذهب إلى : أن حكم الحاكم في الفروج ينفذ ظاهرًا وباطنًا ، ويحل الحرام ويحرم الحلال ، حتى إنه إذا ادعى رجل على امرأة أجنبية أنها زوجته وأقام شاهدي زور ، فشهدا له بذلك وهما يعلمان أنها ليست زوجته ، وقضى الحاكم بالزوجية بشهادتهما ، قال : إن الرجل المدعى زوجيتها يحل له نكاحها بمجرد الحكم ؛ فإن ذلك عند الله حلال مع علم الرجل والشهود بطلان القضية وكذلك لو شهد شاهدا زور لامرأة على زوجها أنه طلقها ولم يكن قد طلقها ، ثم حكم الحاكم بطلاقها بشهادة شاهدي الزوجان ، لكل واحد من الشاهدين أن يزوجها ، مع علمه أن زوجها لم يطلقها وأنه شهد بطلاقها زورًا . والله أعلم .

[٥/ق٢٩٦-١٦

# الفصل الثالث □ الشهادات □

أخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة قال : سمعت الزهري قال : زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز ، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك ، وإن تبت قبلت شهادتك.

وسمعت سفیان بن عیینة یحدث به هکذا مرارًا ، ثم سمعته یقول : شککت فيه قال سفيان : أشهد لأخبرني فلان - ثم سمى رجلًا فذهب على حفظ اسمه فسألت ، قال لي عمر بن قيس : هو عن سعيد بن المسيب ، فكان سفيان لا يشك أنه سعيد بن المسيب.

قال الشافعي - رضي الله عنه - : وغيره يرويه عن ابن شهاب ، عن سعيد بن [٥/ن١٩٦-ب] المسيب / عن عمر .

قال الربيع بهذا الإسناد في كتاب آخر ، وقال : إن شهادة المحدود لا تجوز ، قال فيه : قال سفيان : الزهري الذي أخبرني فحفظته ثم نسيته ، قال : فلما قمت فسألت من حضر ، قال لي عمر بن قيس – وحضر المجلس معي – : هو سعيد بن المسيب ، قلت لسفيان : أشككت حين أخبرك سعيد بن المسيب ؟ قال: هو كما قال غير أنه قال: كان قد دخلني الشك.

قال الشافعي : وأخبرني من أثق به من أهل المدينة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لما جلد الثلاثة استتابهم ، فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبي أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته .

القاذف إذا قذف وصح قذفه لم يجب عليه الحد ، ولا يفسق ، ولا ترد

شهادته ، فإن لم يصح قذفه فعليه : حد القذف ، حكم بفسقه ، وترد شهادته ، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته ولم يسقط عنه الحد .

وقد اختلف في قبول شهادته : -

فروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وبه قال عطاء وطاوس والشعبي ومجاهد والزهري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد .

وقال الحسن البصري وشريح والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقبل شهادته .

والاعتبار في سقوط الشهادة بالقذف إذا لم يصح ، وعند أبي حنيفة بالجلد ، فإذا لم يجلده الحاكم لم تسقط شهادته .

وكيفية توبة القاذف : هو أن يقول : القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت ، وقيل هو أن يقول : كذبت فيما قلت .

وقول الشافعي في لفظ الحديث : قال سفيان : أشهد لأخبرني ، يريد به سفيان أن الزهري قال: أشهد / لأخبرني فلان ، لا أن سفيان قال: أشهد -يعني نفسه - وإنما الشافعي حكى قول سفيان حيث حكى الزهري ، لأن سفيان هو الشاك في الاسم لا الشافعي ، والاسم المشكوك فيه هو سعيد بن المسيب وقد رده ذلك في الحديث . وهذا الذي تضمنته هذه القضية من حديث أبي بكرة .

والشهود الذين استتابهم عمر : هو شهادتهم على المغيرة بن شعبة بالزنا ، وذلك أن عمر بن الخطاب كان ولى المغيرة بن شعبة أميرًا على البصرة ، وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار ، وكان أبو بكرة : نفيع بن الحارث الثقفي يلقاه فيقول : أين يذهب الأمير ؟ فيقول : في حاجة ، فيقول : إن الأمير يزار ولا يزور ، قالوا : وكان يذهب إلى امرأة يقال لها أم جميل بنت عمر ، وتخبأ أبو بكرة في غرفة له مع أخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال له : شبل بن معبد ،

۲۰/ق۱۹۷ – آ۲

وكانت غرفة هذه أم جميل بحذا غرفة أبي بكرة ؛ وضربت الريح باب غرفة المرأة ففتحته ، ونظر القوم فإذا هم بالمغيرة ينكحها ، فقال أبو بكرة : هذه بلية ابتليتم بها فانظروا ، فنظروا حتى أثبتوا ، فنزل أبو بكرة فجلس حتى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة فقال: إنه قد كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا ، قال: وذهب المغيرة ليصلي بالناس الظهر ، ومضى أبو بكرة وقال : لا والله لا تصلى بنا وقد فعلت ما فعلت ، فقال الناس : دعوه فليصل فإنه الأمير ، واكتبوا بذلك إلى عمر، فكتبوا إليه ، فأمرهم أن يقدموا عليه جميعًا المغيرة والشهود ، فلما قدموا عليه جلس عمر فدعى بالشهود والمغيرة ، فتقدم أبو بكرة ، فقال : رأيته بين فخذيها ؟ قال : نعم والله لكأنى أنظر إلى تشريم جدري بفخذيها ، فقال له المغيرة : لقد ألصقت في النظر ، فقال / له أبو بكرة : لم آل أن أثبت ما يخزيك الله به ، فقال له عمر : لا والله حتى تشهد لقد رأيته يلج فيها ولوج المرود في المكحلة ، قال : نعم ، أشهد على ذلك ، قال : فاذهب عنك مغيرة ، ذهب ربعك ، ثم دعا نافعًا فقال : على ما تشهد ؟ فقال له : مثل شهادة أبي بكرة . فقال : لا حتى تشهد أنه ولج فيها ولوج المرود في المكحلة . قال : نعم ، حتى بلغ قدده . فقال له عمر : اذهب عنك مغيرة ، ذهب نصفك ، ثم دعى الثالث فقال له: على ما تشهد ؟ فقال: على مثل شهادة صاحبي ، فقال له عمر: اذهب عنك مغيرة ، وذهب ثلاثة أرباعك ، ثم كتب إلى زياد وكان غائبا فقدم ، فلما رآه في المسجد واجتمع عنده رؤوس المهاجرين والأنصار فلما رآه مقبلا قال: إني لا أرى رجلا لا يخزي الله على لسانه رجلًا من المهاجرين ، ثم إن عمر رفع رأسه إليه فقال: ما عندك يا سلح الحياري ؟ وقيل: إن المغيرة قام إلى زياد فقال له – مخبأ لعطر بعد عروس – فقال له : يا زياد ، اذكر الله ، واذكر موقف القيامة ، فإن الله وكتابه ورسوله وأمير المؤمنين ، قد حقنوا دمي إلا أن تتجاوز إلى ما لم تراءيت فلا يحملنك سوء منظر رأيته على أن تتجاوز إلى ما لم تر ، فوالله لو كنت بين بطنى نأيت أن يسلك ذكري فيها ، قال : فدمعت عينا

[٥/ق١٩٧-ب]

[٥/ق٨٩١-أ]

زياد ، واحمر وجهه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إما أن أحق ما حق القوم فليس عندي ، ولكن رأيت مجلسًا وسمعت نفسًا سيقًا وانتهارًا ، ورأيته مستبطنها ، فقال عمر : أرأيته يدخل كالميل في المكحلة ؟ قال : لا ، وقال زياد : رأيته رافعا رجليها ، فرأيت خصييه يتردد إلى بين فخذها ، ورأيت خبرا شديدا ، وسمعت نفسًا عاليا ، فقال عمر : رأيت يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة ؟ فقال : لا قال عمر : الله أكبر ، قم إليهم فاضربهم. / فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين وضرب الباقين ، وأعجبه قول زياد ، ودرأ الحد عن المغيرة ، فقال أبو بكرة بعد أن ضرب : أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذا ، فهم عمر أن يضربه حدًا ثانيا ، فقال له علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - : إن ضربته فارجم صاحبك ، فنهاه عن ذلك ، يعني : إن ضربت أبا بكرة حدًا ثانيا جعلت شهادته الثانية شهادة أخرى ؛ فكملت أربع شهادات فوجب بذلك الرجم على المغيرة ، فتركه أخرى ؛ فكملت أربع شهادات فوجب بذلك الرجم على المغيرة ، فتركه أجل ، قال : لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا .

فلما ضربوا الحد قال المغيرة: الله أكبر ، الحمد لله الذي أخزاكم ، فقال عمر: بل أخزى مكانا رأوك فيه ، ثم إن أم جميل هذه وافقت عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بالموسم والمغيرة هناك ، فقال عمر: أتعرف هذه يا مغيرة ؟ فقال: نعم ، هذه أم كثلوم بنت علي ، فقال له عمر: أتتجاهل علي ؟ والله ما أظن أن أبا بكرة كذب عليك ، وما رأيتك إلا خفت إلا أن ترمى بحجارة من السماء.

وفي هذه الواقعة من الفقه : -

أنه إذا شهد ثلاثة على إنسان بالزنا ولم يتم الرابع ، أو شهد واحد أو اثنان ففيها قولان – :

أحدهما وهو المنصوص المشهور : أنهم يحدون ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .

والثاني: لا يحدون لأنه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة عند الحاكم ، فلم يجب عليه الحد ، كما لو شهد الأربعة ثم رجع واحد منهم لم يحد الباقون .

وفيها: أن أحد الشهود إذا حد ثم عاد وشهد بعد الحد بما شهد أولًا لم يحد عليه ولكن يعذر للأذى .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال : لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول .

۵/ق۸۹۸-ب۲

قال الشافعي : الولادة / وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفًا لقيته ؛ في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن ، ثم ذكر هذا الحديث وقال : وبهذا نأخذ ، وذكر قول من خالفه وأجاز شهادة المرأة الواحدة ، وزعم أن عليًا - رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة وحدها .

قال الشافعي: قلت: لو ثبت عن علي – كرم الله وجهه – صرنا إليه – إن شاء الله – ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه هذا ، إنما رواه جابر الجعفي ، عن علي . وعبد الله مجهول ، وجابر ضعيف مطعون فيه .

وقوله: «أربع عدول» يريد: أربع نساء عدول ، لأن شهادة كل امرأتين برجل، والقضية الشرعية تحتاج إلى شاهدين واحتاج أن يكون أربعًا.

وتفصيل المذهب فيه: أن الولادة ، والاستهلال ، والعيوب تحت الثياب ، والرضاع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد (١) .

وقال الشافعي : لا يقبل فيه إلا أربعًا . وبه قال عطاء .

وقال الثوري ومالك : أقبل امرأتين .

وقال الحسن وأحمد : يقبل قول المرضعة .

(١) زاد في الأصل [الرضاع] ولا أرى لها وجهًا والعبارة هكذا مستقيمة ويبدو أنها انتقال نظر من الناسخ.

وقال أبو حنيفة : أقبل في ولادة الزوجيات واحدة ، ولا أقبل في ولادة الملطقات .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في شهادة الصبيان : لا تجوز .

وزاد ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس : لأن الله – تعالى – يقول : ﴿ مُمَّن تَرْضَوْنَ (١) مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (٢) .

هذا الحديث ذكره الشافعي فيمن يجوز قبول شهادته .

قالِ الشافعي : قال الله - تعالى - : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا ﴿ اللَّهِ مِنْ مِنْ رِّجَالِكُمْ﴾ إلى قوله : ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ﴾ (٢) ، وكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به الأحرار المرضيون المسلمون ، وأن الرضى إنما يقع على العدول منا ولا يقع إلا على البالغين ، لأنه إنما خوطب / بالفرائض البالغون دون من [لم](٤) يبلغ غير أن أصحابنا من ذهب إلى من يجيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا ، وقول الله – عز وجل – : ﴿ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان في شيء والله أعلم .

> فإن قال قائل : أجازها ابن الزبير ، فابن عباس ردها بالامتناع من قبول شهادة الصبيان.

قاله ابن أبي ليلى وأبو حنيفة والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد .

وقال مالك : تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا . وروي ذلك عن ابن الزبير وعن أحمد .

[٥/ق١٩٩-أ]

<sup>(</sup>١) في الأصل [ترون] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) [البقرة: ٢٨٢].

<sup>(</sup>٣) في الأصل [واستشهد] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) من الأم (٨٨/٧).

وروي عن أحمد : أنه تقبل شهادتهم في كل شيء .

وقد أخرج الشافعي في القديم : عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن [ابن](١) أبي عمرة الأنصاري ، عن زيد بن خالد أن رسول الله علي قال : «ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ ، الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها».

قيل : هذا يكون في الرجل يكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلمها . والله أعلم .

وقد أخرج الشافعي في كتاب حرملة : عن مالك ، عن موسى بن ميسرة ، عن سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى الأشعري .

وعن سفیان ، عن أیوب بن موسى ، عن سعید بن أبي [aisetailentem ] ، عن أبي موسى أن رسول الله عَيْكُ قال : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» .

قال الشافعي : ويكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي ، ولا نحب اللعب بالشطرنج وهو أخف من النرد .

وقد أخرج الشافعي : عن سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه قال : أردفني رسول الله عَيْلِيَّةٍ فقال : «هل معك من شعر أمية [٥/ق١٩٥-ب] ابن الصلت شيء» ؟ ، قال : قلت : نعم قال : «هيه» ، / قال : فأنشدته بيتا ، فقال: «هيه» قال: فأنشدته حتى بلغ مائة بيت.

رواه مسلم في الصحيح(7): عن ابن أبي عمر ، عن سفيان .

قال الشافعي: فأما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به كثر أو قل،

<sup>(</sup>١) من المعرفة (٢٧٠/١٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [منصور] والمثبت من المعرفة (٣٢٤/١٤) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٥٧) .

وكذلك استماع الشعر ، وسمع رسول الله عَيْقَطَة الحداء والرجز ، وأمر ابن رواحة في شعره فقال : «حرك بالقوم» فاندفع يرتجز .

وأخرج الشافعي في كتاب حرملة : عن سفيان ، عن سليمان التميمي ، عن أزواج أنس قال : كان للنبي عَلَيْكُ حاد يقال له : أنجشة ، وكانت أمي مع أزواج النبي عَلَيْكُ : «يا أنجشة رفقًا بالقوارير» .

# الفصل الرابع في □ القضاء باليمين مع الشاهد □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، عن سيف بن سليمان المكي ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس: «أن رسول الله عليه قضى باليمين مع الشاهد».

قال عمرو : في الأموال .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن ربيعة بن عثمان ، عن معاذ ابن عبد الرحمن ، عن ابن عباس – ورجل آخر سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي عَلَيْكُ – : «أن رسول الله عَلَيْكُ قضى باليمين مع الشاهد» . هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود .

فأما مسلم<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن ابن أبي شيبة وابن نمير ، عن زيد بن الحباب ، عن سيف .

وفي أخرى (٢): عن محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب ، عن عبد الرزاق ، عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار . وقال عمرو : في الحقوق .

قوله : «قضى باليمين مع الشاهد» أي : باجتماعهما واتفاقهما معا .

والأموال : تطلق على كل / ما يقتني من الذهب والفضة والأنعام وغيرهما ،

[٥/ق٢٠٠]

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۷) .

<sup>(</sup>٢) وقع سقط من الأصل في هذا الموضع ، وقد انتهى تخريج طريق مسلم ، وسقط الطريق الأول لأبي داود وذكر الثاني فقط ، وانظر سنن أبي داود (٣٦٠٩،٣٦٠٨) .

وعلى البساتين ، فأما الدور والأملاك غير البساتين فلا أعلمه .

والحقوق : جمع حق ، وهو ما يستحقه الإنسان من الأموال .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله عليه ؟ لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيه غيره ، مع أن معه غيره مما يشده .

والذي ذهب إليه الشافعي: العمل باليمين والشاهد. ورُوي مثل ذلك عن: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وابن عباس. وزيد بن ثابت وابن عمر وسعد بن عبادة وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسهل بن سعد وعامر بن ربيعة والمغيرة وأنس وتميم الداري وعمرو بن حزم وسلمة بن قيس وبلال بن الحارث ومعاوية وشريح وابن المسيب وعروة والشعبي والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبي سلمة والزهري وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن يعمر ومالك وابن أبي ليلى وأحمد.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه لا يقضى بالشاهد واليمين حتى قال محمد بن الحسن: من قضى بالشاهد نقضت حكمه. وروي مذهب أبى حنيفة عن النخعي والزهري وابن شبرمة والأوزاعي والثوري.

وعلى ذلك فإنما يقضي بالشاهد واليمين على الحقوق المالية عينًا ودينًا ، وما يقصد به المال مثل: البيع ، والإجارة ، والهبة ، والصلح ، والمساقاة ، والقراض ، والجناية الموجبة للمال كالخطأ ، والعمد الذي لا يوجب القصاص كبعض الجراح .

وما ليس بمال ولا يقصد به المال فلا يثبت بشاهد ويمين كالنكاح والخلع ، والطلاق ، والرجعة ، والقذف ، والقصاص ، والنسب ، والعتق ، والتدبير ، والكتابة .

[٥/ق٢٠٠-ب]

وأخبرنا الشافعي /: أخبرنا مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : «أن النبي عَلِيْكُ قضى باليمين مع الشاهد» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد ، حدثني جعفر بن محمد قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي - وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم - أقضى النبي عَلَيْكُ باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم ، وقضى بها على بين أظهركم.

قال مسلم : قال جعفر : في الدين .

وأخبرنا الشافعي أنه قال لبعض من يناظره : روى الثقفي - وهو ثقة - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر أن النبي عَلِيلِهِ قضى باليمين .

هذا الحديث أخرجه مالك والترمذي .

فأما مالك<sup>(١)</sup> فأخرج الأولى بالإسناد واللفظ .

وأما الترمذي<sup>(٢)</sup> : فأخرجه مسندًا عن محمد بن بشار ومحمد بن أبان ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر الحديث .

وأخرجه في أخرى مرسلًا: عن علي بن حجر ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن أيه : «أن النبي عَلِيلًا قضى بها علي فيكم .

قال الترمذي : وهذا أصح ، وهكذا روي عن سفيان الثوري ، عن جعفر ، عن أبيه مرسلًا ، وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عن النبي عليه .

قوله : (بين أظهركم) يريد : فيما بينكم ، والأظهر : جمع ظهر الإنسان ،

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٥٥٥ رقم ٥) .

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۳٤٤، ۱۳۲۵) .

والأصل في هذه اللفظة : أن الإنسان إذا التجأ إلى أحد حماه وتركه ظهره ليلتقي دونه من يريده ، ثم كثر ذلك حتى صار يقال لنزيل القوم : فلان بين ظهراني القوم ، وبين أظهرهم : إذا استبقوه بأنفسهم وأنزلوه منزلة بعضهم .

وقوله / : «في الدين» يريد : الحقوق المالية ، وخص الدين : لأن أكثر [٥/٥٠٠-أ] المطالبات التي تحتاج إلى البينة واليمين ، إنما تكون بالدين وبما هو في ذمة المدعى عليه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم ، عن عمرو بن أبي عمرو - مولى المطلب - ، عن ابن المسيب: «أن رسول الله عَيْقَةً قضى باليمين مع الشاهد» . هذا الحديث حديث مرسل ، وقد جاء به زيادة في تأكيد ما سبق من الأحاديث .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو ابن شعيب أن النبي عَيِّلِةً قال في الشهادة: «فإن جاء شاهد حلف مع شاهده».

وجاء في نسخة: عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه وقال: «احلف مع شاهده» حلفت أحلف حلفًا وحلفًا ومحلوفًا: إذا أقسمت ، ومحلوف أحد ما جاء من المصادر على مفعول مثل: المجلود والمعقول والمعسور ، وأحلفته أنا وحلفته واستحلفته كله بمعنى ، وأحلف لما لم يسم فاعله .

وقوله: «فحلف مع شاهده» أي: حلف مع شهادة شاهده ، لأن ظاهر اللفظ يعطي أن يشترك الشاهد والمدعي في اليمين ، تقول: قمت مع زيد ، فقد وجد القيام منكما ، وكذلك: حلفت مع زيد ، وليس الغرض ذلك إنما الغرض ما قلناه ؛ التقدير: فإن شهد له شاهد حلف مع شهادة شاهده .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن خالد بن أبي ، كريمة عن أبي جعفر: «أن رسول الله عليه قضى باليمين مع الشاهد».

أبو جعفر : هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي ، وقد تكلموا فيه ، والحديث مرسل .

[٥/ق٢٠١-ب]

### / الفصل الخامس في □ الدعاوي □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْكُم قال : «البينة على المدعي - وأحسبه قال ولا أثبته أنه قال - واليمين على المدعى عليه».

هكذا أخرج الشافعي الحديث في كتاب «اختلاف الحديث» (١) ، وقد رواه جماعة عن ابن جريج منهم: الوهاب بن عطاء ، وابن وهب ، وعبد الله بن داود وعبد الله بن إدريس وعثمان بن الأسود والوليد بن مسلم ، وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي الفصل الثاني وهو قوله: «اليمين على المدعى عليه» ، ولم يخرج أحد منهم الفصل الأول وهو قوله: «البينة على المدعي» .

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن أبي نعيم ، عن نافع [ابن] (٣) عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس أن النبي عليه قضى باليمين على المدعى عليه .

وأما مسلم (<sup>1)</sup> : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن بشر ، عن نافع [ابن] (<sup>0)</sup> عمر مثل البخاري .

وأما أبو داود (٦): فأخرجه عن القعنبي ، عن نافع [ابن] (٥) عمر .

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث مع الأم (٥٥٧) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٦٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [عن ابن] والتصويب من البخاري .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧١١) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل [عن ابن] وهو خطأ وتقدم الإشارة على ذلك قريبًا .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٦١٩) .

وأما الترمذي(١): فأخرجه عن محمد بن سهل بن عسكر البغدادي ، عن محمد بن يوسف ، عن نافع عمر .

وأما النسائي(٢) : فأخرجه عن علي بن سعيد بن مسروق ، عن يحيى بن أبي زائدة ، عن نافع [بن] (٢) عمر أطول من هذا .

وقد أخرج الترمذي(٤): عن على بن حجر ، عن علي بن مسهر وغيره ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليه ا [٠/٠٢٠٠] قال في خطبته: «البينة على المدعى ، واليمين على المدعى عليه» / .

البينة : الظاهرة الواضحة ، من قولك : بين الشيء يبين بيانًا فهو بائن وبين وهما بمعنى ، وتاء التأنيث فيها لرجوعها إلى الشهادة ، هذا هو الأصل ، ثم اتسع فيها لكثرة الاستعمال فصارت من الأسماء الغالبة على الصفات ، حتى إذا قيل : بينة علم أنها الحجة والشهادة .

والمدعى : اسم فاعل من ادعى يدعي فهو مدع ، والدعوى الاسم وهي الطلب ، والمدعي في اللغة : من ادعى شيئًا لنفسه ، سواء كان في يده أو في يد غيره أو في ذمته .

والمدعى عليه : هو من ادعي عليه شيء في يده أو في ذمته لغة وشرعًا ، وقد يكونان متداعيين بأن يختلفا مثلًا في العقد ، ويدعي كل واحد منهما أن الثمن غير الذي يذكره الآخر.

وحجة المدعى : البينة لتحقق ما يدعيه ، وحجة المدعى عليه : اليمين لينفي بها ما يدعى عليه.

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٣٤٢) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢٤٨/٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل [عن ابن] وهو خطأ وتقدم الإشارة إلى ذلك قريبًا .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٣٤١) .

فإن أقام المدعي البينة حكم بها له فكانت أولى من يمين المدعي ، واليمين من جهة المدعى عليه ، فكانت التهمة من البينة أبعد ، فإن لم يكن للمدعي بينة كان القول قول المدعى عليه مع يمينه ، فكانت يمينه [أولى من يمين] (١) [المدعي] (٢) لأن يده على العين المدعى بها في الغالب ، وإن كانت دينًا : فالأصل براءة الذمة ، وعلى هذا قول الأئمة الفقهاء والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن أبي فروة ، عن عمر ابن الحكم ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى بها رسول الله عَيْسَةٌ للتي هي في يده .

وقد رواه الزعفراني عنه قال : أخبرنا رجل ، عن إسحاق / بن عبد الله بن أبي [٥٠٥٠٠-ب] فروة بإسناده ومعناه .

قال الشافعي في القديم: هذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا بالساقطة ، ولم نجد أحدًا من أهل العلم يخالف القول بهذا ، مع أنها رويت من غير هذا الوجه وإن لم تكن قوية .

قال البيهقي: روينا هذا عن محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن هشيم الصيرفي ، عن الشعبي ، عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي عَيْسَةً في ناقة ، وروي ذلك عن شريح في قضائه .

قوله : «تداعيا» أي : ادعى كل واحد منهما ما يدعيه الآخر .

وقوله : «نتجها» أي : ولدت عنده .

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا ادعى رجل على رجل عينًا في يده فأنكره، ثم أقام كل منهم (٣) البينة، فإن بينة من الشيء في يده تقدم على بينة

<sup>(</sup>١) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أثبتها ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل.

المدعي ، وتسمى بينة المدعى عليه بينة الداخل ، وبينة المدعي بينة الخارج . وإلى قول الشافعي ذهب شريح والنخعي والحكم ومالك وأبو ثور وأبو عبيد .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان المدعى ملكًا مطلقًا لم تسم بينة ، إلا أن يدعي النتاج في ملكه ، أو النتاج فيما لا يتكرر نتجه ، فأما ما يتكرر نتجه كالخز والصوف فلا يسمع بينته .

واختلف فيه عن أحمد .

وقد أخرج الشافعي في القديم: أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن ليث بن سعد قال: أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: اختصم رجلان إلى رسول الله عَلَيْكُ في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله عَلَيْكُ بينهما وقال: «اللهم أنت تقضى بينهما».

قال الشافعي بالقرعة في مثل هذه القضية عملًا بحديث أبن المسيب ، وله قول آخر : أنه / يقسم بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء .

[ه/ق۲۰۳–أ]

قال البيهقي : وقد قال الشافعي – رضي الله عنه – في مثل هذه المسألة – بعد ذكر القولين – : وهذا مما أستخير الله فيه ، وأنا فيه واقف .

ثم قال : لا يعطي واحد منهما شيء ويوقف حتى يصطلحا .

\* \* \*

## الفصل السادس في □ القافة ودعوى الولد □

أخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا ، فدعى له عمر القافة فقالوا : قد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار عن عمر مثل معناه .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عمر بن [الخطاب مثل معناه](١) .

أخرج الموطأ<sup>(۲)</sup> من هذا الحديث رواية سليمان وهذا لفظه: أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفًا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه بالدرة وقال: يديك<sup>(۳)</sup>، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك ؟ فقالت: كان هذا – لأحد الرجلين – يأتيها في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها الحمل، ثم انصرف عنها فهريقت عليه الحماء، ثم خلفه الآخر، فلا أدري من أيهما هو، فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت.

وقد أخرج الشافعي هذه في القديم : عن مالك بالإسناد واللفظ .

<sup>(</sup>١) من المعرفة (٤ /٣٦٧) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٨٨ه رقم ٢٢) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الموطأ قوله [وقال يديك] .

٥١/ق٢٠٣-ب

القافة: جمع قائف وهو الذي يعرف الآثار ، تقول: قفت أثره / أقفوه: فأنا [قائف](١) أي: اتبعته ، وهم في الشريعة: قوم معروفون من العرب يعرفون الناس بالشبه ، فيلحقون إنسانا بإنسان لما يدركون من المشابهة التي يدركونها بينهما مما يخفى على غيرهم.

وقوله: «وال أيهما شئت» أي: اتبع من أردت منهما وكن أنت لمن شئت منهما .

ولاط بالشيء يليط به ويلوط به ليطًا ولوطًا : إذا ألصق به .

وقوله: «هريقت عليه الدماء» أي: حاضت ، والغالب من حال الحامل أنها لا تحيض ، فإن ظن أنها حيض فيكون ذلك نادرا السبب .

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا اشترك اثنان في وطء امرأة على وجه يلحق الولد كل واحد منهما ويكونان سواء ، وهو أن يكون وطاع بنكاح فاسد ، أو شبهة ، أو صحيح وفاسد ، أو شبهة وقد بانت من النكاح الصحيح ، فأما إذا وطاعها بشبهة ولها زوج: فإن الولد يلحق بالزوج لأن فراشه قائم وهو أقوى من الشبهة ، فإذا زال فراشه بالطلاق كان هو والواطئ بشبهة أو نكاح فاسد سواء ، فإذا أتت بولد يمكن أن يكون لكل واحد منهما : فإنه يرى القافة وإن ألحقوه بأحدهما لحق ، وكذلك إذا وطئ السيدان جارية مشتركة بينهما ، وكذلك إذا تنازعا في اللقيط يرى القافة . وبه قال على وأنس وإحدى الروايتين عن عمر ، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد ، وبه قال مالك في ولد الأمة إذا وطئها سيد بعد سيد .

وقال أبو حنيفة : وألحقه بهما . وحكى الطحاوي عنه : أنه يلحقه باثنين ولا يلحقه بأكثر .

<sup>(</sup>١) في الأصل [ثف] والزيادة من عندي وبها يستقيم اللفظ وانظر اللسان مادة قفا .

وحكي عن أبي يوسف : أنه يلحقه مثله وأكثر .

وقال المتأخرون : يجوز أن يلحق بمائة أب .

وقال أبوحنيفة في الزانيين يتنازعان الولد : ألحقه بهما .

وقد أخرج المزني: عن الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : دخلت على رسول الله عَيْنَا أعرف السرور في وجهه فقال : «ألم ترى أن مجززًا الله جُبي ؛ نظر إلى أسامة [و] (١) زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها [من بعض] (٢) .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، «البخاري» ( $^{(7)}$  ومسلم  $^{(3)}$  .

قال الشافعي: ورسول الله عَلَيْكُ إنما يسر بالحق ويقبله ولو كان أمر [القافة] في باطلًا لقال: لا تقل في هذا شيئا فإنك إن أصبت في بعض فلعلك تخطئ في بعض ، ولم يطلع الله على الغيب أحدًا ولكنه - والله أعلم - رآه علما أوتيه من أوتيه ، وأصحاب رسول الله عَلَيْكُ يستعملونه ، وهو الذي أدركت عليه أهل العلم والحكام ببلدنا لا اختلاف فيه ، فلو لم يكن في القافة إلا هذا ؛ كان ينبغي أن يكون فيه دلالة لمن سمعه ، وأخبرني عدد من أهل العلم من أهل المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يقضون بقول القافة ، وأخبرهم من كان قبلهم : أنهم أدركوا مثل ما أدركوا ، ولم يروا بين أحد يرضونه من أهل العلم تنازعًا في القول بالقافة .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن علية ، عن حميد ، عن أنس أنه شك في ابن له

<sup>(</sup>١) في الأصل [بن] والمثبت من المعرفة (٣٦٥/١٤) وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) من المعرفة (٣٦٥/١٤) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٥٩) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل [الفه] وهو تصحيف والمثبت من المعرفة (٣٦٦/١٤) .

فدعا له القافة.

هذا الحديث مؤكد لحديث القول بالقافة ، وقد روي عن يحيى بن أيوب وغيره ، عن حميد ، عن موسى بن أنس ، عن أنس أنه مرض فشك في حمل جارية له فقال : إن مت فادعوا له القافة .

#### كتاب العتق والولاء

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عليه قال : «من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق» .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن عبد الله ، عن أيلة قال : «أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرًا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ، ليست بوكس ولا شطط ، ثم يغرم لهذا حصته».

هذا حديث صحيح ، أخرجه الجماعة إلا النسائي .

فأما مالك(١): فأخرج الرواية الأولى بإسنادها .

وأما البخاري (٢): فأخرج الأولى عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

وأخرج الثانية : عن علي بن عبد الله ، عن سفيان أخصر منهما .

وأما مسلم(٢): فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

وأخرج الثانية : عن الناقد وابن أبي عمر ، عن سفيان نحوها .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/٢٥٥ رقم ١) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٢١،٢٥٢١) .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٥٠١) .

ړه/ق۰۲۰أ]

وأما أبو داود<sup>(١)</sup> : فأخرج الأولى عن القعنبي ، عن مالك .

وأخرج الثانية : عن أحمد بن حنبل ، عن سفيان .

وأما الترمذي (٢): فأخرج نحو الأولى عن أحمد بن منيع ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع .

وأخرج نحو الثانية : عن الحسن بن علي الخلال ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم .

تقول : أعتقت العبد أعتقه إعتاقًا فهو معتق ، وعتق العبد يعتق – بالكسر – عتقًا وعتاقًا وعتاقة – بالفتح فيهما – فهو عتيق وعاتق .

والشرك : الشركة ، تقول : شركت فلما نافى / البيع وغيره أشركه شركة ، والحمع : أشراك .

وقوله: «من أعتق شركًا له» أي: نصيبًا.

والهاء في قوله : «فكان له مال» راجعة إلى المعتق .

والتقويم : التثمين من القيمة وهو ما يساوي الشيء المقوم ، وأصله من قام يقوم مقام الشيء ، كأنهما اشتركا في مقام واحد أحدهما مسد الآخر ، تقول : قومت السلعة أقومها تقويمًا ، وأهل مكة يقولون : استقمت السلعة وهما بمعنى .

والعدل - بالفتح - : السواء وخلاف الجور أيضا ، وهو مصدر عدلت بها عدلًا فجعله اسمًا للمثل .

والعدل – بالكسر – : المثل ، وقيل : العدل – بالفتح – : ما عادل الشيء من غير جنسه ، فعلى هذا القول يكون المراد في القيمة بالفتح .

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۹٤۷،۳۹٤۰) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٣٤٧،١٣٤٦) وقال : حسن صحيح .

والحصص : جمع حصة ، وهي القسم والنصيب .

وقوله : «عتق عليه» أي : صار عتقه عليه واجبًا .

وقوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» يعني: إن لم يكن مال يقوم عليه حصص شركائه ؛ عتق من العبد نصيبه الذي أعتقه وبقي نصيب شركائه على ما كان عليه في الرق .

والموسر: اسم فاعل من أيسر يوسر يسارًا: إذا كان غنيًا ذا سعة ، والاسم اليسار واليسارة والميسارة بالفتح والضم .

وَالْوَكُسُ : النقص ، وقد وكس الشيء يكِس ، ووكست فلانًا : إذا نقصته .

والشطط: مجاوزة القدر في كل شيء ، يريد: لا ينقص من ثمنه ولا يزاد عليه وإنما يقوم تقويم الحق .

والإشارة بقوله: «ثم يُقُوم لهذا حصته» إلى صاحب الحصة الباقية والذي ذهب إليه الشافعي: العمل بهذا الحديث والأخذ به، وذلك أنه إن كان لمعتق معسرا ؛ استمر العتق في نصيبه وبقي النصيب الآخر مملوكا لصاحبه يتصرف فيه كيف يشاء، وإن كان المعتق موسرًا وجب تقويمه عليه وأدى قيمة نصيب شريكه إليه.

فأما متى يعتق نصيب شريكه ؟ ففيه ثلاثة أقوال: -

أحدها : أنه يسري العتق إليه / في الحال . وبه قال أحمد .

والثاني : أنه يسري بأداء القيمة . وهو القديم ، وبه قال مالك ، ويكون قبل أداء القيمة مالكًا لصاحبه ، إلا أنه لا ينفذ تصرفه فيه لأنه قد استحق عتقه .

الثالث : أن العتق مراعى ، فإن دفع القيمة تبينا أنه كان عتق من حين أعتق نصيبه ، وإن لم يدفع القيمة إليه تبينا أنه لم يكن عتق .

[ە/قە٢٠-ب]

وقال أبو حنيفة : العتق لا يسري وإنما يستحق به إعتاق النصيب الآخر ، فإن كان المعتق معسرًا كان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء بينهما ، وبين أن يستسعيه في قيمة نصيبه ، فإذا أداه إليه عتق ويكون الولاء أيضًا بينهما ، وإن كان موسرًا كان شريكه أيضا مخيرًا بين ثلاث خيارات : هذان المذكوران في المعسر ، والثالث : أن يضمن شريكه في نصيبه ويكون جميع الولاء لشريكه ؛ ويرجع الشريك بما غرمه في سعاية العبد .

وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلي والثوري وأبو يوسف : يسري العتق في الحال بكل حال ، فإن كان المعتق موسرًا غرم قيمة نصيبه ، وإن كان معسرًا استسعى في قيمة نصيبه.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم - أو قال - أعتق عند موته ستة مماليك و[ليس](١) له شيء غيرهم ، فبلغ ذلك النبي عَيْشِهُ فقال فيهم قولًا شديدًا ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم فأعتق اثنين ، وأرق أربعة .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولًا يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعتقت امرأة – أو رە/نە·٠٠-أ رجل – ستة أعبد لها ، ولم يكن / لها مال غيرهم ، فأتى النبي ﷺ فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : كان ذلك في مرض المعتق الذي مات

هذا حديث سعيد بن المسيب مرسل ، وجائز أن يكون رواية من الحديث الأول ، وجائز أن يكون غيره ، فذكرنا الروايتين معًا ها هنا وهو حديث صحيح ،

<sup>(</sup>١) من الأم (٤/٨) .

أخرجه الجماعة إلا البخاري .

فأما مالك (١): فأخرجه عن يحيى بن سعيد ، عن غير واحد ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري . وعن محمد بن سيرين أن رجلًا في زمان رسول الله عَلَيْكُ . وذكر نحوه وفيه : فأسهم فيما بينهم .

وأما مسلم<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن علي بن حجر وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب .

وأما أبو داود (7): فأخرجه عن سليمان بن حرب ، عن حماد ، عن أيوب . وزاد في رواية أخرى : «ولو شهدته قبل أن يدفن في مقابر المسلمين» . وأما الترمذي (4): فأخرجه عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب .

واما الترمدي ٪ : فالحرجه عن فتيبه ، عن حماد بن زيد ، عن ايوب . وأما النسائي<sup>(٥)</sup> : فأخرجه عن []<sup>(١)</sup> .

 $^{(v)}$  : لقد هممت أن  $^{(v)}$  : لقد الم

القول الشديد : يريد به القوي الغليظ المشتمل على الإنكار والتوبيخ والتهديد ونحو ذلك .

وقد جاء في نسخة : وقال فيهم ، وفي نسخة : وقال فيه ، فالجمع راجع إلى الماليك أي : قال في أمرهم وعتقهم ، والواحد راجع إلى السيد أي : قال في شأنه وما فعله عن عتقه .

<sup>(</sup>١) الموطأ (٩٣/٢ه رقم ٣) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۲۸) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٩٦٠،٣٩٥٨) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٣٦٤) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (٤٩٧٤).

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل قدر سطر وإسناد النسائي قال :

<sup>[</sup>أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة به] .

<sup>(</sup>٧) النسائي في الكبرى (٤٩٧٥).

والتجزئة مهموز: القسمة والتقطيع وجعل الشيء أجزاء ، تقول: جزأت الشيء تجزئةً إذا قسمته .

والإقراع والإسهام سواء ، تقول : أقرعت بين القوم وأسهمت وقوله : «وأرق أربعة» أي : أبقاهم في الملكة وهم الذين لم تقع القرعة [عليهم](١) .

۵۱۰۱ - ۱۰ - ب

والذي ذهب إليه الشافعي: أن السيد / إذا أعتق عبيدًا له في مرضه المخوف الذي يتصل به الموت ، وكانوا جميع ماله ، وأعتقهم دفعة واحدة ، ولم تجز الورثة العتق فيما زاد على الثلث ، أنهم يجزءون ثلاثة أجزاء: جزءا للعتق ، وجزأين للرق ويقرع بينهم ، فمتى لم يوجد شرط من هذه الشروط الأربعة التي هي : مرض الموت ، واستغراق المال ، والعتق دفعة ، وامتناع الورثة . لم يجزؤا ثلاثة ، لأنه إن أعتقهم في حال صحته ، أو مرضه الذي لم يمت فيه فإنهم يعتقون جميعًا ، وإن أعتق واحدًا بعد واحد قدمنا الأول ولم يقرع بينهم ، وإن كان له مال آخر يخرجون به من الثلث عتقوا جميعهم ، وإن أجازت الورثة عتق جميعهم ، فإذا وجدت الشروط أقرعنا بينهم . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وعمر بن عبد العزيز .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويستسعى في قيمة باقيه . ويروى ذلك عن الشعبي والنخعى .

قد تضمن هذا الحديث: أن حكم العتق في المرض الذي يموت فيه المعتق حكم الوصايا، وأن ذلك من الثلث، وفيه إثبات القرعة في تمييز الأمور الشائعة في الأعيان.

وقوله: «فجزأهم» إنما يريد به التجزئة في القيمة لا في الأعيان وعدد الرؤوس، وهكذا هو الحكم.

<sup>(</sup>١) أثبتها ليستقيم السياق.

وإنما قال: «أعتق اثنين وأرق أربعة» لأن قيمتهم وافقت عددهم ، فإن عبيد أهل الحجاز إنما كانوا الزنوج والحبش ، والقيم تتساوى فيهم غالبًا أو تتقارب ، ولذلك إذا اختلفت [القيم] (١) والعدد عدل إلى القيمة ولم يبال بتفاوت العدد ، حتى لو كانوا أربعة وقيمة اثنين مائة ، وقيمة الاثنين الباقين مائتان ؟ جعل الاثنان اللذان قيمتهما مائتا واحدًا ، والاثنان الآخران اللذان قيمتهما مائتان جزئين ، ثم يقرع بينهم .

وتفريق العتق / في أجزاء العبد يؤدي إلى الضرر في الملّاك والمماليك معًا ، [٥/ت٠٠٠-أ] وعتق الجميع يرفع الضرر ويبقى سوء المشاركة .

وقد اعترض قوم على هذا فقالوا: في هذا ظلم للعبيد ، لأن السيد إنما قصد إيقاع العتق عليهم جميعا ، فلما منع حق الورثة من استغراقهم وجب أن يقع القدر الجائز منه شائعًا فيهم ؛ لينال كل واحد منهم حصته منه كما لو وهبهم ولا مال له غيرهم ، وكما لو أوصى بهم . فإن الهبة تصح في جزء كل واحد منهم قبل . هذا قياس ردته السنة الثابتة ، فإن صاحب الشريعة عليه إذا قال قولا وحكم بحكم لم يجز الاعتراض عليه برأي ولا بأصل آخر ، بل يجب عليه تقريره على حاله واتخاذه أصلا في بابه ، والوصايا والهبات مخالفة للعتق ، لأن الورثة لا يتضررون بوقوع الوصية والهبة شائعتين في العبد ويتضررون بوقوع العتق مبني على التغليب والتكميل إذا وجد إليه السبيل ، وحكم الدين قد منع من إكماله في جماعتهم فأكمل من خرجت له القرعة منهم .

قال الشافعي : وهذا الحديث أصل في أن الوصية في المرض بالثلث للأجانب، لأن عتقه إياهم في معنى الوصية لهم وهم أجانب.

قال : وكانت العرب لا تستعبد من بينها وبينه نسب . يريد بها أن الوصية

<sup>(</sup>١) أثبتها لتمام السياق .

للأقربين منسوخة بآية الميراث .

وأما كيفية القرعة ؟ فتختلف باختلاف عدد العبيد ممن لهم ثلث ، ومن لا ثلث لهم ، وأن تتساوى فيهم ، وأن لا تتساوى . وهذا شيء مستقصى في كتب الفقه ، إلا أن للقرعة وجوها أحسنها : هو أن يؤخذ ثلاث رقاع مثلا ويكتب في واحدة منها حر وفي اثنتين عبد أو رق ويجعل في ثلاث بنادق / من طين أو شمع ونحو ذلك ، ثم تغطى بثوب ويقال لمن يحضر ذلك : أخرج واحدة منها على اسم واحد منهم ، فما كان فيها من حرية أو رق فهو له ، فإن خرج في الأولى حر فلا يحتاج إلى إخراج شيء آخر ، وإن خرج رق عاد أخرج أخرى باسم واحد من الاثنين الباقيين ، فإن خرج حر عتق وبقي الثالث عبدًا ، وإن خرج في المرة الثانية عبد لم يحتج إلى إخراج الثالثة لأنها تبقى للثالث فيكون حرا .

قال الشافعي عقيب حديث ابن عمر وعمران بن حصين وسعيد بن المسيب : وبهذا كله نأخذ ، كل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول وأطال القول فيه ، محتجًا على إبطال من ذهب إليه بإبطال ما رووا فيه وبعضه والطعن في رواته ، فطال الكتاب بنقل ما ذكره .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن ابن [أبي] (١) نجيح ، عن مجاهد أن عليًا – رضي الله عنه – قال: الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله تعالى هكذا رواه الشافعي عن سفيان ، ورواه عباس النرسي عن سفيان : الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله تعالى . ورواه عبد الله بن مغفل ، عن علي – كرم الله وجهه – قال : الولاء شعبة من النسب .

الحِلْف - بكسر الحاء وسكون اللام - : العهد يكون بين القوم وقد حالفه أي نصره ، وفي الحديث : أنه حالف بين قريش والأنصار ، يعني : آخى بينهم لأنه

<sup>(</sup>١) من المعرفة (٤١٠/١٤) ، والسنن الكبرى (٢٩٤/١٠) .

حلف في الإسلام ، ومعنى جعل الولاء بمنزلة الحلف : يريد في المناصرة والمعاقدة وأنه يجب على [٥/ت٠٠٠-أ] وأنه يجب على المولى لزوم مواليه وأن لا يوالي غيرهم ، كما يجب / على [٥/ت٠٠٠-أ] المخالف لزوم مخالفته .

وقوله: «أقره حيث جعله الله تعالى» يريد أنه لا يغيره عما أجراه الإسلام عليه من الالتزام به فإن النبي عَيِّكِ قال: «لا حلف في الإسلام» ، وكان الحلف في الجاهلية على معان ، فما كان منه على الفتن والقتال بين القبائل والغارات ، فذلك الذي نهى النبي عَيِّكِ عنه وقال: «لا حلف في الإسلام» يريد: على مثل هذا ، وما كان منه على نصر المظلوم وصلة الأرحام واصطناع المعروف فذلك الذي قال فيه: «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده في الإسلام إلا شدة» يريد: المعاقدة على الخير ونصر الحق ، والمشابهة بين الولاء والحلف من هذا الوجه والله أعلم .

قال الشافعي: قال الله - تعالى - : ﴿ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ ازْكَب مَّعَنَا ﴾ (١) ، وقال - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَيِيهِ آزَرَ ﴾ (٢) فنسب إبراهيم إلى أبيه وأبوه كافر ، ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه كافر ، وقال الله - تبارك وتعالى - لنبيه عَيِّلِهُ في زيد بن حارثة : ﴿ ادْعُوهُمْ لاَبَاتِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ومَوَالِيكُمْ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَقَالَ لِلّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ومَوَالِيكُمْ ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وَقَالَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ وَقَل لِللّهُ وَالْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكُ وَقُل لِللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

 <sup>(</sup>٣) [الأحزاب: ٥] .
 (٤) [الأحزاب: ٣٧] .

النسب بتقدم ولاء من الأب .

[٥/٥٥٥-ب] ﴿ وَأَخْبُرُنَا الشَّافِعِي : أَخْبُرُنَا مَالُكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابن عَمْرٍ ، عَنْ عَائشة أَنْهَا / أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله عَيِّلِي فقال : «لا يمنعك ذلك ، إنما الولاء لمن أعتق» .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة يعني نحوه ولم يقل عن عائشة وذلك مرسل.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة وذكِر الحديث بطوله .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، وسيرد في كتاب «المكاتب» ، وقد تقدم ذكره بطوله في كتاب «البيع» أيضا مع شرح ألفاظ الحديث ومعناه ، وإنما ذكر هنا ليستدل به على أن الولاء لمن أعتق .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا محمد بن الحسن ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن النبي عَلِيلًة قال : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب<sub>» .</sub>

هذا الحديث هكذا رواه الشافعي في كتاب «البحيرة والسائبة»(١) عن محمد ابن الحسن الفقيه ، عن أبي يوسف القاضي صاحبي أبي حنيفة . وكأن محمد ابن الحسن قد رواه للشافعي من حفظه فتركه في إسناده عبيد الله بن عمر ، وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب «الولاء» عن أبي يوسف ، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن دينار، وهذا اللفظ الذي رواه محمد بهذا الإسناد غير محفوظ، فإن رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن النبي عَلَيْكُ نهى عن

<sup>(</sup>١) الأم (٨٥٨).

بيع الولاء وعن هبته . هكذا رواه عبيد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي ومالك والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم .

ورواه عمير بن النحاس ، عن ضمرة ، عن الثوري على اللفظ الذي رواه أبو يوسف وقد اجتمع أصحاب الثوري على خلافه ، وأصح ما روي فيه حديث / [٥٠٥٠-أ] هشام بن حسان ، عن الحسن قال : قال رسول الله عَيَّاتُهُ : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب» وهذا مرسل ، وروي عن عمر بن الخطاب من قوله : اللحمة في القرابة والنسب – بضم اللام – وقد جعل النبي عَيِّلُهُ الولاء بمنزلة القرابة والنسب ، لا يمكن الانفصال منه كما لا يمكن الانفصال من النسب ، وكما أن النسب لا يباع ولا يوهب فكذلك الولاء .

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميراثهم ، فقال عمر بن الخطاب: أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه ، فقال عمر: اجعلوه في مثلهم من الناس.

هكذا أخرجه في كتاب «جراح العمد» ، وأخرجه في كتاب «الولاء» (١) قال : أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقطعوا عن بضعة عشر ألفًا ، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فأمرني أن أدفع إلى طارق أو ورثة طارق – أنا شككت – في الحديث هكذا .

السوائب: جمع سائبة ، والسائبة : هو الذي يترك يسيب أي : يمشي ويذهب حيث شاء ، من ساب يسيب إذا ذهب مستمرا ، ولذلك سميت الدابة سيبة أي : ذاهبة حيث أرادت .

<sup>(</sup>١) الأم (٤/٣٣١،٩٧).

وقولهم: أعتق فلان عبده سائبة أي: أعتقه وقطع ما بينه وبينه من العلاقة، فلا يلتزم به، ولا عقل بينهما ولا ميراث ولا شيء، ومنه السائبة التي كانوا يسيبونها في الجاهلية من الإبل.

وقوله: «أعطوه ورثة طارق» لأن طارقًا كان قد أعتق هؤلاء سوائب والسوائب كان لا يرثهم معتقهم فامتنعوا من أخذ المال لذلك ، فقال عمر: اجعلوه في مثلهم من الناس ، أي: فيمن / كان سيبه من الناس ، وأن يشتري به عبيدًا فيعتقوا سوائب .

٥/ق٢٠٩-ب]

قوله: «فانقلبوا عن بضعة عشر ألفا» أي: ماتوا عن هذا القدر المعروف من المال .

وقوله: «فأمرني» هكذا جاء في نسخ السنن (١) وكأنه سهو من النساخ ، لأن الحديث مرسل عن عطاء ، وعطاء لا يقول : فأمرني عمر ، إنما يقول فأمر عمر ، ويعضد ذلك رواية البيهقي (٢) فإنه قال : فأمر أن يدفع إلى طارق أو ورثة طارق .

قال الشافعي: كان أهل الجاهلية يبحرون البحيرة ، ويسيبون السائبة ويوصلون الوصيلة ، ويعتقون الحام وهذه من الإبل والغنم السائبة كانوا يقولون: قد أعتقناك سائبة ، ولا ولاء لنا عليك ، ولا ميراث يرجع منك ، ليكون أعظم لتبررنا فيك . وكانوا يقولون في الحام إذا ضرب الفحل في إبل الرجل عشر سنين ، وقيل له نتج له عشرة : حام أي : حمى ظهره لا يحل أن يركب ، ويقولون في الوصيلة وهي من الغنم إذا وصلت بطونا توأما ونتج لنتاجها ، وكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها فأنزل الله – عز وجل – : هما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةِ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعله أراد [المسند] فصحفت .

<sup>(</sup>٢) المعرفة (١٤/٩/١٤) .

ولا سَائِبَةِ ولا وصِيلَةِ ولا حَامِهُ (١) فرد الله ثم رسوله الغنم إلى مالكها ؛ إذا كان العتق لا يقع على غير الآدميين ، وكذلك لو أنه أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه ، إذ حكم الله أن يرد ذلك ويبطل الشرط ، وكذلك أبطل الشرط في السائبة ورده إلى ولاء من أعتقه .

قال الشافعي – رضي الله عنه – : ونحن نقول : إن أعتق رجل سائبة فهو حر ولاؤه له . ثم ذكر هذين الحديثين عن عطاء .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن من أعتق سائبة فهو عتيق وولاؤه له . وبه قال أبو / حنيفة .

وقال مالك : يعتق ولا يكون له عليه ولاء ، إنما يكون ولاءه للمسلمين فإذا قال لعبده : أنت سائبة ، كان ذلك كناية ، فإن لم يكن له نية لم يعتق ، وإذا أراد به العتق عتق .

وقد أخرج الشافعي : عن سفيان قال : أخبرنا أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال : كان سالم - مولى أبي حذيفة - مولى لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يعار أعتقته سائبة ، فقتل يوم اليمامة فأتي أبو بكر - رضي الله عنه - بميراثه فقال : أعطوه عمرة فأبت [أن] (٢) تقبله .

وعن الشافعي : عن سفيان ، عن سليمان بن مهران ، عن النخعي أن رجلًا أعتق سائبة فمات ، فقال عبد الله : هو لك ، قال : لا أريده ، قال : فضعه إذًا في بيت المال فإن له وارثًا كثيرًا .

وقد روي حديث ابن مسعود موصولًا عن علقمة بن عبد الله .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) [المائدة : ٢١٠٣].

<sup>(</sup>٢) من المعرفة (٢ / ١٩/١٤) .

أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه أنه أخبره : أن العاص بن هشام هلك وترك [بنين له ثلاثة ، اثنان لأم ، ورجل لعله ، فهلك أحد الذين لأم وترك]<sup>(۱)</sup> مالًا وموالي ، فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه ، ثم هلك الذي ورث ولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه ، فقال ابنه : قد أحرزت المال وولاء الموالي ، وقال أخوه : ليس كذلك إنما أحرزت المال ، فأما ولاء الموالي فلا ، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ؟ ، فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي .

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ<sup>(٢)</sup> إسنادًا ولفظًا .

[٥/ق٢١-ب]

إذا كان الأخوة لأب واحد وأم واحدة فهم الأعيان ، وهذه الأخوة تسمى : / المعاينة ، وإن كانوا بني أب واحد وأمهات شتى فهم العلات ، والواحد ابن على - بفتح العين - لأن الذي تزوج كل واحدة من أمهاتهم تزوج قبلها أخرى ثم حل من هذه الثانية ، ومنه العلل الشرب الثاني بعد النهل ، وإن كانوا لآباء شتى وأم واحدة فهم : الأخياف ، قيل : سموا بذلك لاختلاف آبائهم فكأنه من قولهم : الناس أخياف أي : هم مختلفون .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن من أعتق عبدًا فله ولاؤه ، فإذا مات العبد ولم يخلف وارثًا كان ميراثه للمعتق ، فان كان له وارثًا من قرابة أو صهر ورثه صهره وقرابته ، فإن فضل من أنصبائهم شيء كان للمعتق ، وسواء كان المعتق ذكرًا أو أنثى ، ثم ينتقل الميراث عن المعتق إلى عصابة الذكور دون الإناث .

وحكي عن طاوس أنه قال : يرثه قرابة ذكرهم وأنثاهم ، ثم الولاء للكبر الأكبر في الدرجة لا في السن ، ومثاله ما جاء في هذا الحديث فإن أخا الميت أكبر من ابنه وأعلى في الدرجة .

<sup>(</sup>١) من الأم (١٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/٦٠٠–٦٠١ رقم ٢٢) .

وقوله: «أو هلك أخي الآن ألست أرثه أنا» يعني: الأخ الأول لو مات وخلف أخا لأب وابن أخ لأب وأم ، فإن الميراث للأخ دون ابن الأخ لأن الأخ يحجب ابن الأخ ، وذلك أن الولاء ورث أبو هذا الولد من أخيه لأبيه وأمه ، فأما الذي مات عنه الأخ الثاني فإنه لابنه خاصة دون أخيه والولاء لأخيه دون ابنه . والله أعلم .

وأخرج الشافعي في سنن حرملة : عن سفيان ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله ، إني أعتقت في الجاهلية أربعين محررا ، فقال لي رسول الله عَيْنِيَّة : «أسلمت على ما سبق لك من خير» .

[٥/ق٢١٦-أ]

هكذا رواه سفيان ، وقد رواه أبو معاوية / عن هشام أتم من هذا وفيه : فقال يا رسول الله ، لا أدع شيئًا صنعته في الجاهلية إلا صنعت لله في الإسلام مثله ، قال : وكان أعتق في الجاهلية مائة رقبة ، وساق مائة بدنة ، فأعتق في الإسلام مائة رقبة ، وساق مائة بدنة . وهو حديث صحيح ، أخرجه البخاري(١) ومسلم(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٢٣) .

## كتاب التدبير

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد [عن] (١) ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن أبا مدكور - رجل من بني عذرة - كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه ، وأن النبي عَيَّظَةُ سمع بذلك العبد فباع العبد فقال: «إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه ، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ، ثم إن وجد بعد ذلك فضلًا فليتصدق».

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر : أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فقال رسول الله عَلَيْك : «من يشتريه مني» ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وأعطاه الثمن .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان ، عن الليث وحماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا عن دبر ، فبلغ ذلك النبي عَلَيْكُ فقال: «ألك مال غيره» ؟ فقال: لا ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : «من يشتريه مني» ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ، فجاء بها النبي عَلَيْكُ / فدفعها إليه ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن نفسك فدفعها إليه ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك ، فإن فضل عن ذوي قرابتك ، فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يريد: عن يمينك وشمالك .

[٥/ق٢١١–ب]

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول: دبر رجل منا غلامًا له ليس له مال غيره ، فقال النبي عَيَّالِيَّة : «من يشتريه مني» ؟ فاشتراه نعيم بن النحام قال عمرو: سمعت جابرا يقول: عبدًا قبطيًا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. وزاد أبو الزبير: يقال له: يعقوب.

<sup>(</sup>١) من الأم (٨/٥١).

قال الشافعي: هكذا سمعته منه عامة دهري ، ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلامًا له فمات. فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان ، فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ، ومع ابن جريج حديث الليث وغيره ، وأبو الزبير يحد الحديث تحديدًا يخبر فيه حياة الذي دبره ، وحماد بن ريد وحماد بن سلمة وغيرهم أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده ، وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير ، وفي حديث حماد عن عمرو وغير حماد يرويه عن عمرو والليث عن أبي الزبير ، وفي حديث حماد عن عمرو وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن زيد ، وأخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديمًا ، أنه لم يكن يدخل في حديثه «مات» ، وعجب بعضهم حين أخبرته ، أني وجدت في كتابي «مات» ، قال : ولعل هذا خطأ منه أو زللًا منه حفظتها عنه .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا مالكًا .

[٥/ق٢١٢-أ]

فأما البخاري (١): فأخرجه عن آدم / ، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار . وعن قتيبة ، عن سفيان ، عن عمروح وعن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد ،. عن عمرو .

وأما مسلم<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن أبي الربيع ، عن حماد بن زيد . وعن زهير ، عن أبي بكر وأحمد بن عبدة ، عن سفيان كليهما عن عمرو . وعن قتيبة وابن رمح ، عن الليث ، عن أبي الزبير .

وأما أبو داود<sup>(٣)</sup> : فأخرجه عن أحمد بن حنبل ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن أبي الزبير .

وعن أحمد بن حنبل أيضًا ، عن هشيم ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٧١٦،٢٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٩٩٧) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (۲۹۹۷،۵۹۹) .

عطاء وإسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر . وقال فيه : بسبعمائة أو تسعمائة .

وأما الترمذي(١) : فأخرجه عن ابن أبي عمر ، عن سفيان ، عن عمرو .

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن قتيبة ، عن الليث ح وعن زياد بن أيوب ، عن إسماعيل ، عن أيوب كليهما عن أبي الزبير .

قبطي: منسوب إلى القبط، وهم هذا الجيل المعروف من الناس، وأكثرهم الآن سكان ديار مصر ويدينون اليوم دين النصارى.

وقوله: «عن دبر منه» يريد: علق عتقه بموته ، أي: أنه يعتق بعد ما يدبر سيده أن يولى ويموت ، والعبد مدبر .

والتدبير على ضربين : مطلق ، ومقيد .

فالمطلق: أن يقول: أنت حر بعد موتي ونحو ذلك من الألفاظ.

والمقيد : أن يقول : إن مت من مرضي هذا فأنت حر ، أو قال : في سنتي هذه ، أو سفري هذا وأشباه ذلك .

وقوله: «فليبدأ مع نفسه بمن يعول» في هذا الكلام لطافة وحسن إيراد ، وذلك قال أولاً: «فليبدأ بنفسه ثم إن فضل شيء» وكان القياس أن يقول: فإن فضل شيء فليعطه من يعول فعدل عن هذا اللفظ إلى قوله: «فليبدأ مع نفسه بمن يعول» فجعل الابتداء له ولمن يعول معا ، وإنما الابتداء لنفسه لا لعياله /، ولكن لما كانت نفقة من يعوله واجبة عليه ممتزجة بنفقته ومؤنتة ، جعل الابتداء لنفسه ولمن يعول مشتركين فيه ، فكأنه قال: «فليبدأ بنفسه وبمن يعول» فجعل ما يتعلق بمن يعول ابتداء المعنى ، ولولا قوله: «مع نفسه» لجاز أن يكون أراد بالابتداء حق من يعول ابتداء المعنى ، ولولا قوله: «مع نفسه» لجاز أن يكون أراد بالابتداء حق من

[٥/ق٢١٢-ب]

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٢١٩) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٩/٥) (٣٠٤/٧) .

يعول ابتداء على من بعده ، ولكن قوله : «مع نفسه» يمنع من ذلك ، فإن لفظة «مع» تنفي أن يكون الابتداء بنفسه وبمن يعول معًا في حالة واحدة ، وذلك لامتزاج النفقتين واتحاد المؤنتين .

وقوله: «لم يكن له مال غيره» بغير واو قيل: إنه لم يقيد أنه في موضع الصفة للغلام، كأنه قال: أعتق غلامًا منفردًا بالمالية التي له، وفي بعض الروايات بإثبات الواو وهي عاطفة على ما قبلها.

وأما اللفظة – التي ذكرها الشافعي أنه وجدها في كتابه ، وهي لفظة «مات» فإن الحفاظ لم يثبتوها ولم يعرفوها في هذا الحديث ، لا من طريق سفيان ولا من غيره ، وقد أنكرها الشافعي واستقصى القول فيها ، ويشبه أن يكون هذا الوهم إنما وقع لبعض من رواه الآن لأن في بعض الروايات : أن رجلًا أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات ، قوله : «فمات» من شرط العتق وهو من قول المعتق يوم التدبير ، وليس بإخبار عن موت المعتق .

والذي ذهب إليه الشافعي: أن تدبير العبد لا يمنع من التصرف فيه ، ويجوز فسخ التدبير وبيع العبد متى شاء . وروي مثل ذلك عن عائشة وعمر بن عبد العزيز وطاوس ومجاهد ، وعن أحمد روايتان أحدهما : يجوز بيعه على الإطلاق .

والثانية : يباع لأجل الدين .

وقال أبو حنيفة : إن كان التدبير مقيدًا جاز بيعه ، وإن كان / مطلقًا لم يجز [٢١٣ن٠-] التصرف فيه .

وقال مالك : لا يجوز بيعه ، مطلقا كان التدبير أو مقيدا .

قال الشافعي : ويجوز الرجوع في التدبير بالقول ، مثل أن يقول : فسخت

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٥٠/٢٣٨).

التدبير أو أبطلته ونحو ذلك ، وبالفعل كالبيع والهبة .

وقال في أكثر كتبه الجديدة : ولا يزول التدبير إلا بالفعل كالبيع والهبة .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة أن عائشة دبرت جارية لها ، فسحرتها ، فاعترفت بالسحر ، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء مِلكها فبيعت .

هذا الحديث قد أخرجه مالك في الموطأ<sup>(۱)</sup> بهذا الإسناد أن عائشة – زوج النبي عَيِّلِة – كانت أعتقت جارية لها عن دبر منها ، ثم إن عائشة اشتكت بعد ذلك ما شاء الله أن تشتكي ، ثم دخل عليها رجل سندي فقال لها : أنت مطبوبة ، فقالت عائشة : ومن طبني ؟ قال : امرأة من نعتها كذا وكذا فوصفها ، وقال : إن في حجرها الآن صبيًا قد بال ، فقالت عائشة : ادعو لي فلانة – لجارية لها كانت تخدمها – فوجدوها في بيت جيران لهم في حجرها صبي قد بال ، فقالت : حتى أغسل هذا الصبي ، فغسلته ثم جاءت فقالت لها عائشة : أحببت العتق فوالله لا تعتقين أبدًا ، ثم أمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها ، قالت : ثم ابتع لي بثمنها رقبة فاعتقها ففعل .

وهذا المعنى رواه الشافعي في القديم عن مالك .

الأعراب : ساكنوا البادية ممن لا يأوي إلى المدر والقرى ، وهو جمع لا واحد له من لفظه .

[٥/ق٢١٣-ب]

وسوء الملكة: خلاف حسنها وهو أن يستعمل العبد فيما يشق عليه ، / ويكلف ما ليس في وسعه من الخدمة ، وأن يجاع ويعرى ويضرب ونحو ذلك من أنواع الأذى .

والسندي : منسوب إلى السند وهم ناس معروفون من جنس الهنود أو قريب

<sup>(</sup>١) انظر الاستذكار (٥٠/٢٣٨).

منهم ، وبلادهم جميعًا متصلة من جهة المشرق .

**والمطبوب** : المسحور .

وقوله: «والله لا تعتقين أبدا» يعني: أنها تنقض تدبيرها وتبيعها فلا تعتق بسبب التدبير.

وقد أخرج الشافعي قال : أخبرنا الثقة ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : باع النبي عَلِيْكُ مدبرًا احتاج صاحبه إلى ثمنه .

وأخرج الشافعي قال : أخبرنا علي بن ظبيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : المدبر من الثلث .

قال الشافعي: قال لي علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعًا ، فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع وهو موقوف على ابن عمر فوقفته ، والحفاظ الذين حدثوه يقفونه على ابن عمر ، وقد رواه عثمان بن أبي شيبة في آخرين عن علي ابن ظبيان مرفوعًا ، والصحيح موقوف كما رواه الشافعي وروى أيضا عن علي وابن مسعود مرسلًا موقوفًا .

وأخرج الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه دبر جاريتين له ، فكان يطأهما وهما مدبرتان .

## كتاب المكاتب

أخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت لتستعين عائشة ، فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت ، فذكرت ذلك بريرة الأهلها فقالوا: إلا أن يكون ولاؤها لنا ، قال مالك : قال يحيى : فزعمت عمرة أن وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. .

هذا الحديث صحيح متفق عليه ، وقد تقدم له طرق في كتاب «البيع» ، وفي كتاب «العتق» ، وله روايات كثيرة إلا أن مالكًا أرسله في أكثر الروايات وأسنده عنه مطرف بن عبد الله ، وأسنده الشافعي عنه في كتاب «اختلاف الحديث» ، وفي كتاب «البحيرة والسائبة» ، وأرسله المزني عنه وغيره وهو المحفوظ من حديث مالك ، وقد رواه غير مالك موصولًا منهم : سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وجعفر بن عون وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيي بن سعيد الأنصاري عن عمرة ، عن عائشة(١) .

وأخرجه المزني : عن الشافعي ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : أردت أن أشتري بريرة فأعتقها ، فاشترط على مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم ، قالت عائشة : فذكرت ذلك لرسول الله عليه فقال : «اشتريها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم خطب الناس فقال : «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ؟ فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط. .

قال الشافعي : حديث يحيى ، عن عمرة ، عن عائشة أثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله: واشترطي لهم الولاء ، بغير أمر رسول الله عليه . وهي (١) راجع تفصيل ذلك من المعرفة (٤٦٠/١٤) . ترى ذلك يجوز ، فأعلمها النبي عَيِّلِهُ أنها إن أعتقتها فالولاء لها ، وقال : لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك ، ولا أرى أمرها يشترط لهم ما لا يجوز .

وقال الشافعي : وأحسب حديث نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه .

وقد حكى حرملة قال: سمعت الشافعي يقول في حديث النبي عَلَيْكُ / [٥/١٥٤٠٠-ب] «اشترطي لهم الولاء» معناه: اشترطي عليهم الولاء، قال الله – عز وجل –: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ (١) يعني: عليهم اللعنة. وما يتعلق بهذا الحديث من شرح لفظ بيان معنى وذكر مذاهب الفقهاء قد تقدم ذكره مبسوطًا في كتاب «البيع» فلم نعده.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن [ابن]<sup>(٢)</sup> أبي نجيح ، عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب : هو عبد ما بقي عليه درهم .

والذي ذهب إليه الشافعي : أن العبد لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة .

وروي ذلك عن : عمر وابن عمر وزيد وعائشة وأم سلمة ، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه .

وحكي عن ابن مسعود : أنه إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وكان زعيمًا بالباقي بعد عتقه . وروي عنه أيضا : أنه يعتق بقدر ما يؤدي .

وقال شريح : إذا أدى ثلث ما عليه عتق وأدى الباقي بعد ذلك .

وقد أخرج الشافعي: عن حماد الخياط، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر.

<sup>(</sup>١) [الرعد : ٢٥] .

<sup>(</sup>٢) من الأم (٣/٨٥) .

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود(١).

وأخرج الشافعي : فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن الثوري ، عن طاوس ، عن الشعبي أن عليا – كرم الله وجهه – قال في المكاتب : يعتق منه بحساب .

وفيما بلغه عن حجاج ، عن يونس ، عن ابن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن الحارث ، عن علي : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى .

قال الشافعي : وقال ابن عمر وزيد بن ثابت : هو عبد ما بقي عليه شيء .

وروي ذلك عن عمرو بن شعيب ، فبذلك نقول ويقولون معنى وهم يخالفون هذا الذي رووه عن على .

[٥/ق٥٢٠-أ]

وقد أخرج الشافعي في القديم (٢): عن سفيان قال: سمعت / الزهري - وثبتني معمر - يذكر عن نبهان - مولى أم سلمة زوج النبي عَيِّلِيَّةٍ أنه كان معها وأنها سألته: كم بقي عليك من كتابتك ؟ فذكر شيئًا قد سماه وأنه عنده ، فأمرته أن يعطيه أخاها وابن أخيها ، وألقت الحجاب واستترت منه وقالت: عليك السلام ، وذكرت عن النبي عَيِّلِيَّةٍ أنه قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب عليك السلام ، وذكرت عن النبي عَيِّلِيَّةً أنه قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» ورواه المزني: عن الشافعي: عن سفيان بالإسناد نحوه وقال: قال سفيان: فسمعته عن الزهري أو ثبتنيه معمر.

قال الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين والله أعلم . أراد هذا الحديث ، وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، عن إسماعيل ابن أمية أن نافعًا أخبره أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له على ثلاثين ألفًا ثم

<sup>(</sup>١) الأم (٨/٣٥).

<sup>(</sup>٢) المعرفة (١٤/٩٤٤) .

جاءه فقال: إني قد عجزت ، قال: إذًا امحُ كتابتك ، فقال: فقد عجزت فامحها أنت ، قال نافع: فأشرت إليه امحها ، وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو ابن ، قال ابن عمر: اعتزل جاريتي ، قال: فأعتق ابن عمر ابنه بعد .

قوله: «قد عجزت» يريد: عجز عن تحصيل مال الكتابة الذي كاتبه عليه. والمحو: الطمس، يريد محو الكتاب الذي كتبه له بالمكاتبة، تقول: محوته أمحوه وأمحيه محيا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا كاتب عبده على نجوم لم يكن له أن يطالبه قبل حلول النجم، فإن طالبه فعجز عن أدائه كان السيد مخيرًا بين فسخ الكتابة ؛ وبين الصبر عليه، وإن كان العبد قادرًا على الأداء فهو بالخيار إن شاء أدى وعتق، وإن شاء عجز نفسه وامتنع / من الأداء.

وقوله : «اعتزل جاريتي» قد كان مزوجا بجارية لعبد الله وله منها ولد .

وقوله: «فأعتق ابن عمر ابنه بعد» يريد أن أولاده عبيده فاحتاجوا أن يستأنف لهم العتق .

وأخرج الشافعي : أخبرنا الثقة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كاتب عبدًا له بخمسة وثلاثين ألفًا ووضع عنه خمسة آلاف – أحسبه قال – : من آخر نجومه .

قال الشافعي : وهذا – والله أعلم – عندي مثل قول الله – عز وجل – : ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ (١) .

وقد روي في الموضع عن المكاتب عن ابن عمر وابن عباس ، وروى أبو عبد الرحمن السلمي ، عن علي في قوله – عز وجل – : ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ ال

هذا هو المحفوظ موقوف ، وقد روي مرفوعًا إلى النبي عَيْظِيُّهُ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) [البقرة : ٢٤١] . (٢) [النور : ٣٣] .

## باب عتق أمهات الأولاد

لم يرد فيه في المسند حديث .

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبيدة قال : قال علي : استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد ؟ فرأيت أنا وهو أنها عتيقة ، فقضى به عمر حياته وعثمان بعده ، فلما وليت رأيت أنها رقيقة .

وقد روي عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي قال : اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ، ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا ، فقلت له : رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفتنة .

وكذلك رواه الشعبي ، عن عبيدة إلا أنه قال : من رأيك وحدك في الفرقة .

قال الشافعي : إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة / بحالها لا ترث ولا تورث ، إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق ، وأنها حرة إذا مات من رأس المال .

وقد أخرج المزني: عن الشافعي ، عن عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي عَلِيْكُ حي بيننا لا يرى بذلك بأسا .

فيحتمل : أن يكون النبي عَيْلِكُ لم يشعر بذلك .

ويحتمل : أن ذلك كان قبل النهي ، أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي عَيِّلِيَّةٍ على عتقهن ، ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك .

[٥/ق٢١٦-أ]

## كتاب فضائل قريش

أخبرنا الشافعي: حدثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله عَيِّلِيِّهِ قال: «قدموا قريشًا ولا تقدموها ، وتعلموا منها ولا تعالموها أو تعلموها».

هذا الحديث وما أشبهه من الاحاديث التي أملاها الشافعي – رحمة الله عليه – في الجديد ، في فضائل قريش والأنصار وغيرهم ، وقصده من ذلك ترجيح معرفتهم بالسنن على معرفة غيرهم .

قوله: «قدموا قريشا» يستدل بهذا الحديث من لا يرى الإمامة إلا في قريش، وهو صريح في ذلك أو قريب من الصريح.

وقوله: «ولا تقدموها» فحذف التاء الواحدة وهي تاء التفعل لا تاء المضارعة.

وقوله: «ولا تعالموها» مفاعلة من العلم، أي: لا تغالبوها بالعلم ولا تكاثروها فيه. وفي الرواية الأخرى: «ولا تعلموها» لأن التعليم إنما يكون من الأعلى بالأدنى، ومن الأعلم لمن ليس بأعلم، فنهاهم أن يجعلوا قريشًا في مقام التعليم أو في مقام المغالبة بالعلم، وهذا / القول وإن كان عامًا في الأمر بتقديمهم والتعليم منهم ، وفي النهي عن التقدم عليهم والتعليم لهم، فإنه خاص في الإمامة وصرفه إليها أخص وأولى بالإجماع، لأنه لا يجوز أن يلي الإمامة إلا قرشي ، وإذا كان هذا المنصب خاصًا دون الناس، فما الظن بغيره من المناصب والمراتب ؟ .

وقريش : هو النضر بن كنانة ، وقيل : هو فهر بن مالك بن النضر .

فكل من هو من ولد هذا أو ذا فهو قرشي .

ويريد بقريش في الحديث : القبيلة ، وإنما صرف لأنه نظر إلى الاسم أو الحي

فزال عنه التأنيث فانصرف .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن حكيم بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز وابن شهاب يقولان: قال رسول الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه الله على الله على

هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي مرسلًا ، وقد أخرجه الترمذي (١) مسندًا عن صالح بن الحسين ، عن سليمان بن داود الهاشمي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن الزهري ، عن محمد بن أبي سفيان ، عن يوسف بن الحكم ، عن محمد بن سعد ، عن سعد بن أوبي وقاص قال : قال رسول الله عليه : «من يرد هوان قريش أهانه الله» .

قال الترمذي : وأخبرنا عبد بن حميد ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية الشافعي .

من أهان قريشا : أي من أحل بها هوانًا جزاه الله عليه مثله ، وقابل هوانه بهوان ، ولكن هوان الله أشد وأعظم .

ورواية الترمذي: «من يرد هوان قريش أهانه الله» فهذا أعظم لأنه جعل هوان الله لمن أراد هوانها ، فهذا وإن كان اللفظ يقتضيه ، ويجوز أن يجعل ذلك خاصا لقريش ، لكن / حكم الله المطرد في عدله أنه لا يعاقب على الإرادات ، وما تحدثت به الأنفس ، إنما يعاقب ويجازي على الأفعال والأقوال الواقعة ، ولكن ذكر ذلك لمعنيين : -

[٥/ق٢١٧-أ]

أحدهما: الزجر والوعيد والتغليظ في حق قريش ؛ ليكون الانتهاء عن أذاهم أسرع قبولًا واتباعًا .

 يقول القائل: من يعزم على كرامتي أكرمه ، ومن يعزم على إهانتي أهنه ، ولا يرد أنه يكرمه أو يهينه بمجرد العزم على إكرامه وإهانته ، وإنما يريد أحد أمرين إما أن يجاري اللفظ بلفظ مثله ، فيكون التقدير : من يعزم على كرامتي أعزم على كرامته ، ومن يعزم على إهانتي أعزم على إهانته ، أو على تقدير : من يعزم على كرامتي فإني أكرمه إذا وقع منه ما عزم عليه ، ولكن أوسع في الخطاب بهذا القول المعتاد لفهم المعنى والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن أبي فديك ، عن [ابن](١) أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن أنه قال: بلغنا أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال: (لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله – عز وجل –».

بطر الرجل – بالكسر – يبطر – بالفتح – : إذا طغى في النعمة وكفرها وجار فيها ، يريد : لولا أنها إذا علمت ما لها عند الله من الخير والأجر والثواب والنعيم المعد المدخر لها ؛ كانت تبطر وتدع العمل وترتكب ما لا يحل لها ، اتكالا على ما لها عند الله من حسن الجزاء لأعلمتها به . وهذا دليل على علو منزلتها وارتفاع قدرها عند الله ، وأن المعد لها شيء كثير ؛ لا يمكن الإنسان مع معرفته به إلا أن يطغى ويبطر . وفي إضافة البطر إليها نقص ولكنه أمر طبيعي قد ركب في الإنسان وجبلت الفطرة الآدمية فلا يكاد يخلو عنه وإن وجد / من يقهر [٥/١٥/١-ب] نفسه ، ويكف هواه ، ويغلب طبعه فإليه المنتهى وقليل ما هم فلا نظن أن ذلك نقص يخصهم فإنه وصف لا يخلو منه بشر . وفقنا الله وإياكم لقهر شيطان الهوى .

وأخبرنا الشافعي: أخبرني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار أن رسول الله عليه قال لقريش: «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم مع الحق ، إلا أن تعدلوا عنه فتُلحون عليه

<sup>(</sup>١) من للسند (٢/١٩٥).

كما تلحى هذه الجريدة» يشير إلى جريدة في يده .

هذا الأمر يريد به : الأمانة والإمارة ، وهو إشارة إلى الأمر الذي جاء به ، ثم إنه لما جعلهم أولى الناس به اتبعه بما يتبعهم من العجب والبطر والترفع على الناس، فقال: «ما كنتم مع الحق أي»: ما لزمتم الحق ودمتم عليه إلا أن تنصرفوا عنه وتميلوا إلى غيره من الباطل ، فتلحون أي تنسرون كما تنسر هذه الجريدة : وهي القطعة من عسيب النخل ، والعسيب : من السعفة ما بين الكرب ومنبت الخوص ، وما ينبت عليه الخوص فهو السعفة ، واللحاء – ممدودا – : القشر الذي يكون على العود ، تقول : لحوته ألحوه لحوًا ، أو لحيته ألحيه لحيًا .

ووجه التشبيه بهذا المثال: أن الجريدة وغيرها من العيدان إذا أخذ قشرها كان ذلك داعيا إلى يبسها وجفافها ، لأنها مهما كان قشرها عليها كان أحفظ لها ، وكذلك أنتم معشر قريش تجردون من الفضيلة التي خصصتم بها وكنتم بها أولى من غيركم إذا عدلتم عن الحق ، فيكون ذلك أدعى إلى ذهاب جاهكم وفضلكم على الناس فإنكم وإن كنتم ذوي نسب شريف تميزتم به على غيركم ؛ فإنما يتم [٠٠انه-١٠] لكم ذلك ويستمر بلزوم الحق ؛ والوقوف عند حكم العدل / والانصاف واتباع الواجب وترك الهوى والميل معه .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا يحيى بن سليم ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده رفاعة أن النبي عَلِيلًا نادى : «أيها الناس ، إن قريشًا أهل أمانة من بغاها العواثر أكبه الله لمنخريه» يقولها ثلاث مرات .

بغيت الشيء أبغيه : إذا طلبته ، وبغيتك : طلبته لك ، كأن الأصل لغيت لك الشيء فحذف اللام وأوصل الفعل ، لأن بغيت لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد وعلى هذا جاء قوله : «من بغاها العواثر» أي : بغي لها وطلب لها .

والعواثر: جمع عاثرة أي: خصلة من شأنها العثور وهو السقوط والوقوع

على الوجه ، من عثر يعثر عثورًا .

وقال الأزهري : معناه : من بغي لها المكائد التي تعثر بها ، كالعاثور الذي يحدُّ في الأرض فيتعثر به الإنسان إذا مر به ليلًا وهو لا يشعر به .

قال : ويقال : وقع فلان في عاثور شر وعافور شر ، إذا وقع في ورطة لم يحسبها ولا شعر بها .

وقد جاء في المسند: «أكبه الله» وإنما يقال: كبه بغير ألف، فإذا أدخل الألف صار الفعل قاصرًا بعد أن كان متعديًا ، تقول : كببته فأكب هو ، وهذا البناء من الأبنية الشاذة ، أن يقال : أفعلت أنا ففعلت غيري ، ومثله قشعب الريح السحاب فأقشع ، وليس شيء من بناء أفعل مطاوعًا ، وسيبويه يجعل أكب من باب أبغض . والكلام أي : دخل الكب وصار ذا كب ، وكذلك اتسع السحاب أي : دخل في القشع ، ومطاوع كب وانقشع : انكب وانقشع .

وقوله : «لمنخريه» أي : ألقاه على وجهه ورماه ملتقيًا وجه الأرض بمنخريه ، وتخصيص المنخرين : جريًا على قولهم : رغم أنفه / وأرغم الله أنفه أي : ألقاه في الرغام وهو التراب. وذلك أن الإنسان إذا سقط على وجهه فأول ما يلقى الأرض أنفه .

> واللام في «لمنخريه» لام التخصيص ، أي أن الكب لهما خاصة دون سائر أعضائه ، والمراد كما قلنا : أنه من طلب لقريش المكائد نقلها الله إليه وجعلها له، وعكس عليه غرضه .

> وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن قتادة بن النعمان [وقع](١) بقريش فكأنه نال منهم ، فقال رسول الله على : «مهلا يا قتادة ، لا تشتم قريشًا فإنك

<sup>(</sup>١) من المسند (١/ ٢٩٨).

لعلك ترى منها رجلًا أو يأتى منهم رجال تحقر عملك مع أعمالهم ، وفعلك مع أفعالهم ، وتغبطهم إذا رأيتهم ، لولا أن تطغى قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله - تعالى - ».

قوله : وقع بقريش ، يفسره قوله : نال منهم .

وقوله : «لا تشتم قريشًا» تقول : وقع فلان في الناس وقيعة أي أعانهم ، وكذلك وقع به ، ونال فلان من فلان : إذا شتمه واغتابه ونحو ذلك .

وقوله: «مهلًا» أي: تأن واصبر، وهو ساكن الهاء، ويكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث ، يعنى : أمهل ، فإذا قيل لك : مهلًا ، قلت : لا مهل ، ولا تقل: لا مهلا.

والغبطة : نوع من الحسد إلا أنه لا يكون متضمنا زوال ما يحسد عليه إنما هو تمني مثله من غير زواله عن صاحبه .

وطغى يطغى ويطغو طغيانًا : إذا جاوز الحد ، وكذلك طغى يطغى .

وقوله : «منها ومنهم» جمع بين الضميرين ، فالأول : رده إلى لفظ الجماعة من قريش وهي مؤنثة ، والثاني : رده إلى جماعة الرجال وهم مذكرون .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مسلم [بن](١) خالد ، عن [ابن](١) أبي ذئب بإسناد [٥/ف٢١٦-i] لا أحفظه أن رسول الله عَيْكُ / قال لقريش شيعًا من الخير لا أحفظه ، وقال : «شرار قریش خیار شرار الناس».

فلان خير الناس وشر الناس ، ويقال : أخير ولا أشر إلا في لغة رديئة ، وهو لا خيار الناس وشرارهم ، وهم أخيار وأشرار .

وفي هذه الفضيلة التي ذكرها لقريش ما لا يخفى ، لأنه لما علم أن قريشًا مع كثرتها لا تخلو من الأشرار كما يكون في جميع الناس من الخير والشر ، وكانت

<sup>(</sup>١) من المسند (١/٩٩/).

قريش من أشراف القبائل عند الله جعل شرارها أقل شرًا من شرار الناس؛ ولم يقل أقل شرًا ، وجاء به بلفظ الخبر فقال : «خيار شرار الناس» وأضاف الخير إليهم في حال وصفهم لقلة الشر وأضاف الشر إلى الناس ، وهذا من ألطف أبواب الخطاب وأحسنها .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّة : «تجدون الناس معادن ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا».

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم .

فأما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ، عن عمارة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة . وزاد فيه : «وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم لهم كراهية ، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه» .

وأما مسلم<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن قتيبة ، عن مغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد وذكر نحوه .

المعادن : جمع معدن الشيء وهو موضعه الذي يوجد فيه ويكثر فيه وقوعه .

وفقه الرجل يفقه – بالضم فيهما – : إذا صار فقيها ، وفقه – بالكسر – يفقه – بالكسر – يفقه – بالكسر –

وقوله: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» وإن كان الحكم عامًا في حق الناس ، فإن فيه / إشارة إلى قريش وأنهم خيار الناس في الجاهلية ، وهم وانهم خيار الناس في الجاهلية ، وإن الخير خير على كل حال كافرًا كان أو مسلمًا ، خيار الناس في الإسلام ، وإن الخير خير على كل حال كافرًا كان أو مسلمًا ،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳٤٩٤،٣٤٩٣) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٢٦) .

يدل على ذلك أنه قد جاء في بعض طرق البخاري ومسلم لهذا الحديث: «الناس تبع لقريش مسلمهم بمسلمهم وكافرهم لكافرهم»، ثم لما أطلق الحكم في ذلك خصه بقوله: «إذا فقهوا» أي: صاروا فقهاء عالمين، وإن وصف العلم هو الذي يتميز منه الإنسان على غيره، وهو الفضيلة العظمى، والنعمة الكبرى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الكريم بن محمد الجرجاني قال: حدثني ابن الغسيل، عن رجل سماه، عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه خرج في مرضه فخطب، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: وألا إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم، وبقى الذي عليكم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم،

قال الجرجاني في حديثه: إن النبي عَيِّلِتُ قال: «اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار»، وقال في حديثه: إن النبي عَيِّلِتُ حين خرج بَهَشَ النساء والصبيان من الأنصار، فرق لهم ثم خطب فقال هذه المقالة.

هذا الحديث قد أخرج بعضه البخاري ومسلم والترمذي .

فأما البخاري<sup>(۱)</sup> : فأخرجه عن محمد بن يحيى بن أبي علي الصائع المروزي عن شاذان – أخي عبدان – ، عن أبيه ، عن شعبة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس . وذكر الحديث إلى قوله : عن هشيم<sup>(۲)</sup> .

وأما مسلم (٣): فأخرجه في حديث ولم يذكر منه إلا: «[فاقبلوا] (١) من محسنهم واعفوا عن مسيئهم».

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٧٩٩).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وهشيم ليس له ذكر في الإسناد ولا المتن .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥١٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل [قبلوا] والمثبت من مسلم .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٩٠٤) وقال : حسن .

وأما الترمذي<sup>(٥)</sup> : فأخرجه مثل مسلم .

وأما قوله في الدعاء : «لأبناء الأنصار» فقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.

قوله / : «قد قضوا الذي عليهم» يريد ما كانوا بايعوه عليه في العقبة من [٥٠٥٠-١] النصرة والحماية والإيواء والإيمان والوفاء بجميع ما اشترط عليهم عند البيعة .

وقوله: «وبقى الذي عليكم» من حسن الجزاء لهم ، وإعظام شأنهم ، وعرفان إحسانهم ، والوفاء لهم على صنيعهم مثله ، ثم فسر ذلك بقوله: «اقبلوا من محسنهم» إذا أحسن فعلا وقولا ، «وتجاوزوا عن مسيئهم» إذا أساء فعلا وقولا ، وهذه كرامة لهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن إساءتهم ، وهذا وإن كان عاما في التجاوز عن إساءتهم ؛ فما هو إلا على سبيل التكرمة والمبالغة في العفو عنهم ، وإلا فالحكم يلزمهم شرعًا ؛ وإنما لهم فيما يبدو منهم من إساءة لا تتعلق بحق ، ومن الإساءة التي ليس فيها حد مشروع مما يدور بين الناس من الأقوال والأفعال الجاري بها عادات المتجاورين المتعاملين . والله أعلم .

وقوله : «بهش» أي : ارتاح وخف إليه إذا رآه .

قال أبو عبيد: يقال: الإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه فأسرع إليه وفرح به قد بهش إليه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عمي محمد بن علي بن العباس، عن الحسن بن القاسم الأزرقي قال: «ما هاهنا القاسم الأزرقي قال: «ما هاهنا شأم – وأشار بيده إلى جهة الشام – ومن هاهنا بين – وأشار بيده إلى جهة [المدينة](١)».

الثنية : الطريق في الجبل وقيل : هي الطريق بين الجبلين ، وقيل : هي العقبة

<sup>(</sup>١) من المسند (٧٠٦/٢).

في الجبل .

والغرض من هذا الحديث: بيان حد الشام واليمن ، وقد جعل المدينة من اليمن بقوله : وأشار بيده إلى جهة المدينة ، وقال في جهة الشام : «ما ها هنا» ، وقال في جهة اليمن: «من ها هنا» وبينهما فرق وذلك أن قوله: «من ها هنا» [٥/ق. ٢٧-ب] يفيد أن ابتداء / اليمن من هذه البقعة ، وقوله : «ما ها هنا» إشارة إلى أن هذه البقعة من الشام وإن لم يكن متعرضا إلى أنها ابتداء الشام أولا.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار ، ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار آو شعبهم».

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري(١) : عن محمد بن بشار ، عن غندر ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، وذكر نحوه .

الهجرة : مفارقة الوطن ، والانتقال من أرض إلى أرض للمقام بها وترك الأولى للثانية ، وأصله من الهجر ضد الوصل ، تقول : هجره هجرًا وهجرانًا والهجرة : الاسم ، والهجرة في الإسلام : هجرة الجبشة وهجرة المدينة . والمراد بها في هذا الحديث : هجرة المدينة وهي التي تخص رسول الله عَلَيْكُ ، وأنه هاجر كما هاجر المسلمون وكان منهم ، فقال : لولا أني هاجرت فصرت من جملة المهاجرين ، لكنت واحدًا من الأنصار أي : من جملتهم معدودا فيهم . وهذا وإن كان مسوقا لبيان فضل الأنصار ؛ فإن فيه بيان فضل المهاجرين عليهم .

وقوله: «ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبا» الشعب كالوادي إلا أنه ما كان منه بين جبلين ، وقيل : هو مسيل الماء في بطن من الأرض له حرفان (١) البخاري (٣٧٧٩).

مشرفان ، وقد يكون بين سندي جبلين .

وقوله: «لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم» إظهارًا لموافقتهم وميله إليهم، ورغبته في الانضمام معهم، ومتابعة لهم دون الناس كلهم، وأنه لما قال: «لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار» ولم يمكنه أن يترك المهاجرين أتبع الكلام بسلوكه / مسلك الأنصار وموافقته لهم في ذلك.

[ه/ق۲۲۱-أ]

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر بن عبد الله قال : كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة ، فقال لنا النبي عَلَيْتُهُ: «أنتم اليوم خير أهل الأرض» قال جابر : لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة . هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم .

فأما البخاري(١): فأخرجه عن قتيبة ، عن سفيان .

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن سعيد بن عمرو [الأشعثي] (٢) وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة ، عن ابن عيينة .

ويوم الحديبية : يوم معروف كان في سنة [ست] (١) من الهجرة ، توجه النبي عَيْلِيَّةً وأصحابه إلى مكة معتمرين فصدهم المشركون .

والشجرة المذكورة في هذا الحديث: شجرة سمر كانت هناك بايع النبي عَلَيْكُ أُصحابه تحتها على أن لا يفروا ، وقيل: بايعهم على الموت معه .

وهذا من الأحاديث التي تشهد بفضل الصحابة وخاصة لأهل الحديبية فإنهم أهل بيعة الرضوان بقوله تعالى : ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٨٤٠) .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۵٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [الأشعري] والمثبت من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) أثبتها ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٥) [الفتح: ١٨] .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن أبي لبيد ، عن ابن سليمان ابن يسار ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قام بالجابية خطيبًا فقال : إن رسول الله عَيِّلِيَّة قام فينا كمقامي فيكم فقال : «أكرموا أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب ، حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ، ويشهد ولا يستشهد ، ألا فمن سره أن يسكن [بحبوحة](١) الجنة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ، ومن سرته حسنته [٥/ن٢٢١-ب] وساءته سيئته / فهو مؤمن، .

هذا حديث صحيح ، أخرجه الشافعي مرسلًا عن سليمان بن يسار ، عن عمر. وسليمان لم يدرك عمر.

وقد أخرجه الترمذي (٢) مسندًا عن أحمد بن منيع ، عن النضر بن إسماعيل [عن](۲) ابن سوقة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال : خطبنا عمر بالجابية وذكر الحديث وقال: بحبوحة الجنة ، وفي حديثه: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة».

قوله : «ثم يظهر الكذب» ويريد : كثرته وأنه يفشو في الأرض بحيث يظهر لكل أحد من الناس ، ثم إنه أكد ذلك بقوله : «حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ، ويشهد ولا يستشهد» وهذا دأب من يكثر القول ويتكلم بما لا يصدق ، فيقصد افتراه بالحلف من غير أن يستحلف على صحة قوله ، ويشهد بالشيء تبرعًا من غير أن يستشهد ، فيقف نفسه في مظان التهم .

وبحبوحة الدار - بضم الباء - : وسطها ، ووسط كل شيء خياره .

<sup>(</sup>١) في الأصل [بحبحة] وستأتى في الشرح على الصواب كما هو مثبت وانظر المسند (٦٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢١٦٥) وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٣) من الترمذي .

والفذ : الواحد المنفرد من كل شيء .

وقوله : «فإن الشيطان مع الفذ» أي : من شأنه أن يصاحب الواحد .

وقوله: «وهو من الاثنين أبعد» لأن الشيطان إذا خلا بالإنسان يمكن من وسوسته وإيقاعه في الفتنة ، لأنه لا شاغل له من قبول أباطيله ، ولا رادع له عن اتباع أضاليله ، فإذا كان معه غيره كان أبعد له عنه ولا يتمكن منه منفردًا .

وقوله: «فليلزم الجماعة» يريد: جماعة المسلمين وأهل التقى والصلاح والتشبه بهم، والاقتداء بأفعالهم. ويحصل ذلك بملازمته إياهم.

ثم علل ذلك بقوله: «فإن الشيطان مع الفذ» ثم لما قرر أن الشيطان مع الاثنين أبعد كان ذلك إعلامًا منه تجنب الشيطان الاثنين مطلقا فأتبعه بقوله: «ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» /.

والشافعي أخرج هذا الحديث وقال في أثناء كلامه : فلم يكن للزوم الجماعة معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ، فمن قال بما تقول جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ، وإنما تكون الغفلة في الفرقة .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبًا وأرق أفئدة ، الإيمان يمان ، والحكمة [يمانية] (١) .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، إلا أن الشافعي أخرجه من هذا الطريق موقوفًا على أبي هريرة ، وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي مرفوعًا .

فأما البخاري(٢): فأخرجه عن محمد بن [بشار](٣) ، عن ابن المثنى ، عن ابن

[٥/ق٢٢٦-أ]

<sup>(</sup>١) من المسند (٧٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٣٨٨) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [المثنى] والمثبت من رواية البخاري

أبي عدي ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُمْ .

وأما مسلم(١): فأخرجه مثل البخاري .

وأما الترمذي<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن قتيبة ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن محمد ابن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

قوله : «ألين قلوبا» وصف لهم بسلامة الفطرة ، وخلوص النية ، وصحة الباطن ، لأن اللين من مدح القلوب كما أن القساوة من ذمها .

وكذلك رقة الأفئدة جمع فؤاد من مدحها كما أن غلظها من ذمها .

والقلوب هي الأفئدة في الحقيقة ، وإنما الاستعمال قد خصص كلا منهما بموضع في الذكر ، وإن كان لا فرق بينهما في الأصل ، وقد استعمل الأطباء الفؤاد في قسم المعدة ، وإنما جاز ذلك لأنه مفارق للقلب الذي هو الفؤاد .

وانتصب قلوبا وأفئدة على التمييز والتخصيص ، ومن عادة المميز أن يكون واحدًا مفردًا ، تقول : هؤلاء أقوى منكم قلبًا وأحسن وجهًا .

[٥/٥/٢٢-ب] وإنما جمع ها هنا كما جاء في / قوله تعالى : ﴿ إِلَّا خُسَرِيِّنَ أَعْمَالًا ﴾ ولم يقل عملًا ، لأنه لو قال عملًا لجاز أن يتوهم أن كلهم خسروا في عمل واحد لا في أعمال ، فجمع لإزالة هذا اللبس وهذا مطرد فيما كان من جنسه ، إلا أن هذا التأويل بالآية أخص ، لأنهم يجوز أن يكونوا كلهم مشتركين في قلب

وقوله: «الإيمان يمان ، والحكمة يمانية» يريد: أن مكة من اليمن وأن أصل الإيمان والحكمة منها ، يعني : أن النبوة نشأت منها نشأت وبها عرفت .

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥) .

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۹۳۵) .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال : يا رسول الله ، إن دوسًا قد عصت وأبت فادع الله عليها ، فاستقبل رسول الله عليها القبلة ورفع يديه فقال الناس : هلكت دوس ، فقال : «اللهم اهد دوسا وائت بهم» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم .

وأما البخاري<sup>(۱)</sup> : فأخرجه عن علي ، عن سفيان . وعن أبي نعيم ، عن الثوري .

وأما مسلم<sup>(۲)</sup> : فأخرجه عن يحيى بن يحيى ، عن المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد .

قوله : «عصت وأبت» أي : امتنعت من الأحكام والدخول في الطاعة .

وقوله: «هلكت دوس» بلفظ الماضي وإنما يراد به المستقبل ، وذلك أن الناس لم أوا النبي عليه قد استقبل القبلة ورفع يديه عقيب قول الطفيل ما قال ، ظنوا أنه يدعو عليهم فقالوا: هلكت دوس ، أي : تهلك بدعائه عليهم ، لكن لما كان اعتقاد المسلمين في دعاء النبي عليه له أ ، وأنه متى دعى على أحد أو لأحد [٢٢٢٠-] استجيب له صار الهلاك المتوقع بدعائه ، كأنه قد وقع وكان ، فلذلك جاؤا به بلفظ الماضي ، ثم لما قال له الطفيل : قد عصت وأبت ، قال في الدعاء : «اللهم اهد دوسا وأت بهم» ، فدعى لهم بما يخالف العصيان وهو : الهداية والإتيان إليه ، والدخول في طاعته .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٣٩٢،٦٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٢٤) .

عن أبي هريرة أن رسول الله عَيِّلِكُ قال : «بينا أنا أنزع على بئر أستقي – قال الشافعي : يعني في النوم ورؤيا الأنبياء وحي ، قال رسول الله عَيِّلِكُ : فجاء ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ضعف والله يغفر له ، ثم جاء عمر بن الخطاب فنزع حتى استحال في يده غربا ، فضرب الناس بعطن ، فلم أر عبقريًا يفري فريه» .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم .

فأما البخاري (١): فأخرجه عن سعيد بن عفير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ، عن أبي هريرة .

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن حرملة ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة .

نزعت الدلو من البئر أنزعها : إذا استقيتها ، وأصله من نزعت الشيء عن مكانه ، وقد فسره في لفظ الخبر فقال : «بينا أنا أنزع على بئر أستقي» فأبدل أستقي من أنزع لأنه مفسرة لها وهي المرادة ولما أطلق الكلام في هذه الرواية ولم يقل : بينا أن نائم كما جاء في رواية البخاري ومسلم .

قال الشافعي: يعني في النوم. حتى بين أنه كان نائمًا ، ثم أتبع ذلك بقوله: ورؤيا الأنبياء وحي ، ليتبين أن هذا وإن كان رؤيا نوم فإنها / في التحقيق كاليقظة ، لأن رؤيا الأنبياء وحى .

والذَنوب : الدلو إذا كانت ملأى ماء ، ولا يقال لها وهي فارغة : ذنوب ، وهي تؤنث وتذكر .

وقوله: «وفيه ضعف» أي: في استقائه ، ثم إن النبي عَلِيْكُ دعى له واستغفر

[٥/ق٢٢٣-ب]

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٠٢١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۹۲) .

له فقال : «والله يغفر له» يعني - والله أعلم - لما قال : «وفيه ضعف» ربما أوهم هذا اللفظ قصورًا فيه ووضعا من حقه فقال : «والله يغفر له» أي : لا يضره ضعفه عن الاستسقاء .

واستحال الشيء إلى الشيء : أي : انقلب إليه ، أي : تغير عما كان عليه .

والغرب: الدلو العظيمة ، يريد: أنها كانت ذنوبًا فصارت غربًا ، فإن الغرب أعظم من الذنوب .

والعطن: الموضع الذي تناخ فيه الإبل عند الماء إذا رويت ، يقال: عطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن: إذا شربت فبركت عند الحواظر لتعاد إلى الشرب مرة أخرى.

والمراد بقوله: «حتى ضرب الناس بعطن» أي: حتى رووا فأرووا إبلهم فأبركوها وضربوا لها عطنا .

والعبقري : الرجل الشديد ، وفلان عبقري القوم أي : سيدهم وكبيرهم .

وقوله: «يفري فريه» يريد: يعمل عمله ، فرى يفري: إذا قطع ، تقول العرب: فلان يفري الفرى: إذا عمل العمل وأجاده .

وهذا الحديث أريه رسول الله عَيْظَةً مثلًا لأيام خلافة أبي بكر وعمر ، وأن أبا بكر قصرت مدة خلافته ولم يفرغ من قتال أهل الردة لافتتاح الأمصار إلا قليلًا ، حتى إنه توفي والمسلمون يحاصرون دمشق ، وأن عمر طالت مدة خلافته حتى تيسرت له الفتوح ، وأفاء الله عليه الغنائم وكنوز الأكاسرة ، فشبه الري وضرب العطن بذلك . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) من السنن المأثورة (٤٠٨) .

[٥/*ق*۲۲٤-أ]

وقد أخرج / الشافعي قال : سمعت عبد الوهاب يحدث عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن رسول الله عَيْنَة قدم عليه تمر وشعير من بعض القرى ، وأن أسيد بن حضير قال له أهل بيتين من بني ظفر : اذكر حاجتنا لرسول الله عَيْنَة وأن أسيد بن حضير أتى النبي فوجد معه قومًا ، وأنه حنى عليه فذكر له حاجة أهل بيتين من بني ظفر ، وإن رسول الله عَيْنَة قال : «لكل أهل بيت وسق من تمر وشطر من شعير» فقال أسيد : يا رسول الله ، جزاك الله عنا خيرا قال يحيى : فزعم محمد بن إبراهيم أن رسول الله عَيْنَة [قال](١) «وأنتم فجزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار ، فإنكم أعفة صبر ، وإنكم سترون بعدي أثرة في الأمر والقسم ، فاصبروا حتى تلقوني» .

وأخرج الشافعي قال : حدثني بعض أهل العلم : أن أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – قال : ما وجدت لنا ولهذا الحي من الأنصار مثلا إلا ما قال الطفيل : –

أبوا أن يملونا ولو أن أمنا

نلاقي الذي يلقون منا لملت .

هم خلطونا بالنفوس وألجأوا

إلى حجرات أدفات وأظلت .

قال الربيع : وسمعت الشافعي يروي هذا على أثرها : -جزاك الله عنا جعفرًا حين أزلفت بنا نعلنا في الواطئين فزلَّت .

وأخرج الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة لا أعلمه إلا عن رسول الله عليه قال: «يوشك الناس أن يضربوا آباط الإبل في طلب العلم ؛ ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة».

[٥/ق٤٢٢-ب]

/ وفي رواية : «أكباد الإبل» .

قال عبد الرزاق بن همام في تفسير هذا الحديث : هو مالك .

وقال سفيان بن عيينة : يرونه مالك بن أنس .

قال ذلك الترمذي في كتابه «الجامع» . والله أعلم .

### كتاب اللواحق

هذا كتاب يتضمن أحاديث وردت في المسند في ضمن الكتب المودعة فيه ، ولم يمكن إدخالها في الترتيب الذي وضعنا عليه أبواب كتابنا إلا بنوع من التصنيف ، فأفردنا لها هذا الكتاب وأودعناها فيه ، وأشرنا عند كل حديث في أي موضع جاء من المسند ، وفيه ثلاثة فصول : -

# الفصل الأول □ في النصح □

أخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن زياد بن علاقة قال : سمعت جرير بن عبد الله يقول : بايعت رسول الله عَيْظَة على النصح لكل مسلم .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه الجماعة إلا مالكًا .

فأما البخاري<sup>(۱)</sup>: فأخرجه عن مسدد ومحمد بن المثنى ، عن يحيى ح وابن نمير ، عن أبيه وعلي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير قال : بايعت النبي عَيِّلَةٍ فاشترط علي والنصح لكل مسلم .

وفي أخرى : على إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم . وأما مسلم<sup>(٢)</sup> : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن ابن نمير وأبي أسامة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن جرير .

وعن أبي بكر وزهير ، عن سفيان ، عن زياد .

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن عمرو بن عون ، عن خالد ، عن يونس ، عن

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧) وانظر أطرافه هناك .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥٦) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٩٤٥) .

عمرو / بن سعيد ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن جرير وزاد فيه : قال : [٥/ن٥٠٢-أ] فكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال : أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا من الذي أعطيناك فاختر .

وأما الترمذي (١): فأخرجه عن محمد بن بشار ، عن يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس ، عن جرير .

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان ، عن ياد .

المبايعة : المعاهدة والمعاقدة وهو من البيع ، كأن البائع قد أعطى الذي بايعه مخالصته وموافقته وموالاته ومناصرته ، وأخذ العوض عليها منه إما نفعًا عاجلًا من أمور الآخرة ، ومنه المبايعة للإمام والأمير .

أما النصح: فهو كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصره وتجمع معانيه غيرها ، وأصل النصح في اللغة: الخلوص ، تقول: نصحت العسل: إذا خلصته من الشمع ، وفيه لغتان: نصحت فلانًا أنصح له وأنصحه نصحًا ونصاحة ، وأنصح له أنصح من أنصحه والاسم: النصحة والنصيح والناصح بمعنى واحد.

وهذا الحديث والذي بعده أخرجهما الشافعي – رحمة الله عليه – في أول كتاب «الرسالة»<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) الترمذي (١٩٢٥) وقال : صحيح .

<sup>(</sup>٢) النسائي (٧/١٤٠) .

<sup>(</sup>٣) الرسالة ص٥٠ - ١٥.

بما وضع في كتاب «الرسالة» ، ولهذا بلغ من حرصه – رضي الله عنه – على إفهام المسترشدين أنه قال : وددت لو أن الناس نظروا في هذه الكتب ثم نحلوها [٥/ق٥ ٢٧- ب] غيري ، طلبا منه / للنصيحة لهم وأن قصده إنما كان من وضع الكتب وتسييرها في الناس ليدلهم البيان فيها على أن الأرجح من المذاهب التي هي الأتبع للكتاب والسنة ، وما أشبه الكتاب والسنة تقربا إلى الله - جل ذكره - ، غير ملتمس بها ذكرًا ولا شرفًا .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن تميم الداري قال : قال رسول الله عليه «الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، الدين النصيحة ، لله ، ولكتابه ، ولنبيه ، ولأئمة المسلمين وعامتهم».

هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي .

فأما مسلم (١) : فأخرجه عن محمد بن عباد المكي ، عن سفيان ، عن سهيل .

وعن محمد بن حاتم ، عن ابن مهدي ، عن سفيان . وفيه : قلنا لمن ؟ قال : «لله» .

وأما أبو داود(7): فأخرجه عن أحمد بن يونس ، عن زهير ، عن سهيل . وفيه : قالوا : لمن ؟ .

وأما النسائي(٣): فأخرجه عن يعقوب بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان .

قوله : «الدين النصيحة» مبتدأ وخبر ، وهذا اللفظ يجعل الدين كأن النصيحة هي جماع الدين وملاكه ، لأن من لا نصح عنده وباطنه ملتبس

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٩٤٤) . (١) مسلم (٥٥) .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٧/١٥٦-١٥٧) .

بالغش؛ فليس عنده من الدين إلا الاسم ، ويعضد ذلك تكرار اللفظ ثلاث مرات ، وما جاء في رواية النسائي : «إنما الدين النصيحة» فجاء بلفظة «إنما» الذي يتضمن الحصر والقصر ، وحقيقة النصح أن يكون بهذه المثابة ، لأنه الوصف النفسي الذي لا يصدر عنها إلا وهي خالصة من النفاق ، عارية من الغش .

[٥/ق٢٢-أ]

ثم لما حكم بهذا الحكم من جعل النصح هو الدين ، قال مفسرًا أو مبينًا : «لله ، ولكتابه ، ولنبيه ، ولأثمة المسلمين وعامتهم» فابتدأ بتقديم الأهم الأولى وهو الله - سبحانه - وقال : لأن الدين له حقيقة / أصلًا وفرعا ونقلًا ، ثم ثنى بما هو تال له في الرتبة وهو صفة من صفاته ، قائم به ، الناطق بعظمة جلاله ، الشارح صدور أوليائه ، الصادع ببيان أحكامه ، المعجز ببديع نظامه فقال : «ولكتابه» ، ثم ثلث بما يتلو كلامه في الرتبة وهو رسوله الهادي إلى دينه ، الموقف على أحكام طاعته ، الصادق في إبلاغ رسالته ، المفصل لجمل شريعته . ثم ربع بالأئمة الذين هم أولوا الأمر ، وخلفاء الأنبياء في الأرض القائمون بسنة ثم ربع عالى - في عباده . ثم خمس بعامة المسلمين ، وهم الباقون منهم بعد النبي عبينًا والأثمة .

وفي رواية الشافعي لم يقل: قالوا لمن ، إنما قال: «لله ولكتابه» ، فجاء بالجواب من غير سؤال ؛ ليكون الكلام متصلاً بعضه ببعض لا يحتاج إلى سؤال سائل ولا استفسار طالب ، وإن كان جوابًا عن سؤال مقدر ؛ ولكن هذا أحسن وأبلغ في مواقع الخطاب ، وذلك أن المتكلم يكون عالمن ا بما يريد أن يتلفظ به ، ويعلم أن لفظه إذا كان مجملاً يحتاج إلى تفصيل ، أو مشكلاً احتاج إلى تفسير ، أو مهملاً احتاج إلى تقييد ، فيأتي بما يوضح كلامه ويزيل لبسه .

فأما النصح لله : فهو صحة الاعتقاد في وحدانيته ، وإخلاص النية في عبادته .

وأما النصح لنبيه: فهو التصديق لنبوته ، والطاعة له فيما أمر به ونهى عنه ، وإخلاص العمل في اتباعه .

وأما النصح لأَثمة المسلمين : فهو أن يطيعهم في الحق ، ولا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا .

وأما النصح لعامة المسلمين: فهو إرشادهم للحق ، وتعريف جاهلهم وتقويم مائلهم ، والأمر بالمعروف فيهم ، والنهي عن المنكر بينهم ، وغير ذلك مما ندب الشرع إليه ، وحث عليه ، وافترضه ، وسنه / .

۰۰ /ق۲۲۳ – ب]

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله - تعالى - : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ ﴾ (١) لا أذكر إلا ذكرتك ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله .

رفعنا : من الرفعة في الأمور وهو الشرف ، وارتفاع القدر والمنزلة ، لا ارتفاع الأجسام .

والذكر في اللغة: مصدر ذكرته أذكره ذكرًا ، وحقيقته: إجراء اللفظ المعرب عن الشيء على لسان المتكلم ، وهو مكسور الذال ، وقد يطلق الذكر في مقتضى اللغة: على المدح ، والثناء ، والذم ، والهجر ، كقوله – تعالى – : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم ﴾ ، وكقوله : ﴿أَهَذَا الّذي يَذْكُرُ آلِهَتُكُم ﴾ (٢) وإنما يفرق بين الحالين بالقرائن والأوصاف .

وقوله: «لا أذكر إلا ذكرت» إطلاق عام أريد به خاص ، ولذلك عقبه بالتفسير: كلما ذكر اسم الله - عز وجل - ذكر اسم النبي عليه .

وقوله: «لك» فيه من الفائدة ما في زيادة الإفصاح بعد الإبهام ، ألا ترى أنه لم قال : «ورفعنا لك» فهم من هذا اللفظ أن ثم مرفوعًا قبل أن يقول : «ذكرك» ، فلما قال : «ذكرك» فأفصح بذكر المرفوع ، فعلم المعنى مبهمًا

<sup>(</sup>١) الشرح : [٢] . (٢) الأنبياء : [٣٦] .

ومفسرًا ، وذلك أحسن في مواقع الخطاب من قوله : ورفعنا ذكرك ، والأحسن أنه أراد بقوله : «لك» إن رفعنا ذكرك لم يكن لشيء خارج عنك ، ولا لأحد غيرك ، ولا كان إلا خالصًا مقصورًا عليك .

قال الشافعي في هذا الحديث: يعني والله [أعلم](١) ذكره عند الإيمان بالله، والأذان، ويحتمل: ذكره عند تلاوة القرآن، وعند العمل بالطاعة والوقوف على المعصية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أثبتها ليستقيم السياق.

## الفصل الثاني □ في العمل بالكتاب والسنة □

أخبرنا الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو – [أ-٢٢٧] مولى المطلب - عن المطلب بن حنطب أن النبي عَلِيلًا / قال : «ما تركت شيئًا مما أمر الله به إلا وقد أمرتكم به ، ولا تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه ، وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها ، فأجملوا في الطلب» .

هذا حديث مشهور دائر بين العلماء ، وأعرف فيه زيادة لم أجدها في المسند وهي : «ألا فاتقوا الله» قبل قوله : «فأجملوا في الطلب» ، وهذا الحديث أخرجه الشافعي في أول كتاب «الرسالة»(١) مستدلًا به على العمل بسنة رسول الله عَيْضَة مما لم يتضمنه القرآن قال الشافعي : لم يسنن رسول الله عَيْضَة شيئًا قط إلا بوحي الله – عز وجل – فمن الوحي ما يتلى ، ومنه ما يكون وحيًا إلى رسوله فيسن به .

قال الشافعي : وقيل لما يُتُل قرآن وإنما ألقاه جبريل في روعه بأمر الله – عز وجل – فكان وحيًا إليه ، وقد قيل : جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن ، وأيهما كان فقد ألزمه الله خلقه ، ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن ، وفرض عليهم اتباع سنته .

وهذا المعنى الذي يتضمنه هذا الحديث فرض واجب على النبي عَيْضًا أنه لا يترك شيئا مما أمر الله به ونهي عنه إلا ويبلغه الناس، ويوقفهم عليه ويأخذهم به، قال الله - تِعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ وإن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ ٢٠ فَكَانَ التَّبَلِّيغِ وَاجْبًا بَمْقَتَضَى الْأَمْرِ المسموع بالنفي

<sup>(</sup>١) الرسالة (٢٨٩). (٢) إلمائدة : ٢٦٧ .

المتضمن التقريع والتهديد .

قال المفسرون: معنى الآية: أنه عَلَيْكُ قال: بعثني الله برسالته فضقت بها ذرعًا، وعرفت أن من الناس من يكذبني، فأوحى الله إليَّ إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك، وضمن لي العصمة فقويت.

[٥/ق٢٢٧-ب]

المعنى: بلغ ما أنزل / إليك غير مراقب ولا خائف أحدًا ينالك مكروهه ، وإن لم تبلغ جميعه كما أمرت فما بلغت رسالتي . أي : أن تترك بعضها فيكون كمن لم يبلغها . وقيل : بلغها الناس ولا تخف .

وإنما جاز كون قوله: «فما بلغت رسالته» جوابا للشرط الذي هو: «وإن لم تفعل» لأنه إذا كان مأمورًا بتبليغ المنزل إليه جميعه فبلغ بعضه ، لم يكن قد بلغ ما أمر به ، فجاز أن يكون جوابًا للشرط.

والروح الأمين: جبريل (عليه السلام) ، سمي روحًا: لأنه روحاني والملائكة روحانيون ، وسمي أمينًا: لأنه ملك الوحي إلى الأنبياء ، والرسول إليهم بأمر الله ونهيه ، فكان أمينًا على وحيه .

والنفث: شبيه بالنفخ ، نفث ينفث وينفث وقد شبه ما يلقيه الملك في نفسه من الوحي بالنفث كأنه نفخ في قلبه ، لأن الكلام إنما يكون باللسان والفم ، والنفخ لما كان بالفم والشفتين شبهه بالكلام لأنهما يخرجان من الفم .

وقد جاء في بعض الروايات : «ألقى» بدل «نفث» .

والروع - بالضم - القلب والعمل .

وقوله: «ألا فاتقوا الله» هذه التي تبعث على جماع الخير ، لأن مع التقوى تنكف النفس عن أكثر المطالب ، وترتفع عن الشهوات ، وتترك معظم المطامع ، ولذلك قال : «فأجملوا في الطلب» أي : اطلبوا الرزق طلبًا جميلًا لا حرص ولا تكالب ولا إسفاف على الدنايا فلا إشراف على الأموال ، فإن الرزق الذي قدر

لكم سيصل إليكم ولكن بطلب جميل ، ألا تراه كيف قال : «فأجملوا في الطلب، ولم يقل: فاتركوا الطلب، فإنه إذا علم الإنسان [أنه](١) يصل إليه يقينا لم يحتج إلى الطلب ، وإنما قال : (فأجملوا في الطلب) لأن من عوائد الله في [٥/نه٢٦-أ] خلقه تعليق الأحكام بالأسباب ، وترتيب / الحوادث على العلل .

وهذه سنة في خلقه مطردة ، وحكمته في ملكه مستمرة ، وإن كان قادرًا على إيجاد الأشياء اختراعًا وابتداعًا ، لا عن تقدم إسباق وسبق علل ، بأن يشبع الإنسان من غير أن يأكل ، ويرويه من غير شرب ، وينشئ الخلق من غير جماع ، وينبت من غير ماء ، وغير ذلك من الأشياء . لكنه أجرى العادة أن الشبع يحصل عقيب الأكل بخلقه في الأكل ، والري عقيب الشرب ، والولد عقيب الجماع ، فلذلك قال : «فأجملوا في الطلب» فإنه وإن كان هو الذي [يأتي](١) بالرزق ولكن قدر مجيئه بنوع من السعي رفيق ، وحال من الطلب جميلة ، فجمع هذا الحديث النظر إلى المسبب والمسبب له والأسباب فالسبب هو الله - تعالى - ، والسبب هو الرزق ، والمسبب له هو العبد والسبب هو السعى ، وإنما جمع بين المسبب والسبب لئلا يتكل العبد ، وليس كل أحد يقدر على الاتكال فيهلك بتأخر الرزق عنه ، وربما أوقعه ذلك في باب عظيم من الشرك وكفر النعمة ، ففرق في الخطاب بين تعريف اعتلاق الأشياء بالمسبب اعتلاقًا شرعيًا ، ليتكمل للعبد حالة الصلاح المستمرة ، ويثبت له قضية الفلاح مستقرة .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن سالم أبي النضر – مولى عمر ابن عبيد الله - سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله عليه [٥/ن٨٢٦-ب] قال : ولا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري / مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه».

<sup>(</sup>١) أثبتها ليستقيم السياق.

قال سفيان : وحدثنيه محمد بن المنكدر مرسلًا عن النبي عَلَيْكُم هذا حديث حسن ، أخرجه أبو داود والترمذي .

فأما أبو داود (١): فأخرجه عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي ، عن سفيان .

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن قتيبة ، عن سفيان ، عن سالم مرفوعا . وعن ابن المنكدر مرسلًا .

ألفيت ألفيته : إذا وجدته .

ولا هي الناهية ، وقد أوقعها على نهي نفسه لأن فعل «ألفين» له ، وإنما يريد نهيهم أن يلفيهم على هذه الحالة ، لا نهي نفسه أن يجدهم عليه ، ولا أن ذلك جائز لهم أن يكونوا عليه فضلًا أن يقروا عليه .

وإذا حملنا اللفظ على مدلول ظاهره من نفسه ؛ كان الغرض المطلوب إذا حقيقته النهي راجعة إليهم لا إليه ، وهذا في العربية فاش وباب واسع ، وفي القرآن مثله قوله – عز من قائل – : ﴿ فَلَا يَصُدُّنّكُ عَنْهَا مَن لا يُؤْمِنُ بِهَا ﴾ (٣) أوقع النهي على الصادين ، وإنما يريد بالنهي : نفس موسى (عليه السلام) أي : لا تقبل صدهم إذا صدوك ، إلا أن الآية أوقع فيها النهي على المخاطب ، والحديث أوقع فيه النهي على المتكلم ، ووجه ذلك إن وجد : أنه إباهم على هذه الحالة من ترك الأخذ بالحديث ، ورفض ما لم يجدوه في كتاب الله مسبب عن كونهم عاملين عليها مستمسكين بها ، فكانت حالتهم سببا لأن يلفيهم عليها ، فذكر السبب واكتفى به عن ذكر السبب لأنه من لوازمه ، ولأنه إذا نهى عن المسبب فقد نهى عن السبب فقد نهى عن السبب ألا ترى أنه إذا قال : لا أرينك ها هنا ، فإنما أراد أن ينهاه فقد نهى عن السبب ، ألا ترى أنه إذا قال : لا أرينك ها هنا ، فإنما أراد أن ينهاه

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤٦٠٥) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٦٦٣) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) [طه: ١٦].

عن حضوره عنده حتى لا يراه ، لأنه إذا حضر عنده رآه فإذا لم يحضر لم يره ، [٥-١٥٠٠] فلا فرق بين أن يقول : / لا أريتك ها هنا ، وبين أن يقول : لا تحضر عندي ، إلا أن قوله الأول أبلغ في باب النهي ، لأنه جمع في النهي بين إيقاعه على المتكلم من طريق الصريح ؟ وعلى المخاطب من طريق الكناية والمعنى واللزوم .

والأريكة: السرير، وقيل: لا يكون أريكة حتى يكون من وراء حجلة، وقيل: «هو كل ما اتكيء عليه، وإنما أراد بذكر الأريكة صفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه.

وقوله: «يأتيه الأمر من أمري» ولم يقل: يأتيه أمري لأمرين: -

أحدهما: أنه لم يرد كل ما أمرهم به ، لأنهم لا يصدر ذلك عنهم أنهم يخالفونه في كل أمره ، أو أن كلهم خالفوه ، إنما أراد بعض أمره ، ولذلك قال : «لا ألفين أحدكم» فجاء بلفظة أحد وإن كان ذلك عاما فيهم كلهم .

والأمر الثاني: أن ورود التفصيل بعد الإجمال ، والتخصيص بعد التعميم أبلغ في مواقع الخطاب من إفراد اللفظ ، ألا ترى أن قوله: «لا يأتيه الأمر» معرفًا بالألف واللام فيه من تفخيم الأمر وتعظيمه ، وأنه هو الحقيق أن يسمى أمرًا ، والحقيق أن لا يخالف ما ليس في ذكره مضافًا إليه ، ولذلك أراد به إياه بعد ذكره بقوله: «من أمري» فإنه لما ذكره معرفا مفخما ، ارتقبت النفوس نسبة هذا التعظيم إلى أمر ، فلما نسبه إلى نفسه ، وقال: «من أمري» حصلت تلك الفخامة والعظمة مقصورة عليه بخلاف ما لو لم يقل ذلك ، وهذا سر من ألفاظ النبوة دقيق .

ثم لما تحقق ذلك أتبعه بقوله: «ثما أمرت به أو نهيت عنه» فخص بعد أن عم، وفصل بعد أن أجمل ، وذلك أن العقاب والثواب إنما هما معروفان بالأفعال والأقوال بعد وقوعها ، أما قبل وقوعها مع حديث النفس بها والعزم عليها فلا ، فلما قال : «الأمر من أمري» كان هذا قولًا كليًا في امتثال الأمر واجتناب

خلافه إذا وقع ، فاحتاج أن يقول : «ثما أمرت به أو نهيت عنه» لبيان تعلق الثواب والعقاب به بعد وقوعه ، ويجوز أن يكون الأمر / في قوله : «يأتيه الأمر [٥٠٥٠٠-ب] من أمري» عبارة عن الشيء ، وحينئذ يكون جمعه على أمور تقول : أمر فلان مستقيم وأموره مستقيمة ، أي : أحواله ، فأما الأمر الذي هو ضد النهي فجمعه على أوامر .

والمتكئ : هو المتمكن من الأرض جالسًا وسواء كان على جنبه أو مقعده والمراد بهذا الحديث : الأمر بلزوم السنة ، والنهي عن مخالفة ما سن رسول الله عَيْنَةُ وأمر به من الفرائض والنوافل وقرره وثبته من الأحكام وأنها في لزوم قبولها ووجوب العمل بها تتنزل منزلة كتاب الله – تعالى – فإنه ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى .

قال الشافعي – رضي الله عنه – : وفي هذا تثبيت الحبر عن رسول عَلَيْكُم ، وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص محكم في كتاب الله – عز وجل .

وهذا الحديث أخرجه في كتاب «اليمين مع الشاهد»(١) ، وفي كتاب «الرسالة»(٢) مستدلًا على ما سبق في الحديث قبله .

وفي هذا الحديث: بيان أن لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، فإنه مهما ثبت عن رسول الله عليه كان حجة بنفسه. كما ذهب إليه الخوارج وغيرهم، فإنهم تعلقوا بظواهر القرآن، وتركوا السنن التي تضمنت بيان القرآن وتخصيص القرآن عامة وإيضاح مشكله.

قال الشافعي - رحمة الله عليه - : ليس يخالف الحديث القرآن ، ولكن حديث رسول الله عَيِّلِةً يبين معنى ما أراد خاصًا ، وعامًا ، وناسخًا ، ومنسوخًا ، ثم يلزم الناس ما تبين بفرض الله ، فمن قبل عن رسول الله عَيِّلِةً فعن الله قبل .

<sup>(</sup>١) الأم (٧/١٥) .

<sup>(</sup>٢) الرسالة (٢٩٥) .

وقد جاء في رواية المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله عَيَّلِيَّةِ «هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكيء على أريكته ، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حرامًا حرمناه ، أو حلالًا استحللناه ، وإنما حرم رسول الله عَيَلِيَّةٍ كما حرم الله» .

[٥/ق٣٠-أ]

زاد في رواية : / «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ولهذه الزيادة تأويلان : -

أحدهما : أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو ، مثل ما أعطي من الظاهر المتلو .

والثاني: أوتي الكتاب وحيًا وأوتي من البيان مثله ، أي: أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ، ويجمل ويفصل ، ويشرح ويشرع ما ليس في القرآن مما أذن الله فيه ، ويكون ذلك في وجوب الأخذ به والعمل بموجبه كالقرآن المتلو. والله أعلم .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه أن عنده كتابًا من العقول نزل به الوحي ، وما فرض رسول الله عَيَّاتُهُ من صدقة وعقول فإنما نزل به الوحي ، وقيل: لم يبين رسول الله عَيَّاتُهُ شيئًا قط إلا بوحي الله ، فمن الوحي ما يتلى ، ومنه ما يكون وحيًا إلى رسوله فيسن به .

العقول : جمع عقل وهو الدية ، وقد تقدم بيان ذلك مبسوطًا في كتاب الديات وغيرها .

والوحي: الرسالة ، والإلهام ، والكتابة ، والكلام الخفي ، والإشارة وكل ما ألقيته إلى غيرك ، يقال : وحيت إليه الكلام وأوحيت ، وأوحى الله إلى رسله ووحى أي : أرسل وأشار إليهم ، ولغة القرآن أوحى ، وكأن معنى الوحي على اختلاف وروده في أماكنه : الإعلام بالشيء وهما متعديان باللام وإلى ، تقول :

أوحيت إليه وله ، ووحيت إليه وله .

والصدقة : يريد بها فريضة الزكاة وتفصيلها الذي جاءت به السنة ، أي أن الوحي نزل بتفصيل فريضة الزكاة على النبي عَيْشَة ، فبينه للناس مفصلًا بعد أن جاء في القرآن مجملًا .

وسن فلان يسن : إذا ابتدع شيئًا وعمله ، والسنة : السيرة ، تقول : سننت له سنة فاتبعها .

فقد اختلف في قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيَ يُوحَى ﴾ (١) فقال قوم : أراد به القرآن ، أي : ما يقرأه عليكم من كلام الله ، ليس متحرفًا فيه ولا ناطقا عن هواه ورأيه .

وقيل : إنه عام في كل ما يأمر به من أحكام / الدين ، أي : ليس صادرًا عن [٥٠٥٠-٣٠-ب] هواه ورأيه إنما هو وحي من الله – عز وجل .

وقد أخرج الشافعي قال: قال أبو يوسف: حدثنا خالد بن أبي كريمة ، عن أبي جعفر ، عن رسول الله عَيْلِيَّةٍ أنه دعى اليهود فسألهم فحدثوا حتى كذبوا على عيسى [عليه السلام](٢) ، وصعد النبي عَيْلِيَّةً على المنبر فخطب الناس فقال: «إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني ، وما آتاكم عني يخالف القرآن فليس عنى» .

قال الشافعي لمن خاطبه في هذا المعنى فقال: هذا عني كما وصفت أفتجد حجة على من روى أن النبي عَلِيلِةً قال: «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله».

قال الشافعي: فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت في حديثه في شيء صغر ولا كبر، فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء، وهذه رواية

<sup>(</sup>١) [النجم: ٤،٣] .

<sup>(</sup>٢) من المعرفة (١٣/١٣) .

منقطعة عن رجل مجهول ، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء ، وكأنه أراد بالمجهول : خالد بن أبي كريمة فلم يعرف من حاله ما يثبت له خبره .

قال الخطابي: هذا حديث باطل لا أصل له.

وحكى عن يحيى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته الزنادقة ، وقد روي هذا من حديث الشاميين عن يزيد بن ربيعة ، عن أبي الأشعث . وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان ، إنما يروي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة بإسناد أن النبي عَلِيْكُ قال : «لا يمسكن الناس على شيئا ، فإنى لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله».

هذا طرف من حديث طويل ، وقد أخرجه الشافعي : عن عبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد ، عن [ابن](١) أبي مليكة ، عن عبيد بن عمير الليثي [٥/ق ٢٦١] يتضمن أمر / النبي عَلِيلًا أبا بكر أن يصلي بالناس وذكر هذا في آخره ، والحديث مذكور بطوله في كتاب «استقبال القبلة» ، إلا أن هذا الطرف قد رواه ها هنا عن ابن عيينة منقطعًا في كتاب «صفة أمر النبي عَيْقَالِيُّ» وقال<sup>(٢)</sup> : هذا منقطع ، وقد أمر النبي ﷺ باتباع أمره ، واجتناب ما نهي عنه ، وفرض الله ذلك في كتابه على خلقه ولكن قوله - إن كان قاله - «لا يمسكن الناس على شيءًا» يدل على أنه إذا كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس، وحرم عليه فيها ما لم يحرم على الناس ، فقال : «لا يمسكن الناس على شيئا من الذي لي أو على دونهم .

وأما قوله : «فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله» فكذلك صنع عَيْلِيَّ وبذلك أمر ، وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه ويشهد أنه قد اتبعه فيما لم يكن فيه وحي (٣) ، فقد فرض الله في الوحي اتباع (٣) كذا العبارة في الأصل. (٢) الأم (٧/٨٨٢) . (١) من الأم .

(٢) البخاري (٧٢٨٨) .

سننه، فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله، قال الله - تبارك وتعالى - : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (١) .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيبنة ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هويرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «ذروني ما تركتكم ، فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فانتهوا» .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة عن النبي عَيِّلِهِ بمثله .

هذا حديث صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي .

فأما البخاري (٢): فأخرجه عن إسماعيل ، عن مالك ، عن أبي الزناد .

وأما مسلم(٣) : فأخرجه عن ابن أبي عمر ، عن سفيان .

وأما الترمذي<sup>(٤)</sup> : فأخرجه عن هناد ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

والشافعي أخرجه في كتاب «أحكام القرآن» .

ذروني: اتركوني ودعوني / وهو فعل أمر من فعل متروك الاستعمال وهو: و١٥٥٥-١٥-١٠ وذر، ومثله: ودع لم يستعمل أيضًا استغنوا عنه بترك، كذا يقوله النحويون ويدل عليه في جواب الأمر: «ما تركتكم» ولم يقل: ما وذرتكم لأنه لا يستعمل، وإن استعمل فشاذ لا يقاس عليه، ومعنى الكلام: اتركوني لا تسألوني عما لا يعنيكم في أمر دينكم مهما أنا تركتكم لا أقول شيئا، ثم علل

<sup>(</sup>١) الحشر : [٧] .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۲۷) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٦٧٩) .

<sup>~ ~ ~</sup> 

ذلك بقوله: «إنما هلك من كان قبلكم» يريد من أمر الأنبياء بكثرة سؤالهم إياهم واختلافهم عليهم.

وقوله : «فما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم» أي : ما قدرتم إلا أن تعجزوا عجزًا ظاهرًا يتعذر معه امتثال الأمر ، فتدخلون إذًا في جملة المعذورين ، وليس قوله : «ما استطعتم» ردًا في قبول الأمر إلى إرادتهم وإيثارهم ولكن لما كان أمره قد يكون فرضًا وندبًا وإباحة قال : «فأتوا منه ما استطعتم» لأن فيه ما ليس بواجب ، ولما كان النهي عن الشيء لا يكون إلا محظورا أو مكروها ، قال فيه : «فانتهوا» ولأن حظ الإنسان في النوافل وما يجري مجراها إذا قلل منها فإنما يقلل من حظه ، لا أنه يجلب إلى نفسه بتركها إثمًا ولا عذابًا ، بخلاف المنهي عنه فإنه متى خالفه حمل نفسه من ذلك وزرًا وإثما . وفقنا الله - تعالِي - لما يرضيه من أوامره واجتناب زواجره .

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه أن رسول الله عَيْلِيَّ قال : «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها [كما سمعها](١) ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، والنصيحة للمسلمين ، ولزوم جماعتهم ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» .

[o/ته ۲۲۰] هذا حدیث مشهور أخرجه الترمذي (٢) مختصرًا ، عن / محمود بن غیلان عن أبي داود ، عن شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت النبي عَيِّلِيَّ يقول : «نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع» لم يزد على هذا .

<sup>(</sup>١) من المسند (١٦/١) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٦٥٧) وقال : حسن صحيح . قلت وأخرجه أيضا (٢٦٥٨) مطولًا كما هنا

نضر: يروى بتشديد الضاد وتخفيفها ، والتخفيف أفصح ، وهي : النضارة النعمة والبهجة ، يقال : نضره ونضره .

وعيت الشيء أعيه وعيًا : إذا حفظته وفهمته .

وأديت الحديث إلى فلان: إذا أوصلت إليه ، وتأدى إليه الخبر أي: انتهى ، وفي بعض روايات هذا الحديث: «فأداها كما سمعه» وهذا المعنى وإن كان هو المطلوب فإنه مفهوم مع حذفه لأنه قال: «سمع مقالتي فأداها» فأعاد الضمير إلى المقالة ، وإذا لم يؤدها كما سمعها لم يكن مؤديًا لها إنما يكون مغيرًا . ومع حذف قوله: «كما سمعها» زيادة معنى ليس موجودا بوجوده ، وذلك أن قوله: «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها» دعاء لمن جمع الحفظ والوعي والأداء ، فكأن الدعاء موقوفًا على الحفظ والأداء وكأنه حث عليهما ، فكأن الحفظ والأداء مأمورًا بهما ، فأما مع وجود قوله: «كما سمعها» فيكون فكأن الحفظ والأداء مأمورًا بهما ، فأما مع وجود قوله: «كما سمعها» فيكون التقدير: نضر الله من أدى مقالتي كما سمعها ، فيكون الدعاء مصروفًا إلى وجود الصفة متى وجد الأداء ، لأن الدعاء مصروف إلى الأداء نفسه .

وقوله: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه، لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه منه، وكذلك قوله: «فرب حامل فقه غير فقيه» فإن راوي الحديث ليس الفقه من شرطه الحفظ، فأما الفهم والتدبر / فعلى الفقيه.

[٥/ق٢٣٢-ب]

وإنما قسم العمل إلى اثنين: لأن حامل الحديث لا يخلو إما أن يكون فقيها أو غير فقيه ، والفقيه لا يخلو أن يكون غيره أفقه منه ، فانقسم لذلك إليهما .

وقوله: «ثلاث لا يغل عليهن» يروى «يغل» بفتح الياء وكسر الغين من الخلد: الحقد والضغن، تقول: لا يدخله شيء من الحقد يزيله عن الحق ويروى بضم الياء وكسر الغين من الأغلال: وهو الخيانة في كل شيء، ومنه الغلول في الغنيمة.

وقوله: «عليهن» في موضع نصب على الحال ، أي: لا يغل كائنًا عليهن قلب مسلم ، وإنما انتصب على النكرة لتقدمه ، والمعنى: أن هذه الخلال المذكورة في الحديث من الإخلاص ، والنصيحة ، واللزوم يستصلح بها القلوب ، فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد .

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب «الرسالة»(١) للاحتياط في نقل الحديث وروايته ، والمحافظة على ألفاظ النبي عَيْضًا ، وعلى إثبات خبر الواحد .

قال الشافعي: قال لي قائل: أذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد، بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع ؟ قلت: أخبرنا ابن عيينة. وذكر هذا الحديث ثم قال: فلما ندب رسول الله عَلِيكَ إلى استماع مقالته وتحفظها وأدائها امرءًا يؤديها، دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا من تقوم الحجة به على من يؤدي إليه. ثم ذكر أحاديث كثيرة قد تقدمت في الكتاب بأسانيدها في أبوابها.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم أن عمر إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف .

قال الشافعي : حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها .

هذا طرف من حديث طويل صحيح متفق عليه ، أخرجه البخاري<sup>(٢)</sup> ومسلم<sup>(٣)</sup> .

وأخرج أبو داود (٤) منه طرفًا ، وإنما أورد الشافعي / منه هذا الطرف في كتاب «الرسالة» مستدلا به على قبول خبر الواحد ، وأن عمر لما بلغه وقوع الطاعون بالشام ؛ أشاروا عليه بالرجوع إلى المدينة فلم يوافقهم على ذلك وقال : أفرارًا من

[ه/ق۲۳۳-أ]

<sup>(</sup>١) الرسالة رقم (١١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢١٩) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣١٠٣) .

قدر الله ؟ حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عَلَيْكُ قال : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» يعني : الطاعون ، فرجع عمر بالناس إلى المدينة ، عملا بخبر عبد الرحمن بن عوف لما أخبره به عن النبي عَلَيْكُ .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوقًا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى صاحب بني إسرائيل ، فقال ابن عباس: كذب عدو الله ، أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله عَيْسَة ، ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر.

هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه ، قد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي .

فأما البخاري<sup>(١)</sup> : فأخرجه عن علي بن المديني والحميدي وقتيبة وعبد الله بن محمد ، عن سفيان .

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن حرملة ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس .

وعن عمرو الناقد وابن راهويه وعبيد الله بن سعيد وابن أبي عمر ، عن ابن عيينة .

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن [ابن] (١) أبي عمر ، عن سفيان . وهذا الطرف الذي أخرجه الشافعي في كتاب «الرسالة» (٥) مستدلًا به على

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٢) وراجع أطرافه هناك .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۳۸۰) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣١٤٩).

<sup>(</sup>٤) من الترمذي .

<sup>(</sup>٥) الرسالة رقم (١٢/٨) .

قبول خبر الواحد ، قال : فابن عباس مع فقهه وورعه ثَّبت خبر أبي بن كعب وحده عن رسول الله عَلِي حتى يكذب امرءًا من المسلمين ، إذ حدثه أبي بن [٥/ق٣٣٦-ب] كعب عن رسول الله عليه / بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر.

ومعنى قوله صاحب الخضر: أي الذي صاحبه وقص الله حديثهما في سورة الكهف .

وقوله: «ليس بموسى صاحب بنى إسرائيل» يريد: الذي هو نبي بني إسرائيل المشهور صاحب الشريعة ، وأنه من بني إسرائيل ، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل - على نبينا وعليهم الصلاة والسلام .

# الفصل الثالث في الكذب على النبي عَيْسِةً

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الدراوردي ، عن محمد بن عجلان ، عن عبد الوهاب بن بخت ، عن عبد الواحد النصري ، عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي عَيِّلًا قال : «إن أفرى الفرى من قوّلني ما لم أقل ، ومن أرى عينيه في المنام ما لم تريا ، ومن ادعى إلى غير أبيه».

هذا حديث صحيح ، أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> : عن علي بن عياش ، عن حريز ، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ، عن واثلة عن النبي عَيِّلَةً قال : «من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه ، أو يري عينيه ما لم تر ، أو يقول على رسول الله عَيِّلَةً ما لم يقل» .

قوله: «أفرى الفرى» أكذب الكذبات فإن الفرية: الكذب، وجمعه الفراء مثل: مرية ومرى، تقول: فرى فلان كذبا: إذا خلقه وافتراه اختلقه والاسم: الفرية.

قوله: «قوّلني ما لم أقل» أي: قال عني ما لم أقله ، فجاء به بلفظ أنيق وخطاب رشيق أي: جعله لحكايته عنه ما لم يقله ، كأنه قد حمله على قوله وأن ذلك وإن كنت لم أقله ولم يجر على لساني ، فإنه إذا حكاه عني فقد جعلني قائلًا له حيث نسبه إلي ، ولكن كأن ذلك منه على جهة الحمل / على القول لا أنه صادر عني . وهذا من محاسن الألفاظ ولطائف الخطاب ، وأبلغ في المعنى من قوله : قال عني ، أو حكى عني ، أو أخبر عني وغير ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى .

[٥/ق٢٣-أ]

<sup>(</sup>١) البخاري .

وقوله : «أو ترى عينيه ما لم تريا» يريد : الكذب في رؤيا النوم ، وسمى ذلك رؤيا عين : لأن الرؤيا وإن كانت رؤياه بنفسه لا بجارحة عينه ، فإنه إنما يرى في النوم ما يراه متخيلًا بجارحة العين ؛ ويسمع بجارحة الأذن وغير ذلك من الجوارح ، لأنها هي الطرق المألوفة في اليقظة في إيصال المحسوسات إلى النفس ، وحيث كانت كذلك قال : «أو ترى عينيه ما لم تريا» ، وإلا فعلى الحقيقة أن العين لا ترى في النوم شيئًا وإنما النفس هي الباصرة السامعة فيه . قوله : «ومن ادعى إلى غير أبيه» هو من يرغب عن أبيه ويلتحق بغيره ، إما تركا للأدنى ورغبة في الأعلى أو خوفًا من الإقرار بنسبه ، أو تقربًا إلى غيره بالانتماء إليه ، وغير ذلك من الأغراض الداعية للإنسان إلى ارتكاب ذلك إنما صح جمع بين هذه الثلاثة في حديث واحد لمناسبة بينها وأنها من أعظم أبواب الكذب ، وذلك أن الكذب على النبي عَلِيلَةً لا شبهة في عظمه وإكباره ؛ وذلك أنه كذب في أصل من أصول الدين ، وهدم لقاعدة عظيمة من قواعد الشرع ، والكذب عليه كذب على الله لأنه ما نطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى . وأما الكذب في النوم : فلأن الرؤيا الصالحة جزء من أربعين جزءًا من النبوة ، أو من ستة وأربعين أو غير ذلك على اختلاف الروايات ، وقد كان الوحي إلى الأنبياء وإلى نبينا عَيْظَة وعلى آل كلِّ وسلم ، في كثير من الأمر في النوم ، والمنام طرف من الوحي يريه الله / - تعالى - عباده فإذا كذب فيه فقد كذب في نوع من الوحى ، فلذلك كان من أعظم أبواب الكذب .

وأما الادعاء إلى غير الأب: فلأمور منها: أنه قد جاء في الحديث: أن مما كانوا يتلونه من القرآن: لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، والذي جاء في القرآن صريحًا في حق الأدعياء قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ فَإِن لّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَي الدّينِ مَوَالِيكُمْ اللهِ عَلَى لزوم النسب ، وإذا خالف أحدهم نص القرآن

[٥/ق٢٣٤-ب]

<sup>(</sup>١) [الأحزاب: ٥].

كاذبا كان ذلك مع اعتقاده كفرا ، وهو من أعظم أبواب الكذب ، لأنه تكذيب للوحي ، وقد لعن النبي عَيِّلِهُ امرأة أدخلت على قوم ولدًا ليس منهم ، ويكفي ذلك تعظيمًا وتغليظًا . في رواية الشافعي : «إن أفرى الفرى» فجعل هذه الثلاثة أعظم أنواع الكذب بما قلنا ، وفي رواية البخاري : «من أعظم الفرى» فجعلها بعضها . وجدير بها أن تكون أعظم أبواب الكذب بما قلنا .

وفي رواية الشافعي جعل الخبر عن الحدث جثة ، وذلك أن المبتدأ هو : «أفرى الفرى» وذلك ، والخبر هو : «من قولني» وذلك جثة ، وهذا غريب في الكلام ، وإنما حسن ذلك في أمثال هذا الخطاب إضافة الجثة إلى الحدث الدال على الخبر ، كأنه قال : إن أفرى الفرى عني ما لم أقله ، وحيث كان القول لا يصدر إلا عن قائل جاز تقديم ذكره ، فقال : «من قولني» ، ويجوز أن يكون في الكلام مضاف محذوف تقديره : أفرى الفرى قول من قولني ، ومثله قوله – تعالى – : ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَ مَن اتّقَى ﴾ (١) تقديره : بر من اتقى .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ / مقعده من النار».

[٥/ق٥٣٣-أ]

متن هذا الحديث صحيح مشهور ، وقد أخرجه جماعة من الصحابة منهم : ابن مسعود وابن الزبير وأنس والمغيرة وسلمة بن الأكوع وغيرهم .

وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي(٢) .

التبوأ: اتخاذ المباءة وهو المنزل تقول: تبوأت منزلًا أي: نزلته ، وبوأت الرجل منزلًا ، وبوأت له منزلًا أي: هيأته .

والمقعد: موضع القعود.

<sup>(</sup>١) البقرة : [١٨٩] .

<sup>(</sup>٢) قلت : وهو من المتواتر وشهرته تغني عن تخريجه .

والمعنى : من كذب عليَّ فلينزل في مكانه من النار .

وجاء به بلفظ الأمر جوابا بالشرط ليكون أبلغ في وجوب الفعل والذم له . والكذب على النبي عَيِّكُ من الكبائر الموبقة ، والذنوب المهلكة ، لأنه مضر بأصل الدين مفسدة في أمر الإيمان ، والكاذبون على النبي كثيرون ، وقد اختلفت طرق كذبهم ، وقد أشرنا إلى بعض ذلك في مقدمة كتابنا ((جامع الأصول) ، ولعناية الله بدينه وحفظ شريعته قيض لهؤلاء الكاذبين أولئك الأئمة الأعلام ، الذين بحثوا عن أحوال الرواة ، ونقبوا عن أمورهم ، وتطلبوا مخرج الأحاديث ومصدرها وموردها ، وكشفوها كشفًا جليا حتى أظهروا ما فيها من العوار ، وأسقطوا ما تقوله الكذبة الأشرار ، حيث لم يثبت على محل الاعتبار ، ولا اطرد في قضية الأخبار .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أخبرنا الذي يكذب علي أبي بكر عن سالم ، عن ابن عمر أن النبي الله قال : «إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار» .

هذا حديث حسن (١) مؤكد لما سبق من الأحاديث.

وقوله: «يبنى له بيت في النار» من أعظم ألفاظ الوعيد لأنه إيذان بأن مقره ومسكنه قد أعد له وهيئ وبني ، فإن ذلك عند الله بمكان من الإعظام ، ومحل من الإكبار ، حتى يبنى لفاعله بيت في النار .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن أسيد بن أبي أسيد / ، عن ، أمه قالت : قلت لأبي قتادة : ما لك لا تحدث عن رسول الله علي كما يحدث عنه الناس ؟ قالت : فقال أبو قتادة : سمعت رسول الله علي يقول : «من كذب على فليلتمس بجنبه مضجعا من سمعت رسول الله علي الله على الله علي الله علي الله على الله على الله على الله علي الله على ال

٥/ق٥٢٣-ب]

<sup>(</sup>١) نعم بشواهده وإلا فإسناده لين فيه يحيى بن سليم ، وعبيد الله بن عمر وهما مضعفان .

النار» فجعل رسول الله عَلِيْكُ يقول ذلك ويمسح الأرض بيده .

هذا حديث حسن .

قوله: «فليلتمس» من ألطف الألفاظ وأرشقها ، لأن ملتمس الشيء هو متطلبه والساعي في تحصيله رغبة وإيثارا.

وقوله: «بجنبه» إيذان بموضع النوم من جسمه ، وأن النائم بالمكان مستوطن ليس كالقائم والمستوفز .

والمضجع: مفعل من الضجعة ، والمضجع مفتعل منه ، وكلاهما عبارة عن الموضع .

وقوله: «يمسح الأرض بيديه ، يريد به: الإشارة إلى المضجع الذي قال: «فليلتمس له مضجعا» وذلك أن من أراد أن يتخذ موضعًا ينام فيه فإنه يسويه بيديه ويصلحه ليتمكن من النوم عليه .

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، وحدثوا عني ولا تكذبوا عليّ».

هذا حدیث حسن ، قد أخرج أبو داود (١) منه ذكر بني إسرائیل وحده عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن علي بن مسهر ، عن محمد بن عمرو .

وقد جاء المعنيان معا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> . وعن أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم<sup>(۱)</sup> .

الحرج: الإثم والضيق.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٦٦٢) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٦٦٩) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٠٠٤) .

ولم يرد بقوله : حدثوا عنهم ولا حرج عليكم ، إجازه أن يحدث عنهم بما لم يفهم ولم يصح أو سمع عنهم ، وإنما أراد الإذن في حكاية ما سمع عنهم مما تناقلته الرواة وحكاه الناس ودار بين العلماء والمؤرخين ، لا اختلاق الكذب عليهم واختراع أشياء لم تسمع عنهم ، فإن ذلك إذن في صريح الكذب ، والأول إن كان صحيحا فقد حدث الراوي بما سمع ، وإن كان كذبا فالعهدة فيه على من [٥/ق٠٢٦-أ] اختلقه أو وضعه / لا على من رواه وحدث به ، ولأن بني إسرائيل كان فيهم من الأحوال العجيبة والآثار الغريبة ، التي قلما كانت في غيرهم من الأمم الخالية والقرون الماضية وما لقي منهم أنبياؤهم وعلماؤهم ، وما كان فيهم من الجرأة والإقدام على سؤال أنبيائهم والطلب منهم ، ويكفي ما كان منهم في زمن موسى (عليه الصلاة والسلام) من المعجزات والكرامات وإجابة الملتمسات ، وكل ما يحكيه المحدث عنهم من الأمور الغريبة ، فإنها بمكانة من جواز وقوع مثلها منهم ، ولأن زمان بني إسرائيل بعيد ، والرواية عنهم بأخبرنا وحدثنا فلان عن فلان متعذرة ، فقال : حدثوا عنهم بما سمعتموه على سبيل البلاغ لا سبيل الإسناد ، بخلاف الحديث عن النبي عَيْلِيُّهُ ، ويدل على ذلك قوله عن نفسه : «ولا تكذبوا على» ومعلوم أن الكذب على بني إسرائيل غير جائز بحال ، وإنما أراد بقوله: «ولا تكذبوا علي» إعلامًا أن الكذب حرام ولا سيما على النبي عَلِيْكُ ، وأن الحديث عنى إنما أذنت فيما كان منه صدقًا وصحيحًا لا فيما كانحنه كذبًا وباطلًا ، فما أحسن تفهيمه ، وألطف توفيقه ، وأشرف مواقع خطابه عَلَيْكُم.

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال : إني لأسمع حديثا أستحسنه ، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أنه يسمعه سامع فيقتدي به أسمعه من الرجل لا أثق به ، وقد حدثه عمن أثق به ، وأسمعه من الرجل أثق به قد حدثه عمن لا أثق به .

هذا الحديث مسوق لبيان الاحتياط في رواية الحديث ، والتثبت في نقله ، وأخذه وإبلاغه ، واعتبار من يؤخذ عنه ، والكشف عن حال رجاله واحدا بعد واحد ، حتى لا يكون فيهم مجروح ، ولا منكر الحديث ، ولا مغفل ، ولا كذاب ، ولا من يتطرق إليه طعن / في قول أو عمل بوجه من الوجوه بحيث يجتمع برواة ذلك الحديث شرائط الصحة وقد بسطنا القول في ذلك في مقدمة هذا الكتاب .

[٥/ق٢٣٦-ب]

وأخبرنا الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد قال : سألت ابنًا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا ، فقيل له : إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم ، فقال : أعظم من ذلك والله عند الله ، وعند من عرف الله ، وعند من عقل عن الله ، أن أقول ما ليس لي به علم ، أو أخبر عن غير ثقة .

هذا الحديث من أحسن ما يروى في آداب العالم ، وأنه يتعين عليه أن لا يفتي عن غير علم ، ولا يقول ما لا يعرفه ، فإن له أجرا وأكثر ثوابا . ولقد صدق فيما قال : أن أقول ما ليس لي به علم ، أعظم عند الله من أن اسأل عما لا علم لي به ، فأسكت ولا أقول فيه شيئا ، وقد قال عبد الله بن مسعود : إن أعلم لأحدكم أن يقول فيما ليس به علم : الله ورسوله أعلم .

وروي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عما لا يعلم ، فقال : لا أعلم .

وهذا أدب مستعمل ، وطريق مسلوك محمود بين العلماء ، لا يعابون عليه بل يحمدون ، ولا يذمون به بل يمدحون . والله أعلم .

## □ أحاديث متفرقة □

أخرج الشافعي: عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن مرجانة قال: ذكر ابن عباس أن ابن عمر تلا هذا الآية: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ ﴾ (١) فبكى ثم قال: والله لئن أخذنا الله بها لنهلكن ، فقال ابن عباس: يرحم الله أبا عبد الرحمن قد وجد المسلمون فيها حين نزلت ما وجد ، فذكروا ذلك لرسول الله عَيْلَةُ فنزلت: ﴿لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وَسْعَهَا ﴾ (٢) الآية . من القول والعمل ، وكان حديث النفس مما لا يملكه أحد ولا يقدر عليه أحد .

[٥/ق٢٣٧-أ]

وأخرج الشافعي /: عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُمْ قَالَ : «الحمي من فيح جهنم فأطفئوها بالماء» .

وأخرج الشافعي: عن الدراوردي ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد ، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله عليه يقول: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد نبيًا» . وأخرج الشافعي : عن سفيان ، عن عبدة بن أبي لبابة ، وعاصم ، عن زر قال : سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت : إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف قال : إني سألت رسول الله عليه فقال : «قيل لي : قل فقلت» ، فنحن نقول كما قال رسول الله عليه .

وأخرج الشافعي فيما ألزم به العراقيين من خلاف عبد الله بن مسعود أو رواه عن وكيع ، عن سفيان ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول : لا تخلطوا به ما ليس منه .

(٢) البقرة : [٢٨٦] .

<sup>(</sup>١) البقرة : [٢٨٤] .

قال : وهم يروون عن النبي عَيِّلِهُ أنه قرأ بهما في صلاة الصبح ، وهما مكتوبتان في المصحف .

وأخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله عَيَلِيَّةِ قال: «إنما مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت».

قال الشافعي فيما بلغه عن حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث .

وأخرج الشافعي في سنن حرملة: عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد ، إلا المسجد الحرام» .

وأخرج الشافعي : عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة / أنها كست [٥/و٣٧٥-ب] عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه .

قال الربيع: قلت للشافعي: ما تقول في لبس الخز؟ فقال: لا بأس به، إلا أن يدعه رجل ليأخذ أفضل منه، فأما لأن لبس الخز حرام فلا.

وأخرج الشافعي: عن مالك ، عن هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار ، عن عمر بن الحكم قال : أتيت رسول الله عَيْنِكُ فقلت : يا رسول الله ، إن جارية لي كانت ترعى غنمًا لي ، فجئتها وفقدت شاة من الغنم ، فسألتها عنها فقالت : أكلها الذئب ، فأسفت عليها وكنت من بني آدم ، فلطمت وجهها وعليَّ رقبة أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله عَيْنِكُ : «أين الله» ؟ فقالت : في السماء ، قال : «فمن أنا» ؟ فقالت : أنت رسول الله ، فقال : «أعتقها» ، فقال عمر بن الحكم : يا رسول الله ، أشياء كنا نصنعها في الجاهلية : كنا نأتي الكهان ؟ فقال النبي عَيْنَكُ : «لا تأتوا الكهان» ، فقال عمر : وكنا نتطير ؟ فقال : «إنما ذلك

#### شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» .

قال الشافعي : واسم الرجل : معاوية بن الحكم . كذا رواه الزهري ويحيى بن أبى كثير .

وأخرج الشافعي في القديم : عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله عَيْظُ [بجارية](١) له سوداء فقال : يا رسول الله ، إن على رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله عَلِيلة : «أتشهدين أن لا إله إلا الله» ؟ قالت : نعم ، قال : «أتشهدين أن محمدًا رسول الله» ؟ قالت : نعم [قال](١) «أتوقنين بالبعث بعد الموت، ؟ قالت : نعم ، فقال رسول الله عَلَيْكِ : «أعتقه».

وأخرج الشافعي : عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أنه قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، [٥/ق٨٣٦-] وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الأخبار ، تقرؤنه محضًا لم يشب ١٠٠ ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا ؟ وكتبوا كتابًا بأيديهم فقالوا : «هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلًا منهم قط سألكم عما أنزل الله إليكم .

وأخرج الشافعي في كتاب حرملة : عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سلمة ، عن رجل من ولد أم سلمة قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله : لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ، فأنزل الله - عز وجل - : ﴿ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ﴾ .

وأخرج أيضًا في كتاب حرملة : عن سفيان ، عن قعنب التميمي - وكان ثقة خيارًا – عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله على الحرمة نساء المسلمين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم ، وما

<sup>(</sup>١) من المعرفة (١١٩/١١) .

من رجل من القاعدين يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله ، إلا نصب له يوم القيامة فيقال له: يا فلان هذا فلان [بن فلان خانك](١) فخذ من حسناته ما شئت» ، ثم التفت إلينا رسول الله عَيْنَا فقال : «ما ظنكم» .

وأخرج الشافعي في كتاب حرملة: عن سفيان قال: حدثنا ابن جدعان ، عن أنس بن مالك قال: أهدى أكيدر دومة للنبي عَيِّلِيَّهُ جبة ، فتعجب الناس من حسنها ، فقال النبي عَيِّلِهُ : «بل في الجنة خير منها».

وأخرج الشافعي : عن سفيان ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ : «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي».

وأخرج أيضا : عن عبد الوهاب ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : كان النبي عَلِيْكُ بالبقيع ، فنادى رجل : يا أبا القاسم ! فالتفت إليه رسول الله عَلِيْكُ ، فقال : إني لم أعنك ، فقال رسول الله عَلِيْكُ / : «تسموا باسمي ولا [٥/ت٣٨٥-ب] تكتنوا بكنيتي» .

وأخرج أيضًا في سنن حرملة : عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه أن النبي عَلَيْكُ قال : «لم يتوكل من استرقى واكتوى» .

هذا آخر ما يسره الله ، ووفق له ، وهدى إليه وقدره من شرح مسند الإمام الشافعي - رحمة الله عليه - حسب ما أدى الإمكان ، ووصل إليه الفهم والعرفان ، مما استفدناه من أقوال العلماء فأبديناه ، وادخرناه من فوائدهم فأنفقناه ؛ ووقفنا عليه من متفرق معانيهم فجمعناه وتلقفناه من آرائهم ومذاهبهم المختلفة فأوردناه ، وعرفناه من مقاصدهم الغامضة فأوضحناه ، وتحققناه من

<sup>(</sup>١) من المعرفة (١٢١/١٣) .

أقوالهم المشكلة وشرحناه ، فجاء بعون الله – تعالى – كما تراه مهذبا ومحررًا ، كما وقفت عليه قويًا .

وأنا أرغب إلى الله - سبحانه - أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، مجازيا عليه بفضله في دار النعيم .

وإلى من وقف منه على سهو أن يصلحه ؛ أو رأى فيه مبهمًا أن يوضحه ، فالمعصوم معدوم ، والمهذب قليل .

وفقنا الله وإياكم معشر الإخوان لما يرضيه ، وجمعنا وإياكم في الدار الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين أجمعين ، وسلم دائما كثيرا .

نجز الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه في عشية السبت الثامن عشر من ربيع الآخر []<sup>(۱)</sup>

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) بالأصل غير متضح .

# الفهارس العامة

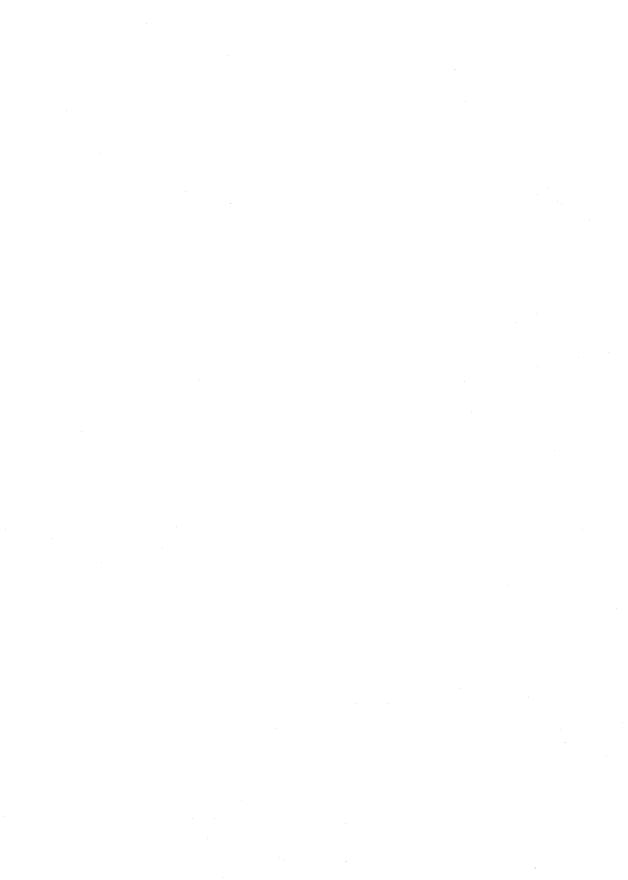

| العيزو                   | السورة  | الآيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *1V/1                    | الفاتحة | ﴿مالك يوم الدين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y.0/E.Y/Y                | الفاتحة | ﴿إياك نعبدُ وإياك نستعين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱/ ۲۷۰ ، ۲۷۰             | الفاتحة | ﴿غير المغضوب عليهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۰٦/٣                    | البقرة  | ﴿أَأَنْذُرتُهُمْ أَمْ لَمْ تَنْذُرهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲/ ۲۰                    | البقرة  | ﴿ختم اللَّه على قلوبهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 098/1                    | البقرة  | ﴿يكاد البرق يخطف أبصارهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144/4                    | البقرة  | ﴿ولوشاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y11/1                    | البقرة  | ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1/4 .1.4/1             | البقرة  | ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TVE/Y                    | البقرة  | ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777/8                    | البقرة  | ﴿فجعلناها نكلًا لما بين يديها﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 740/1                    | البقرة  | ﴿لا تجزي نفس عِن نفس شيئًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳/ ٤٨ ، ٥/٧٢١            | البقرة  | ﴿منِ كان عدوًا للَّه وملائكته ورسله﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٦٤ ، ٤٥٦/١              | البقرة  | ﴿وَلَلَّهُ المُشْرِقُ وَالْمُغْرِبِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £٧٦/1                    | البقرة  | ﴿فَأَيْنُمَا تُولُوا فَتُمْ وَجِهُ اللَّهُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۰۸۲ /۳                   | البقرة  | ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01./                     | البقرة  | ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٣/٣                    | البقرة  | ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/503                    | البقرة  | ﴿سيقول السفهاء﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £0V/1                    | البقرة  | ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقَبَلَةُ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٨١ /٣                   | البقرة  | ﴿وإن كانت لكبيرة إلا على الذين﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/373                    | البقرة  | ﴿وما كان اللَّه ليضيع إيمانكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/503                    | البقرة  | ﴿قد نرى تقلب وجهك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥٦/١                    | البقرة  | ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 198/1                    | البقرة  | ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوةُ مِنْ شَعَائِرٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T11 /Y                   | البقرة  | ﴿إِنْ فِي خَلَقَ السمواتِ والأرضِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7/737, 3/.1, 0/001, 101, | البقرة  | ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P01,.V1, FFY             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٧٠/٥                    | البقرة  | ﴿ولكم في القصاص حياة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 141 . 14./0              | البقرة  | ﴿فَمَنَ عَفِي لَهُ مِنَ أُخِيهِ شِيء﴾<br>دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٠/٥                    | البقرة  | ﴿تخفيف من ربكم ورحمة﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14./0                    | البقرة  | ﴿فَمَنَ اعتدى بعد ذلك فله عذاب﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y0 £ /£                  | البقرة  | ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾<br>(د. المرابع ا |
| ۸٠/٤، ٢٤٢/٣              | البقرة  | ﴿ كتب عليكم الصيام ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ﴿فَمِنْ شَهِدَ مَنْكُمُ الشَّهِرِ﴾              | البقرة | Y10/T                |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------|
| ﴿يريد الله بكم السر﴾                            | البقرة | 74.                  |
| ﴿ هُن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾                  | البقرة | ٤٥٧/٤                |
| ﴿وَلَاتِبَاشِرُوهِنْ وَأَنتُمْ عَاكَفُونَ﴾      | البقرة | m·/1                 |
| ﴿ولكن البر من اتقى﴾                             | البقرة | 1/715,0/750          |
| ﴿وَأَمُّوا الحِج والعمرة﴾                       | البقرة | 7157,707, 157, 3\507 |
| ﴿ فَإِن أَحْصِرْتُم فَمَا اسْتَيْسِرِ ﴾         | البقرة | 007/7                |
| ﴿ففدية من صيام أو صدقة﴾                         | البقرة | TVY /T               |
| ﴿ فَمَنْ تَمْتُعُ بِالْعَمْرُةُ إِلَى الْحِجِ ﴾ | البقرة | 7/117,447,447        |
| ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾                      | البقرة | 7. 19/4              |
| ﴿تلك عشرة كاملة﴾                                | البقرة | ۲۰/۳                 |
| ﴿الحج أشهر معلومات﴾                             | البقرة | 7/ 577 3 777         |
| ﴿وتزودا فإن خير الزاد﴾                          | البقرة | 7/1/20               |
| ﴿أُولِئِكَ لَهُم نصيبِ بما كسبوا﴾               | البقرة | ۲/ ۱۲۷ ، ۲۷۲         |
| ﴿وإِذَا تُولَى سُعَى فِي الأَرْضَ﴾              | البقرة | 1/4/                 |
| ﴿كتب عليكم القتالُ﴾                             | البقرة | 7/4 /4               |
| ﴿ولاتنكحوا المشركات﴾                            | البقرة | 754/4                |
| ﴿حتى يطهرن﴾                                     | البقرة | T·1/1                |
| ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾                             | البقرة | T11/1                |
| ﴿نساؤكم حرث لكم﴾                                | البقرة | ٤٠٨ ، ٤٠٧/٤          |
| ﴿لايواخذُكم الله باللُّغو﴾                      | البقرة | 289/0                |
| ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾                         | البقرة | 18/0                 |
| ﴿ثلاثة قروء﴾                                    | البقرة | ٥٧/٥                 |
| وربعولتهن أحق بردهن،                            | البقرة | ٤٦٨/٤                |
| ﴿الطلاق مرتان﴾                                  | البقرة | \$41,59,581,504/5    |
| ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تُسْرِيحٍ ﴾      | البقرة | 14/0                 |
| ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مماً﴾                    | البقرة | £0V/£                |
| ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾                 | البقرة | £0A/£                |
| ﴿ فإن طلقها فلا تحل له ﴾                        | البقرة | 11/0,817/8           |
| ﴿وإذا طلقتم النساء﴾                             | البقرة | 78./8                |
| ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾                       | البقرة | 179.77/0             |
| ﴿لاجناح عليكم فيما عرضتم﴾                       | البقرة | \$\ \$ 77°           |
| ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾                 | البقرة | 3/4.3.433.533        |
| ﴿فنصف ما فرضتم﴾                                 | البقرة | 1/ 173               |
| ﴿حافظوا على الصلُوات والصلاة الوسطى﴾            | البقرة | <b>TY1/1</b>         |
| ﴿فرجالاً أو ركبانًا﴾                            | البقرة | 1/ 507, 407, 7/ 577  |
|                                                 |        |                      |

| ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون﴾                               | البقرة   | 1/ 307 06 /2  |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|
| ﴿فَإِنْ خَرْجِنْ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾                | البقرة   | ۸٧ /٥         |
| ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾                                 | البقرة   | 019/0         |
| ﴿وما بكم من نعمة فمن اللَّه﴾                              | البقرة   | 1/750         |
| ﴿يا أيها الذين آمنو إذا تداينتم﴾                          | البقرة   | 107, 184/8    |
| ﴿فليكتب وليملل الذي عليه الحق﴾                            | البقرة   | 171/8         |
| ﴿من ترضون من الشهداء﴾                                     | البقرة   | ٤٧٩ /٥        |
| ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا﴾                              | البقرة   | 107/8         |
| ﴿فَإِنْ أَمْنَ بِعَضَكُمْ بِعَضًا فَلَيْؤُدَ﴾             | البقرة   | 107/8         |
| ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم﴾                                  | البقرة   | ٥٦٨/٥         |
| ﴿لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها﴾                          | البقرة   | ٥٦٨/٥         |
| ﴿نزل عليك الكتاب بالحق﴾                                   | آل عمران | ۲۷ /۲         |
| ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب﴾                                | آل عمران | 107/7         |
| ﴿وما يعلم تأويله إلا اللَّه﴾                              | آل عمران | 180/4         |
| ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا﴾                                      | آل عمران | 098/1         |
| ﴿يوم تجد كُل نفس ما عملت﴾                                 | آل عمران | ۲/ ۱۳۹ ، ۸۳   |
| ﴿وسيدًا وحصورا﴾                                           | آل عمران | 444/5         |
| ﴿وسبح بالعشي والإبكار﴾                                    | آل عمران | 244/1         |
| ﴿إِنْ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهِدَ اللَّهِ﴾             | آل عمران | ٤٥٥،٤٥١/٥     |
| ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينًا﴾                              | آل عمران | 7/ 007        |
| ﴿وللَّه على الناس حج البيت﴾                               | آل عمران | ۵۸۳،۳۸۲،۳۲۰/۳ |
| ﴿ومن كفر فإن اللَّه غني عن العالمين﴾                      | آل عمران | 7/ 007        |
| ﴿يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة﴾                      | آل عمران | 1/777         |
| ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ريكم﴾                               | آل عمران | ۲۸۰/۱         |
| ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم﴾                        | آل عمران | ۸،٥/٣         |
| ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾                         | آل عمران | ٧,٥/٣         |
| ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾                                      | آل عمران | ۱/ ۲۲ه        |
| ﴿إِنْ فِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾                 | آل عمران | ۲۱۰/۲ ، ۲۱۳   |
| ﴿وَآتَنَا مَا وَعَدَتَنَا عَلَى رَسَلُكُ﴾                 | آل عمران | 7.77          |
| ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾                          | النساء   | 1/9/1         |
| ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾                                      | النساء   | 177/1         |
| ﴿فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيَّءَ مَنْهُ نَفْسًا﴾        | النساء   | ٤٥٧/٤         |
| ﴿وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا﴾                           | النساء   | 177,177/8     |
| ﴿إِن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَّامَى ظَلْمًا﴾ | النساء   | ٥/ ۲۷٤        |
| ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾                                 | النساء   | ۸۸/٥          |
| ﴿ولهن الربع بما تركتم﴾                                    | النساء   | ۸۸/٥          |
|                                                           |          |               |

| ﴿من بعد وصية توصون بها﴾                                | النساء  | 3/507             |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| ﴿واللاق يأتين الفاحشة ﴾                                | النساء  | 0/177777          |
| ﴿فأمسكُوهن في البيوت﴾                                  | النساء  | 475,377           |
| ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مِبِينَةً﴾          | النساء  | ۸٣ /٥             |
| ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾                                    | النساء  | ٤٢٣/٤             |
| ﴿وآتيتم إحداهن قنطارًا﴾                                | النساء  | £47 / £           |
| ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾                                   | النساء  | 99/0              |
| ﴿وَان تَجْمَعُوا بَيْنِ الْأَخْتَيْنِ﴾                 | النساء  | 417 / E           |
| ﴿فعظوهن واهجروهن﴾                                      | النساء  | Y · · / 1         |
| ﴿وإن خفتم شقاق بينهما﴾                                 | النساء  | 201.20./2         |
| ﴿إِنَ اللَّهُ لا يَعْفُرانَ يُشْرِكُ بِهِ﴾             | النساء  | 107/0             |
| ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به﴾                          | النساء  | £VT/£             |
| ﴿أُو جَاؤُكُم حَصَرَت صَدُورَهُم﴾                      | النساء  | 1.4/1             |
| ﴿وما كان لمُؤمن أن يقتل مؤمنًا﴾                        | النساء  | 278,111/0         |
| ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا﴾                              | النساء  | 107/0             |
| ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح﴾                  | النساء  | ۲/ ۲۹ه            |
| ﴿فليس عليكم جناح﴾                                      | النساء  | ۱۰۸/۲             |
| ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةُ إِنْ خَفْتُمَ﴾        | النساء  | AY /Y             |
| ﴿إِن خَفْتُم أَن يَفْتَنَكُم الَّذِينَ كَفُرُواْ﴾      | النساء  | AA /Y             |
| ﴿ وإذا كنتُ فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾                    | النساء  | 7/ 04. 077. 37    |
| ﴿فلتقم طائفة منهم معك﴾                                 | النساء  | 7 7 7 3 7         |
| ﴿إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا﴾                  | النساء  | 7/ 277 277        |
| ﴿يستخفون من الناس﴾                                     | النساء  | 700/0             |
| ﴿وإن امرأة خافت من بعلها﴾                              | النساء  | \$\777,433,703    |
| ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحٍ﴾ | النساء  | AE /T             |
| ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُ﴾                     | النساء  | 197/1             |
| ﴿يستفتونك قل اللَّه يفتيكم﴾                            | النساء  | Y \ Y \ / Y       |
| ﴿حرمت عليكم الميتة﴾                                    | المائدة | 171/1             |
| ﴿يا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُم ﴾         | المائدة | ١/ ۱۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ت |
| ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾                          | المائدة | 08./1             |
| ﴿فاغسلواْ وجوهكم وأيديكم﴾                              | المائدة | 1486189/1         |
| ﴿أُولامستم النساء﴾                                     | المائدة | 1/ 977            |
| ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾                  | المائدة | ۳۷۲ /۳            |
| ﴿أَنْ يَقْتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطِّع﴾       | المائدة | ۲۷۲ /۲            |
| ﴿أُويِنفُوا مِنِ الأَرْضِ﴾                             | المائدة | YV0/0             |
| ﴿والسارق والسارقة﴾                                     | المائدة | 1/150             |
|                                                        |         |                   |

| ﴿اَفْحَكُمُ الْجَاهِلَيْةُ يَبْغُونَ﴾              | المائدة | 109/0             |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|
| ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾                        | المائدة | 171/0             |
| ﴿وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةَ اتَّخَذُوهَا﴾ | المائدة | 1/173             |
| ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك﴾                  | المائدة | 087/0             |
| ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب﴾                      | المائدة | . 1/1             |
| ﴿ليس على الذين آمنوا﴾                              | المائدة | ۲۳۲/۰             |
| ﴿ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾      | المائدة | 77V/T             |
| ﴿ هديًا بالغ الكعبة ﴾                              | المائدة | ۳۷۲ /۲            |
| ﴿وَمِن قَتَلُهُ مَنْكُم مَتَعَمَدًا﴾               | المائدة | ٣٧٠/٣             |
| ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾                        | المائدة | 747,777           |
| <b>﴿</b> یحکم به ذوا عدل منکم﴾                     | المائدة | 7/ 957, • 77, 787 |
| ﴿وَمِنْ عَادَ فَيْنَتَّقِّمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾       | المائدة | ۳/ ۱۳۱۸،۳۱۷ /۳    |
| ﴿ليذوق وبال أمره﴾                                  | المائدة | ٣٦٨/٣             |
| ﴿أحل لكم صيد البحر﴾                                | المائدة | 7/757,387,0/873   |
| ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا﴾                    | المائدة | ٤٣/٥              |
| ﴿ما جعل اللَّه من بحيرة﴾                           | المائدة | ٤/ ۲۲۰ ۱۹۰۰       |
| ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾                          | المائدة | 107/0             |
| ﴿ولا طائر يطير بجناحيه﴾                            | الأنعام | ٧/٣               |
| ﴿أرأيتكم إن أتاكم﴾                                 | الأنعام | 11/8              |
| ﴿لقد تقطع بينكم﴾                                   | الأنعام | 1/1/1             |
| ﴿وكذب به قومك﴾                                     | الأنعام | Y17/1             |
| ﴿وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر﴾                        | الأنعام | 0.7/0             |
| ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحرِمًا﴾    | الأنعام | £7V/0             |
| ﴿فقد جائكم بينة من ربكم﴾                           | الأنعام | 7 7 7 3 7         |
| ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك﴾                            | الأنعام |                   |
| ﴿الحمد للَّه الذي هدنا لهذا﴾                       | الأعراف | 1.3.7             |
| ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾                               | الأعراف | 1/731             |
| ﴿الذين يَتبعون الرسول الُّنبي الأمي﴾               | الأعراف | £7V/0             |
| ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾              | الأعراف | £YY/0             |
| ﴿الست بربكم﴾                                       | الأعراف | 1.8/8             |
| ﴿وللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا﴾ | الأعراف | 1/070,440         |
| ﴿وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾                      | الأعراف | 149               |
| ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا﴾        | الأنفال | ٥/ ١٦٨            |
| ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾                        | الأنفال | ٤٠٠/٥             |
| ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾                        | الأنفال | 3/357 , 577       |
| ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾                    | التوبة  | 19/4              |
|                                                    |         |                   |

| ۲/ ۲۷۳               | التوبة  | ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد﴾                         |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠/٥                | التوبة  | ﴿قاتلوا الذين لايؤمنون باللَّه﴾                               |
| ٤٠٨/٥                | التوبة  | ﴿حتى يعطوا الجزية عن يدٍ﴾                                     |
| ٩/٣                  | التوبة  | ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾                                  |
| 144/1                | التوبة  | ﴿فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا﴾                              |
| ۲۰٤/٤                | التوبة  | ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾                                        |
| 1177/7               | التوبة  | ﴿والعاملين عليها﴾                                             |
| 17./٢                | التوبة  | ﴿طبع على قلوبهم﴾                                              |
| 1/117                | التوبة  | ﴿جِنَاتِ تجري من تحتها الأنهار﴾                               |
| 127/0,100,000,10,7/8 | التوبة  | ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾                                          |
| 100 , 181/           | التوبة  | ﴿أَنَ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عَبَادُهُ﴾        |
| 1/1/1                | التوبة  | ﴿رجال يحبون أن يتطهروا﴾                                       |
| 1/071 , 7/977        | يونس    | ﴿فبذلك فليفرحوا﴾                                              |
| 0.7/0                | هود     | ﴿ونادى نوح ابنه وكان في معزلٍ﴾                                |
| 1/223                | هود     | ﴿وهذا بعلي شيخا﴾                                              |
| 787/0                | هود     | ﴿الا بُعدًا لَّدين﴾                                           |
| 174/1                | يوسف    | ﴿وأتوني بأهلكم أجمعين﴾                                        |
| 770/4                | الرعد   | ﴿وللَّه يسجد من في السماوات والأرض﴾                           |
| 7/ 773               | الرعد   | ﴿سلام عليكم بما صبرتم﴾                                        |
| 01V/0.A1/E           | الرعد   | ﴿أُولَئِكُ لَهُمُ اللَّعِنَةِ﴾                                |
| Y\\$\/Y              | الرعد   | ﴿اللَّهُ يبسط الرزق لمن يشاء﴾                                 |
| 411/4                | الرعد   | ﴿أكلها دائم﴾                                                  |
| 1/9-1. 1/971         | الحجر   | ﴿ربما يود الذين كفروا لو كانوا﴾                               |
| T01/Y                | الحجر   | ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحِ لَوَاقِحِ﴾                          |
| 081/1                | الحجر   | ﴿ ولقد آتيناك سبعًا من المثاني ﴾                              |
| ٧/۴                  | النحل   | ﴿فخر عليهم السقف من فوقهم﴾                                    |
| ٤٢/٥                 | النحل   | ﴿فسئلوا أهل الذكر﴾                                            |
| 3/ ۲۲۳               | النحل   | ﴿واللَّه جعل لكم من أنفسكم أزواجًا﴾                           |
| 11.30,01             | النحل   | ﴿فَإِذَا قَرَأَتَ القَرَآنَ فَاسْتَعَذَ بِاللَّهِ﴾            |
| 44.487/0             | النحل   | ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا﴾                                          |
| 144/                 | الإسراء | ﴿وَمِنَ أَرَادَ الْآخَرَةَ وَسَعَى لَهَا﴾                     |
| 4.5/8                | الإسراء | ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾                                        |
| 100/0                | الإسراء | ﴿من قُتل مظلومًا﴾                                             |
| 11/8                 | الإسراء | ﴿أَرَأَيْتُكُ هَذَا الَّذِي كَرَمَتُ﴾                         |
| 1/537 , P57          | الإسراء | ﴿أَقُمُ الصَّلَاةُ لَدَلُوكُ الشَّمَسُ إِلَى غَسَقُ اللَّيلَ﴾ |
| 1/537,313            | الإسراء | ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر﴾                                   |

| ﴿فضربنا على آذانهم﴾                           | الكهف    | T00/1                 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|
| <- تى إذا لقيا غلامًا فقتله ﴾                 | الكهف    | <b>790/0</b>          |
| ﴿أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لَمَّاكِينَ﴾    | الكهف    | ٤٠٨/٢                 |
| ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة﴾               | الكهف    | ٤٧/٢                  |
| ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُواْ أَنْ يَظْهُرُوهُ ﴾      | الكهف    | 144/1                 |
| ﴿وعمن هدينا واجتبينا﴾                         | مريم     | 3/ ۲۲۲                |
| ﴿وكلهم آتيه يوم القيامة فردا﴾                 | مريم     | ٧٥٠/١                 |
| ﴿تنزيلًا بمن خلق الأرض والسموات﴾              | طه       | ٥٨٨/١                 |
| ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾                           | طه       | 1/ 937 , 07           |
| ﴿فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها﴾               | طه       | 0 8 9 / 0             |
| ﴿واضمم يدك إلى جناحك﴾                         | طه       | Y . £ / £             |
| ﴿قال فما بال القرون الأولى﴾                   | طه       | ٥٨٨/١                 |
| ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذَكُرِ ٱلْهَتَكُم﴾         | الأنبياء | 0                     |
| ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾            | الأنبياء | ٥/ ١٦٨                |
| ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾                      | الحج     | 180/8                 |
| ﴿وَأَذَنَ فِي النَّاسُ بِالْحِجِ﴾             | الجج     | 1/473, 4/377, 773,770 |
| ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا﴾               | الحج     | ٥٧١/٣                 |
| ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾                      | الحج     | 1/11337/193           |
| <b>﴿</b> وأطعموا القانع﴾                      | الحج     | ٥٧١/٣                 |
| ﴿ثُمُ لِيقَضُوا تَمْثُهُمُ﴾ _                 | الحج     | ٦٠٦/١                 |
| ﴿ومن يعظم شعائر الله﴾                         | الحج     | ٥٦٤/٣                 |
| ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾                   | الحج     | ۰۰۳/۳                 |
| ﴿وشجرة تخرج من طور سيناء﴾                     | المؤمنون | 1/75                  |
| ﴿تنبت بالدهن﴾                                 | المؤمنون | 1/317,7/.77.0P7       |
| ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾                          | المؤمنون | Y/ 3 A Y              |
| ﴿الزانية والزاني فاجلودا﴾                     | النور    | ٥/ ٥٦ ، ١٢٣           |
| ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾            | النور    | YT/Y                  |
| ﴿الزاني لاينكح إلا زانية﴾                     | النور    | ۳۸۰/٤                 |
| ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾                       | النور    | ۲۸۰/٤                 |
| ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾                        | النور    | ۲۸/٥                  |
| ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾                   | النور    | 7/9/7                 |
| ﴿وأنكحوا الآيامي منكم﴾                        | النور    | 7/ ۸37, 3/ ۵۷7, ۰۸7   |
| ﴿إِنْ يَكُونُوا فَقُراءً يَغْنُهُمُ اللَّهِ﴾  | النور    | 3/ 577                |
| ﴿وَآتُوهُم مَنْ مَالَ اللَّهُ الذِّي آتَاكُم﴾ | النور    | 019/0                 |
| ﴿يكاد زيتها يضيء﴾                             | النور    | 098/1                 |
| ﴿يسبح له فيها بالغدو والأصال﴾                 | النور    | <b>***</b>            |
|                                               |          |                       |

| 1/7/3           | النور    | ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾                                 |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 94/1            | النور    | ﴿طوافون عليكم بعضكم﴾                                  |
| <b>44</b> /1    | الفرقان  | ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد﴾                              |
| YAA/Y           | الفرقان  | ﴿أَذَلُكُ خُيْرُ أَمْ جَنَةُ الْخَلَدُ﴾               |
| YAA/Y           | الفرقان  | ﴿أصحاب الجنَّة يومئذ خير مستقرًّا﴾                    |
| 11/8            | الفرقان  | ﴿أَرَأَيتِ مِن اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ﴾              |
| 1771            | الفرقان  | ﴿ وَأَنزَلْنَا مِن السَّمِاءَ مَاءً طَهُورًا ﴾        |
| 1/75            | الفرقان  | ﴿لنحيي به بلدة ميتا﴾                                  |
| 3/ ٢٢٣          | الفرقان  | ﴿فجعله نسبًا وصهرًا﴾                                  |
| 107/0           | الفرقاء  | ﴿والذين لايدعون مع اللَّه إلهًا﴾                      |
| £٣1/£           | الشعراء  | ﴿فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين﴾                    |
| 114/1           | الشعراء  | ﴿كذبت قوم نوح المرسلين﴾                               |
| 1.1/0           | الشعراء  | ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾                                |
| 144/1           | النمل    | ﴿أيكم يأتيني بعرشها﴾                                  |
| ٣٢٨/٢           | النمل    | ﴿وأمطرنا عليهم مطرًا﴾                                 |
| ٤٨٥/١           | النمل    | ﴿فزع يومئذ﴾                                           |
| 04.418/1        | النمل    | ﴿وكل أتوه داخرين﴾                                     |
| ٧/ ٢٨٥          | العنكبوت | ﴿أُولِم يروا أنا جعلنا حرمًا﴾                         |
| <b>40/0</b>     | الروم    | ﴿للَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ بَعْدُ﴾          |
| 1/ 537          | الروم    | ﴿فسبحان اللَّه حين تمسون وحين تصبحون﴾                 |
| 1/ 537          | الروم    | ﴿وله الحمد في السموات والأرض﴾                         |
| 744/1           | الروم    | ﴿وحين تظهرون﴾                                         |
| 7/317           | الروم    | ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾                              |
| T01/Y           | الروم    | ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتِ﴾                    |
| 0/011, 7.0, 750 | الأحزاب  | ﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله﴾                    |
| 3\ 777          | الأحزاب  | ﴿النبي أولى بالمؤمنين﴾                                |
| 1/507,407       | الأحزاب  | ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾                           |
| 3/ 177 ، 777    | الأحزاب  | ﴿قُلُ لَأَرْوَاجِكُ إِنْ كُنتِن تُرْدُنَ﴾             |
| 477/8           | الأحزاب  | ﴿يا نساء النبي لستن كأحد﴾                             |
| 100/1           | الأحزاب  | ﴿لستن كأحد من النساء﴾                                 |
| ٤٠٣/١           | الأحزاب  | ﴿وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً﴾             |
| 0.4/0           | الأحزاب  | ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلذِّي أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ﴾    |
| 75.437          | الأحزاب  | ﴿يا أيها الذين آمنو إذا نكحتم المؤمنات﴾               |
| 117/1           | الأحزاب  | ﴿ثُمْ طُلَقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبِلُ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ |
| 471/5           | الأحزاب  | ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾                  |
| 177/            | الأحزاب  | ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾                            |

| <b>411/</b> 8  | الأحزاب  | ﴿ترجي من تشاء منهن﴾                                        |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 3/ • 77 ، 177  | الأحزاب  | ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾                                  |
| ۲۲۲ /۲         | الأحزاب  | ﴿وما كان لكم أن تؤذوا﴾                                     |
| T1V/1          | سبا      | ﴿بل مكر الليل والنهار﴾                                     |
| ۰۳۱/۱          | فاطر     | ﴿فاطر السموات﴾                                             |
| 74 7           | فاطر     | ﴿ما يفتح اللَّه للناس من رحمةٍ فلا عمسك لها﴾               |
| 10/0           | الصافات  | ﴿وقفوهُم إنهم مسؤلون﴾                                      |
| 4.4/0          | الصافات  | ﴿يطاف عليهم بكأس من معين﴾                                  |
| 4.4/0          | الصافات  | ﴿لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون﴾                           |
| 0/177          | ص        | ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِي﴾                          |
| 7/777, 0/157   | ص        | ﴿حتى توارت بالحجاب﴾                                        |
| 7/17           | ص        | ﴿ماله من نفاد﴾                                             |
| 1/4733.73      | الزمر    | ﴿ولا تزروا وازرة وزر أخرى﴾                                 |
| 401/1          | الزمر    | ﴿اللَّه يتوفي الأنفس﴾                                      |
| 3/173          | الزمر    | ﴿لُو أَنَّ اللَّهُ مَدَانِي لَكُنت﴾                        |
| 048/1          | الزمر    | ﴿الذين يجملون العرش ومن حوله﴾                              |
| ٥٧٥/١          | غافر     | ﴿ويستغفرون لمن في الأرض﴾                                   |
| ۵۱۲/۳          | غافر     | ﴿ادعوني أستجب لكم﴾                                         |
| 74. \          | غافر     | ﴿هو الذي خلقكم من تراب﴾                                    |
| T11/Y          | فصلت     | ﴿ومن آياته الليل والنهار﴾                                  |
| ۱۷۱ /۲         | فصلت     | ﴿أُولَمْ يَكُفُ بِرِيكُ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شِيءَ شَهِيدٍ﴾ |
| ٤٦٦/٥          | الشورى   | ﴿وأمرهم شوري بينهم﴾                                        |
| 3/777          | الشورى   | ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك﴾                                     |
| ٧٢/٥           | الأحقاف  | ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾                                |
| Y\ 3 \ Y       | الأحقاف  | ﴿واصلح لي في نريتي﴾                                        |
| ۲/ ۱۲۳         | الأحقاف  | ﴿أُولَمْ يَرُوا أَنْ اللَّهِ الذي خلق السموات﴾             |
| 4.4/0          | محمد     | ﴿وَأَنْهَارُ مِنْ خُرِ لَذَةَ لَلْشَارِبِينَ﴾              |
| 071/0          | الفتح    | ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾                                 |
| 089/4          | الفتح    | ﴿وصدوكم عن المسجد الحرام﴾                                  |
| 0 8 8 / 7      | الفتح    | ﴿علقين رؤسكم ومقصرين﴾                                      |
| 6/073          | الحجرات  | ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً﴾                  |
| 787/0          | الحجرات  | ﴿وإن طائفتان من المؤمنين﴾                                  |
| 1/ ۸۷۵ 2 / 787 | ق        | ﴿ق والقرآن المجيد﴾                                         |
| ٥/ ۱۳۸ ، ۱۲۳   | الذاريات | ﴿ فَأَخْرِجِنَا مِن كَانَ فِيهَا مِن المؤمنين ﴾            |
| 401/1          | الذاريات | ﴿أرسلنا عليهم الريح العقيم﴾                                |
| 147/4          | الطور    | ﴿والطور وكتاب مسطور﴾                                       |

| YV9/T                         | الطور          | ﴿الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم﴾                           |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Y7/T                          | النجم<br>النجم | وراعت بهم دريهم وله المناسم)<br>(وما ينطق عن الهوى)       |
| ٤٠١/٥                         | النجم          | روك يسل من الهروي)<br>﴿ أُم لم ينبا بِما في صحف موسى﴾     |
| T07/0                         | النجم          | ﴿ وَإِبِرَاهِيمِ الذِي وَقَ﴾                              |
| £Y9/Y                         | النجم          | رویبر یام<br>﴿الا تزر وازرة وزر أخرى﴾                     |
| ٤٣٠ ، ١٨٣/٢                   | النجم          | ﴿وَأَن لَيْسَ للإنسان إلا ما سعى﴾                         |
| 797/7                         | القمر          | ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾                               |
| T01/Y                         | القمر          | ﴿أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا﴾                               |
| 770/1                         | القمر          | ﴿في مقعد صدٰق﴾                                            |
| 7/1/7                         | الواقعة        | . ﴿ فَلَّا أَقْسَمُ بِمُواقِعُ النَّجُومِ ﴾               |
| 3/377                         | الحشر          | ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ مِنْ أَهُلُ القَرَى﴾ |
| 7/757                         | الحشر          | ﴿فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾                         |
| 7/ 007,0/000                  | الحشر          | ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾                                  |
| 180/8                         | الحشر          | ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا﴾                          |
| 778/0                         | الحشر          | ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون﴾                                |
| 777/0                         | الحشر          | ﴿الآن خفف اللَّه عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا﴾                 |
| TA1/0                         | المتحنة        | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي﴾                      |
| 77A/0                         | المتحنة        | ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات﴾                         |
| ٤٠٠/٥                         | الجمعة         | ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا﴾                            |
| 1/4/1                         | الجمعة         | ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة﴾                     |
| 1/173                         | الجمعة         | ﴿إِذَا نُودِي للصَّلَاةُ مِن يُومِ الجُمعة﴾               |
| 1/501                         | الجمعة         | ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع﴾                         |
| 7/377                         | الجمعة         | ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا﴾                         |
| 7/17, 17, 17, 177, 177, 0/307 | المنافقون      | ﴿إِذَا جَاءُكُ الْمُنَافَقُونَ﴾                           |
| 3/ 753                        | الطلاق         | ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾                          |
| £7A/£                         | الطلاق         | ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾                                          |
| ۸٠/٥                          | الطلاق         | ﴿إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مُبِينَةً﴾                |
| AA / o                        | الطلاق         | ﴿لاتخرجوهن من بيوتهن﴾                                     |
| 3/ PA/ 3 0/ PY/               | الطلاق         | ﴿فَإِنْ أَرْضَعَنَ لِكُمْ فَآتُوهِنَ أَجُورِهِنَ﴾         |
| ۲۰/۳                          | التحريم        | ﴿قَدْ فَرَضُ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّهُ أَيْمَانَكُمْ﴾      |
| \$/1/\$                       | الملك          | ﴿ثم ارجع البصر﴾                                           |
| 3/173                         | القلم          | ﴿ودو لو تدهن فيدهنون﴾                                     |
| 7A £ / £                      | القلم          | ﴿سنستدرجهم من حيث﴾                                        |
| ٨٧                            | الحاقة         | ﴿هَارُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ﴾                            |
| £ \ 0 / \ \                   | المعارج        | ﴿لُو يفتدي من عذاب يومئذ﴾                                 |
| 74.0                          | نوح            | ﴿إِنَا أُرْسُلُنَا نُوحًا إِلَى قُومُهُ﴾                  |
|                               |                |                                                           |

| ﴿كادوا يكونون عليه لبدا﴾                                | الجحن    | 098/1                |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| ﴿ياأيها المزمل﴾                                         | المزمل   | 787/1                |
| ﴿السماء منفطر به﴾                                       | المزمل   | 754/1                |
| ﴿إِن رِيك يعلمُ أَنك تقوم﴾                              | المزمل   | 787/1                |
| ﴿كل نفس بما كسبت رهٰينة﴾                                | المدثر   | 1/750                |
| ﴿ هُلُّ أَتِّي عَلَى الْإِنسَانَ ﴾                      | الإنسان  | 144/1                |
| ﴿عينًا يشرب بها عباد اللَّه﴾                            | الإنسان  | 3/ ۲۷۱               |
| ﴿ويطعمون الطعام على حبه﴾                                | الإنسان  | 100/1                |
| ﴿وكان سعيكم مشكورًا﴾                                    | الإنسان  | 144/1                |
| ﴿ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا﴾                          | الإنسان  | 18. /4               |
| ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾                           | الإنسان  | 7/ 7 . 7             |
| ﴿والمرسلات عرفا﴾                                        | المرسلات | 091/1                |
| ﴿هذا يوم لا ينطقون﴾                                     | المرسلات | ٤٧/١                 |
| ﴿وَأَنْزَلْنَا مَنَ الْمُعَصِرَاتِ مَاءَ تُجَاجًا﴾      | النبأ    | 7\077                |
| ﴿ هل لك إلى أن تزكى﴾                                    | النازعات | 1.7/0                |
| ﴿ثم أدبر يسعى﴾                                          | النازعات | 144/                 |
| ﴿وَأَمَا مِنْ جَاءَكُ يَسْعَى﴾                          | عبس      | 144/4                |
| ﴿لكل امرئ منهم يؤمنذ شأن﴾                               | عبس      | 1/343                |
| ﴿إِذَا الشَّمْسِ كُورِتِ﴾                               | التكوير  | ٠٨١ ، ١٨٠ /١         |
| ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾                                     | التكوير  | 144/1                |
| ﴿فلا أقسم بالخنس﴾                                       | التكوير  | ٥٨١/١                |
| ﴿والليل إذا عسعس﴾                                       | التكوير  | 1/ • ٨٥ ، ٢/ ٩٤٢     |
| ﴿ويل للمطففين﴾                                          | المطففين | 0/4/1                |
| ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾                                    | الأعلى   | 7/177, 777, 207, 007 |
| ﴿وذكر اسم ربه فصلي﴾                                     | الأعلى   | 1/4.7                |
| ﴿ هل آتاك حديث الغاشية ﴾                                | الغاشية  | 7\177,777,0P7        |
| ﴿وقد خاب من دساها﴾                                      | الشمس    | 3/ YY                |
| ﴿ما ودعك ربك﴾                                           | الضحى    | 11./1                |
| ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾                                        | الشرح    | 0 8 8 / 0            |
| ﴿أَرأَيتِ الذي ينهى﴾                                    | العلق    | 189/0                |
| ﴿لم يكن الذين كفروا﴾                                    | البينة   | 199/1                |
| ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلَصِينَ﴾ | البينة   | ٧/٣                  |
| ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره﴾                          | الزلزلة  | ٤٣٠/٢                |
| ﴿قُلْ يَا أَيَّا الْكَافَرُونَ﴾                         | الكافرون | 701711/7             |
| ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ﴾                               | الإخلاص  | 7\417,407            |
| ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرِبِ الْفَلَقِ﴾                         | الفلق    | 7\ \07               |
|                                                         |          |                      |

| العزو        | الحديث                               | العبزو | الحديث                             |
|--------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 748/7        | أتى رسول الله قبر عبدالله            | Y0A/T  | آلبر تقولون بهن                    |
| 177/0        | أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين | ٤٧١/٤  | آلله                               |
| 3/ 507       | أتى عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد      | 7.0/7  | آلله ، أمثلان ؟ قل ما شاء الله     |
| 119/0        | أتيت ابن أبي أوفي                    | 7\131  | آية الكرسي سيدة آيى القرآن         |
| 787/         | أتيت ابن عباس بعرفة                  | 119/8  | ابتاع رجل ثمر حائط                 |
| 079/0        | أتيت رسول الله                       | 3/171  | ابتاع عبدالله بن جعفر بيعًا        |
| ۰۷۳/۳        | أتيت رسول الله بالحديبية             | 99/٣   | ابتغوا في مال اليتيم               |
| 479/0        | أتيت رسول اللَّه في نسوة نبايعه      | 01./0  | ابدأ بنفسك                         |
| 1\ TT3       | أتيت عليًا بدار أبي موسى             | 1/175  | أبصرت عيناني رسول الله             |
| 18/4         | أتيت النبي أنا وحاجب                 | 101/4  | ابن آدم أنفق أنفق عليك             |
| ٤٧١/٤        | أتيت النبي فقلت                      | 087/4  | أبيني لاترموا الجمرة               |
| 18/4         | أتيت النبي في ناس                    | 1.4/8  | أتأخذ الصاع                        |
| ٤/ ٢٠٩       | أتينا النبي في حجة الوادع            | ٥٣٣/٥  | أتاكم أهل اليمن                    |
| ٧/٢          | اجتمعت جماعة فيما حول مكة            | ۲/ ۴۳3 | أتاني جبريل فأمرني أن آمر          |
| ۳۰۰/۱        | اجتمعت غنيمة عند رسول الله           | ٤٥٥/٣  | أتاني جبريل وأنا بالعقيق           |
| £Y1/Y        | اجعلوا لآل جعفر طعامًا               | ۲۷۰/٥  | أتاه رجل وهو بالشام                |
| ٩٧/٥         | اجعليه بالليل                        | 771/4  | أتت النبي امرأة فقالت إن أمي       |
| YYY /Y       | اجلس                                 | 100/4  | أتتني أمي راغمة                    |
| ۳/۳۰۰        | أحابستنا                             | 1.1/4  | اتجروا في أموال اليتامى            |
| ٥٠/٥         | احتجبي عنه                           | 44.    | أتجلد في ريح الشراب                |
| 7/ 191, 037, | احتجم رسول الله                      | ٣٠/٢   | أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ       |
| 221/0        |                                      | 1./0   | أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة         |
| 7VT /T       | أحججت عن نفسك                        | ۵۷۰/۵  | أتشهدين أن لا إله إلا الله         |
| ٤١٩/٥        | أحلت لنا ميتتان ودمان                | ٤٨٥/٤  | أتعلم إنما كانت الثلاث             |
| ٤٩٠/٥        | اختصم رجلان إلى رسول الله            | 170/7  | اتق الله يا أبا الوليد<br>. *      |
| ٥/ ٣٥٤       | اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع          | ۸۲ /۵  | اتق الله يا فاطمة                  |
| 1.8/0        | أختك                                 | ٣٠٨/١  | أتقضي إحدانا الصلاة                |
| ٥١/٢         | أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد           | ٥٧٠/٥  | أتوقنين بالبعث                     |
| ۳۸۳/٥        | أخذت بجريرة حلفائكم                  | 777 /٣ | أتى أعرابي إلى رسول الله ينتف شعره |
| 70 2 / 7     | أخذت الناس ريح بطريق مكة             | 1/1/0  | أي برجل قد قتل عمدًا               |
| ٤٧٠/٥        | أذحق الضعيفين                        | 189/4  | أتى جبريل بمرأة بيضاء              |
| ۳/ ۱۹۹       | ادخروا لثلاث                         | 3\ 787 | أتى رجل إلى رسول الله فقال         |
| ٤٥١/٥        | أدرك رسول الله عمر في بعض أسفاره     | 7/5.7  | أتى رجل إلى النبي<br>•             |
| 18/0         | أدركت بضعة عشر من أصحاب              | 3\777  | أي رسول الله بتمر<br>*             |
|              | الرسول                               | 184/1  | أتي رسول الله بصبي                 |

|            |                               | 1           |                                    |
|------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1/451      | إذا جاء أحدكم إلى الجمعة      | 757/0       | أدركت الفتنة الأولى في أصحاب النبي |
| 1747       | إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل  | 190/0       | أدركت الناس                        |
| 7\         | إذا جاء أحدكم يوم الجمعة      | 197/0       | أدركنا الناس على أن دية الحر       |
| ٤٩/٥       | إذا جاء صاحب الكلب            | TEE/E       | ادرءوا الحدود بالشبهات             |
| 174/1      | إذا جلس أحدكم على جاجته       | 1.7/8       | ادعوه لي                           |
| V£ /Y      | إذا جئت فصل مع الناس          | 14.14       | أدنيه                              |
| TV4/0      | إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون | 17/0        | إذا آلي الرجل من امرأته            |
| ۳۸۸/۱      | إذا حضر العشاء                | 17./٣       | إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم       |
| 10.18/7    | إذا حضرت الصلاة فأذنا         | ۲۸/۲        | إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها        |
| ٥/ ١٦٤     | إذا حكم الحاكم فاجتهد         | 1816180/8   | إذا اختلف البيعان                  |
| 1/171      | إذا دبغ الإهاب                | 1/174       | إذا أدرك أحدكم أول السجدة          |
| £££/£      | إذا دخّل بامرأته              | 70/1        | إذا ادرك أحدكم سجدة                |
| 789/4      | إذا دخل رمضان فتحت            | 179/8       | إذا استأذن أحدكم جاره              |
| 009/4      | إذا دخل العشر                 | ۲/۸/۲       | إذا استأذنت أحدكم                  |
| 141/1      | إذا ذهب أحدكم لغائط           | ۲/۷۷        | إذا استأذنت امرأة                  |
| T00/Y      | إذا رأى أحدكم البرق           | ۲/۸/۲       | إذا استأذنكم نساؤكم                |
| ۲/۲۰۶۰۳۰۶  | إذا رأيتم الجنازة فقوموا      | 144/1       | إذا استجمر أحدكم                   |
| 77 751     | إذا رأيتم الهلال فصوموا       | ۱۰٦/۳       | إذا استفاد مالاً زكاة              |
| ٣/ ١٦٨     | إذا رأيتموه فصوموا            | ۱/ ۰۸۳، ۲۸۳ | إذا اشتد الحر فأبردوا              |
| ١/٠٠٢      | إذا ركعت فاجعل                | 140/1       | إذا أصاب أحكم المرأة               |
| 1/475      | إذا ركعت فضع يدك              | 101/1       | إذا أصاب ثوب إحداكن                |
| ٣٢٨/٣      | إذا رميتم الجمرة              | ۲۰۱/۳       | إذا أصبح أحدكم يومًا صائمًا        |
| 441/0      | إذا زنت أمة أحدكم فتبين       | ٤٣٥/١       | إذا أطال أحدكم الغيبة              |
| YAY /0     | إذا زنت فاجلدوها              | 3\77.7      | إذا أطعم الله نبيًا                |
| 1/1/1      | إذا سجد العبد سجد معه         | 101.70./1   | إذا أفضى أحدكم بيده                |
| 1/333      | إذا سمعتم النداء              | ۲۰۰/۳       | إذا أفطر أحدكم فليفطر على          |
| 99/1       | إذا شرب الكلب                 | ٧/ ٥٥       | إذا أقيمت الصلاة                   |
| 1./4       | إذا صلت المرأة بالنساء        | 141/0       | إذا أمر الرجل عبده                 |
| 0.7/1      | إذا صلى أحدكم إلى سترة        | ۰۷۲/۱       | إذا أمن الإمام فأمنوا              |
| 0.8/1      | إذا صلى أحدكم إلى شيء         | 3/107,407   | إذا أنكح الوليان                   |
| 0.1/1      | إذا صلى أحدكم فليجعل          | 08/8        | إذا بايعت فقل                      |
| ٥/ ٥٥ ، ٣٠ | إذا طعنت المطلقة              | 790/0       | إذا بلغ الحد السلطان               |
| 1/597,497  | إذا طلع حاجب الشمس            | 140/8       | إذا تبايع الرجلان                  |
| 7.0/0      | إذا طلق الرجل امرأته          | 140/8       | إذا تبايع المتبايعان               |
| 717/7      | إذا عطس الرجل والإمام يخطب    | 099/1       | إذا توجّهت إلى القبلة فكبر         |
| ۰۷۲/۱      | إذا قال أحدكم آمين            | 2/0.713     | إذا توجهتم إلى مني                 |

| <b>٣٩٠/</b> ٢ | اذهب فاغتسل                          | ٥٧٢/١                                   | إذا قال الإمام غير المغضوب        |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| YYY /Y        | اذهب فتصدق                           | ٤٨٠/٤                                   | إذا قال الرجل لامرأته             |
| ٣٩٠/٢         | اذهب فواره                           | ۱/ ۷۲۰                                  | :<br>إذا قال القارئ غير المغضوب   |
| 1/1/1         | اراد رسول الله أن يقبلني             | 099/1                                   | إذا قام أحدكم إلى الصلاة          |
| 3/ 197        | أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه | 74. \1                                  | إذا قام أحدكم من مجلسه            |
| 1/473         | أراك تحب الغنم والبادية              | 787/0                                   | إذا قتلتم فأحسنوا                 |
| 91/0          | أراه فلانا                           | 7.9/7                                   | إذا قلت لصاحبك أنصت               |
| 1/1/1         | أرأيت لو تمضمضت                      | 01./0                                   | إذا كان أحدكم فقيرًا              |
| 708/4         | أرأيت هذه الليلة                     | 70/7                                    | إذا كان أحدكم يصلي للناس          |
| ٧٠/٥          | ارأیت یاعاصم لو ان رجلاً             | 011/0                                   | إذا كان لإحداكن مكاتب             |
| ٨/٤           | ارأيتم إذا منع الله الثمرة           | ۱/۸۷، ۲۷، ۱۸،                           | إذا كان الماء قلتين               |
| 1/137         | ارأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم        | AY                                      |                                   |
| 1.1/8         | أربيت                                | ۲/ ۱۳۵                                  | إذا كان يوم الجمعة فأكثروا الصلاة |
| 1.4/1         | ارجع فصل                             | ۱۷۷/۲                                   | إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب |
| 18/4          | ارجعوا إلى أهليكم                    | 181/0                                   | إذا كفي أحدكم خادمه               |
| ٤٨٠/٥         | أردفني رسول الله                     | r1r/r                                   | إذا لم يجد المحرم نعلين           |
| 07/0          | أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ           | ٤٠٧/٢                                   | إذا ما تمت فآذنوني                |
| 3/7/3         | ارسلك أبو طلحة                       | 1/037,007                               | إذا مس أحدكم ذكره                 |
| 1/ 443        | أرسلني رسول الله وهو منطلق           | ۱۸،۱۷/۵                                 | إذا مضت أربعة أشهر                |
| 117/0         | أرضعيه                               | 18/8                                    | إذا منع الله الثمرة               |
| 12. /2        | أرضوا مصدقكم                         | ۳۰۰/۱                                   | إذا نسيت الصلاة                   |
| 0 8 7 / 7     | ارفعوا عن بطن محسر                   | 7/177                                   | إذا نشأت بحرية                    |
| ۲/ ۲۵۰        | اركبها                               | ۲۷۰/۲                                   | إذا نعس أحدكم في صلاته            |
| 080/4         | ارم ولا حرج                          | ۲/ ۲۳۲                                  | إذا نعس أحدكم يوم الجمعة          |
| 079/7         | ارموا بمثل حصى                       | 44/0                                    | إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده        |
| 700/          | اری رؤیاکم قد تواطأت                 | 741/1                                   | إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح          |
| 7/9/7         | استخلف مروان أبا هريرة على المدينة   | 787/7                                   | إذا وقع الذباب في الطعام          |
| 740 /1        | استسقى رسول الله                     | 144/8                                   | إذا وقعت الحدود                   |
| 101/8         | استسلف رسول الله بكرًا               | 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إذا ولغ الكلب                     |
| 04./0         | استشارني عمر في بيع أمهات            | 1/1                                     | إذا ولغ الهر                      |
| 91/0          | استشهد رجال يوم أحد                  | 080/4                                   | اذبح ولا حرج                      |
| 177/          | استعمل رسول الله رجلاً من بني أسد    | ٥٧٥/٣                                   | اذبحوا لله في أي شهر              |
| 140/4         | استعمل رسول الله عبادة بن الصامت     | Y1A/0                                   | أذكر الله امرةا                   |
| TAT /0        | أسر أصحاب رسول الله رجلاً            | 1/173                                   | أذن ابن عمر في ليلة باردة         |
| 011/4         | اسعوا                                | £77/1                                   | أذنا في زمن النبي بقباء           |
| ۲۷۰/۱         | أسفروا بالصبح                        | ۲۲/۳                                    | اذهب فأطعمه عيالك                 |

| اسفروا بالفجر                   | ***/1      | أعمرت امرأة بالمدينة                | 3/ ۱۳۲         |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|
| أسكت فبئس الخطيب أنت            | 7.8/7      | اغتسل النبي لدخول مكة               | ۲۱۰/۳          |
| أسكنت أقل الأرض مطرًا           | ۲۱۰/۲      | تغزوا باسم الله                     | T00/0          |
| أسلمت على ما سبق                | 0.9/0      | اغسل أثر الحاجم                     | 177/1          |
| أسلمت وتحتي أختان               | ٤/ ۲۳۰     | اغسلنها ثلاثًا                      | 7\ 3 A T       |
| أسلمت وتحتي خمس                 | ٤/ ٨٨٣     | اغسلوه بماء وسدر                    | ۲/ ۲۰۰۶        |
| الأسنان كلها سواء               | 7.7/0      | اغسلوها ثم اطبخوا فيها              | 150/1          |
| اشتروا له سنًا فأعطوه إياه      | 107/8      | أغلاها ثمنا                         | 9/370          |
| اشتكت النار إلى ربها            | ***/1      | افتان أنت                           | 7/ 27          |
| اشدد وأوثق                      | 7\ 757     | افصلوا بين حجكم                     | 207/4          |
| أشهدأن السلف المضمون            | 184/8      | أفضل الصدقة المنيحة                 | 171/4          |
| أشهد أن عليًا جعل البتة         | ٤٧٥/٤      | أفطر الحاجم والمحجوم                | 114/4          |
| أشهد أن لا إله إلا اللَّه       | 220/1      | افعل ولا حرج                        | 080/4          |
| أصاب أي بني ليس أحد منا أعلم    | 74.037     | افعلوا المعروف إلى من هو أهله       | 701/4          |
| أصاب الناس سنة شديدة            | 74 / 7     | افعلي ما يفعل الحاج                 | ۳۰٧/۱          |
| أصبت                            | 1/07/073   | أفلا أكون عبدًا شكورًا              | ۲۷۰/۲          |
| أصبح من عبادي مؤمن بي           | 7\737      | أفلح إن صدق                         | 1/177,777      |
| أصبنا حمرًا خارجة من القرية     | ٥/ ٢٣٦     | أفلح وأبيه                          | ***/I          |
| أصليت ؟                         | 7\٧٢7      | أقام رسول الله بالمدينة تسع         | £££/٣          |
| اصنعوا بي كما صنع برسول الله    | ۲۸۳ /۲     | أقبل رجل بناضحين                    | ۲۰/۲           |
| اضربوه                          | 447/0      | أقبل رسول اللَّه يوم الفتح على ناقة | 1/ 453         |
| أطعمنا رسول الله لحوم الخيل     | ٥/ ٣٣٤     | أقبل النبي نحو بئر جمل              | 144/1          |
| اطلع رجِل من حجر                | 780/0      | أقبلت على أتان وأنا يومئذ           | 1/ 7.83        |
| أعاذك الله من عذاب القبر        | 77./7      | أقبلنا مهلين مع رسول الله           | 2/113          |
| أعتق رجل من بني عذرة عبدًا      | 01./0      | اقتادوا                             | 1/937          |
| أعتقت امرأة – أو رجل            | ٤٩٨/٥      | اقتدوا بالذين من بعدي               | 2/093          |
| أعتقه                           | ٥٧٠/٥      | اقتربت الساعة                       | 7 <b>47</b> /7 |
| أعتقها                          | 079/0      | أقتلتموه                            | Y 17 /Y        |
| اعتم رسول الله بالعتمة          | 118/1      | اقتلوه                              | ۳/ ٤٨٥         |
| أعد صلاتك                       | ٦٠٦،٥٩٩/١  | اقرأ فيما أدركت مع الإمام           | ٧١/٢           |
| اعرف عفاصها                     | 3\077      | أقركم ما أقركم الله                 | 78/1           |
| أعطه إياه                       | 101/8,1.1/ | أقروا الطير                         | ٣/ ٣٧٥         |
| أعطوهم نصف العقل                | 777/0      | اقضيا مكانه يومًا آخر               | 77 377         |
| أعطى رسول الله يوم حنين         | 3/17       | أقلوا الكلام في الطواف              | £ 1 £ 1        |
| أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا | 6/57,13    | أقم حتى تأتينا الصدقة               | 411/8          |
| اعلفه ناضحك ورقيقك              | £4.        | أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم          | 779/0          |
|                                 | i e        |                                     |                |

|               |                                      | •           |                                 |
|---------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 77/0          | اللَّه يعلم أن أحدكم كاذب            | 74/7        | أتيمت الصلاة في مسجد            |
| T0 · /Y       | اللهم اجعلها رحمة                    | ۲۸۳/۰       | أقيموا الحدود                   |
| 0 8 8 /7      | اللهم ارحم المحلقين                  | 08/4        | أقيموا صفوفكم وتراصوا           |
| ۲۲۷/۲         | اللهم أغثنا                          | 199/        | أكان النبي يقوم على عصا         |
| ٥٢٨/٥         | اللهم اغفر للأنصار                   | 740/1       | أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة |
| 77V /Y        | اللهم أمطرنا                         | 750/2       | أكثروا من الصلاة                |
| ٤٩٠/٥         | اللهم أنت تقضي بينهما                | 077/0       | أكرموا أصحابي                   |
| 7497          | اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه       | 1.1/8       | أكل تمر خبير هكذا ؟             |
| 070/0         | اللهم اهد دوسا                       | ٤٢٧/٥       | أكل كل ذي ناب من السباع حرام    |
| ٥/ ۲۳         | اللهم بين                            | 3/177       | أكل ولدك نحلت                   |
| 2/173         | اللهم زد هذا البيت                   | 789/1       | اكلأ لنا الصبح                  |
| 741/1         | اللهم سقيا رحمة                      | ٤٣٥/٥       | أكلت فرسًا في عهد ابن الزبير    |
| 74 /          | اللهم سقيا نافعًا                    | 7/1/7       | اكلفوا من العمل                 |
| <b>***</b> /* | اللهم على رءوس الجبال                | 1/775       | ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله    |
| 277 /4        | اللهم محلي حيث حبستني                | ۱۸۳/۳       | ألا أخبرتيها أني أفعل           |
| ٤/٧٠٣         | اللهم نعم                            | ٤٨٠/٥       | ألا أخبركم بخير الشهداء ؟       |
| ٤٠٧/٢         | ألم آمركم أن تؤذنوني بها             | ۱۲۲/۲       | ألا أخبركم عن صلاة رسول الله    |
| ۲۲۰/۳         | ألم أر برمة لحم                      | 140/1       | ألا أخذوا إهابها                |
| 245/4         | ألم ترى أن قومك حين بنوا             | 7/937       | ألا أضرب لكما مثلاً             |
| ٥٤٨/٣         | أليس حبسكم                           | 7.0/0       | إلا الذين تابوا من قبل          |
| 188,187/0     | أليس رسول اللَّه قال «أمرت أن أقاتل» | ٥٢٨/٥       | ألا إن الأنصار قد قضوا          |
| 3/777         | أليس يسرك أن يكونوا                  | ۱۸۳/۰       | ألا إن في قتيل العمد الخطأ      |
| 018/4         | أليس يسعك طوافك                      | 789/0       | ألا إنه سيخرج في أمتي أشداء     |
| 7/377,0/707   | أليس يشهد                            | 1/731       | إلا أنه قال (بيد أنهم)          |
| 7\ 3 VT       | أليس يصلي                            | ٤١١/١       | ألا إنها العشاء                 |
| 771/0         | إما أن يدوا صاحبكم                   | ۰/ ۲۲۳      | ألا إني بريء                    |
| 107/0         | أما إنه لا يجني عليك                 | 141/1       | ألا تدرون مالقي صاحب            |
| 7\773         | أما إنه لم يكذب                      | 119/1       | ألا دبغتم إهابها                |
| 779/4         | أما إني كنت أريد الصوم               | 708/1       | ألا رجل صالح يكلؤنا             |
| ٧٨/٤          | أما بعد فما بال رجال يشترطون         | 1/173       | ألا صلوا في الرحال              |
| £YY /٣        | أما تريدين الحج                      | 119/1       | ألا نزعتم جلدها                 |
| 3\AY          | أما علمت أن الله قد حرمها            | \$\$7,880/8 | الذي بيده عقدة النكاح           |
| 1.1/0         | أما علمت أن حزة أخي                  | 141/1       | الذي يشرب في آنية               |
| 3/ 177        | أما معاوية فصعلوك                    | £7V/0       | ألقوها وما حولها وكلوه          |
| 0/ 877        | أما والله فقد شفاني                  | 01./0       | ألك مال غيره                    |
| 1/4333833     | الإمام ضامن                          | 771/0       | اللَّه أكبر ، خربت خبير         |
|               |                                      |             |                                 |

| أمر أن نسجد على سبع                                                                                                                                 | 1/317      | أن أباها زوجها وهي ثيب             | ۲٥٠/٤         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------|
| أمر أهل المدينة أن يهلوا                                                                                                                            | Y97 /T     | ان ابن أبي ربيعة نكح وهو           | 445/5         |
| أمر بلال أن يشفع الآذان                                                                                                                             | 1/373      | أن ابن أم الحكم سأل امرأة له       | 3/ 797        |
| أمر رجلًا أن يصلي                                                                                                                                   | 7A1/Y      | أن ابن شاس الجذامي قتل رجلاً       | 177/0         |
| أمر رسول اللَّه أن يسجد على سبعة                                                                                                                    | 1/315      | أن ابن عباس سئل عن رجل             | 1.4/0         |
| أمرالناس أن يكون آخر عهدهم                                                                                                                          | ٥٠٠/١      | أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم   | 147/          |
| أمر النبي أن يخرص من العنب                                                                                                                          | 1/75       | أن ابن عباس طاف بعد العصر          | ٤٠٩/١         |
| أمر النبي أن يسجد على سبعة                                                                                                                          | 1/315      | أن ابن عباس وأبا سلمة أختلفا       | ٥/ ٧٢         |
| أمر نبيكم أن يسجد على                                                                                                                               | 1/017      | أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللَّه | £ \ Y \ £     |
| أمرت أن أسجد على سبعة                                                                                                                               | 1/0/1      | أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن       | 3/107         |
| أمرت أن أقاتل الناس                                                                                                                                 | 188,181/0  | أن ابن عمر أراد أن لا ينكح         | 3/077         |
| آمرتك به                                                                                                                                            | 1/513      | ان ابن عمر اعتزل بمنی              | 11/1          |
| أمرنا أن نسجد على سبعة                                                                                                                              | 1/0/1      | أن ابن عمر حج في الفتنة            | 254/4         |
| أمرنا رسول الله بزكاة الفطر                                                                                                                         | 189/8      | أن ابن عمر عاد ابن صفوان فحضرت     | 14.11         |
| أمرني رسول الله أن أعمر عائشة                                                                                                                       | ٣٠٤/٣      | الصلاة                             |               |
| أمرني رسول الله أن أغير صباحًا                                                                                                                      | TVE/0      | أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة     | ٤٨٠/٣         |
| أمرني رسول الله أن أؤم الناس                                                                                                                        | 79/7       | أن ابن عمر كان إذا جد به السير     | 178/7         |
| أمرؤ من قريش                                                                                                                                        | 171/8      | أن ابن عمر كان يأمر رجالاً         | 00/7          |
| أمسك أربعًا                                                                                                                                         | 3\         | أن ابن عمر كان يسخن له الماء       | 1\111         |
| أمطه عنك                                                                                                                                            | 189/1      | أن ابن عمر كان يصلي الظهر          | ۵۲۰/۳         |
| امكثي في بيتك<br>•                                                                                                                                  | ۸٦/٥       | أن ابن عمر كان يقطع التلبية        | 281/4         |
| أمن نعم الجزية                                                                                                                                      | 119/4      | أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة    | 700/          |
| أمني جبريل عند باب البيت مرتين                                                                                                                      | 771/1      | أن ابن عمر لم يكن يصلي             | 1/11/         |
| أن أبا بردة بن نيار ذبح                                                                                                                             | 7/ 750     | أن ابن مسعود قدس لكم سنة           | 7/ 75         |
| أن أبا بكر الصديق صلى الصبح                                                                                                                         | 0/3/1      | أن ابن مسعود كان يقرأ              | 097/1         |
| أن أبا بكر صلى بالناس<br>دور المراسم والمراسم المراسم ا             | 0,18,1     | أن ابنة عبيد الله بن عمرو أمها     | 1113          |
| أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب                                                                                                                        | 17/7       | أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند     | ££A/£         |
| أن أبا بكر كتب ذكر النبي                                                                                                                            | ٤٨/٢       | إن أبي قد مات                      | <b>rq./</b> Y |
| أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره                                                                                                                  | 7.1/8      | أن الأبيض بن حمال سأل النبي        | ٤/٨٠٢         |
| أن أبا الصهباء قال لابن عباس                                                                                                                        | ٤٨٥/٤      | إن أحب أهلك أن أصب لهم             | 0/7/0         |
| أن أبا عمرو بن حفص طلقها<br>ادار تروير بن حفص طلقها                                                                                                 | 3/177,0/47 | أن الأحوص هلك بالشام               | 7./0          |
| أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءًا                                                                                                                    | ۸٩/١       | إن اختارت زوجها                    | ٤٨٠/٤         |
| إن أبا مدكور رجل من بني عذرة<br>ان أبا مستحد السيدة                                                                                                 | 01./0      | إن اختارت نفسها                    | ٤٨٠/٤         |
| أن أبا هريرة كان يفتتح الصلاة ببسم<br>إن الما أنه المالية ا | 1/130      | أن أخوين تزوجا أختين               | ٤/٢/٤         |
| ان أباه أتى به إلى رسول الله<br>اند أن من من اندا                                                                                                   | 3/177      | أن الأذان كان أوله للجمعة          | 144/4         |
| ان أباه دعى نفرًا من                                                                                                                                | \$\7/8     | أن أسلم قال لعمر                   | ۲/۱۱          |

|              |                                                                      | 1         |                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 441/8        | أن امرأة وهبت نفسها                                                  | 777/7     | أن أسماء بنت عميس ولدت محمد               |
| ٧٧/٥         |                                                                      | 777/1     | أن أسماء سألت النبي عن غسل الحيض          |
| 109/5        | ان أمه أرادت أن توصي                                                 | £ £ \ / £ | أن الأشعث بن قيس صحب رجلًا                |
| TET/0        | أن إنسانًا جاء إلى أبي بكر                                           | 187/1     | أن أعرابيًا بال في المسجد                 |
| ۰۳۰/۳        | إن أهل الجاهلية كانوا                                                | 107/0     | إن أعدى الناس على الله                    |
| 1/773        | إن بعد النداء بالصبح                                                 | 779/7     | أن أعرابيًا أتي النبي وعليه قميص          |
| 190/2        | أن بلالا وأصحابه افتتحوا                                             | 777/1     | أن أعرابيًا جَاء إلى رسول اللَّه ثاثر     |
| ۱/ ۳۰۶       | إن بلالا يؤذن بليل                                                   | TY4 /T    | أن أعرابيًا جاء إلى رسول اللَّه وهو بحنين |
| ۸٤ /٥        | أن بنت سعيد بن زيد كانت عند                                          | 279/2     | إن أعطيتها إياه                           |
| ۸۰/٥         | أن تبدوا على أهل زوجها                                               | ٥٦١/٥     | إن أفرى الفرى من قولي                     |
| 44. \o       | إن تجلدوا قدامة اليوم                                                | ۲۰۳/۲     | إن أفضل الحديث كتاب اللَّه                |
| 270/4        | أن تلبية رسول الله                                                   | 7/ 007    | أن الأقرع بن حابس سأل النبي               |
| 44/0         | إن جاءت به أشقر                                                      | 6/173     | أن اكفؤوا القدور                          |
| 110/1        | أن جبير بن مطعم دخل على سعد                                          | £9V/£     | إن الله تجاوز عن أمتي                     |
| 177 / 8      | أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه                                      | 144/0     | إن اللَّه حبس عن مكة الفيل                |
| 3/771        | أن صبية بنت سهل الأنصارية كانت                                       | 177/8     | إن الله حرم مكة                           |
| 17/7         | أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا                                  | 410/8     | إن الله فرض على الأغنياء                  |
|              | يصليان                                                               | ٥/ ۲٠ ٤   | إن الله كتب الإحسان على كل شيء            |
| 3/ 174       | أن حسنًا وحسينًا                                                     | 199/8     | إن اللَّه لا يقدس قومًا                   |
| 117/0        | أن حفصة أرسلت بعاصم                                                  | ٤/٤٠٣     | إن الله لم يرض فيها                       |
| 781/0        | أن حفصة زوج النبي قتلت جارية                                         | ٤٣٧/٥     | أن الله ورسوله ينهيانكم                   |
| ۲۰۸/۳        |                                                                      | ٤٢٠/٥     | إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة             |
|              | رسول الله                                                            | 7/057     | إن الله عز وجل يرسل الرياح                |
| TVY / E      | ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر                                        | 801,80./0 | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم          |
| £0/Y         | أن جدته مليكة دعت رسول الله                                          | 771/1     | أن أم حبيبة بنت جحش                       |
| 1/173        | أن جده سعد كان يؤذن على عهد                                          | 44./5     | أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام             |
| 114:/4       | رسول الله                                                            | ££•/0     | إن أمثل ما تداويتم به الحجامة             |
| 3\YY<br>3\XY | أن جزور أنحرت على عهد                                                | 144/5     | أن امرأة أتت النبي فقالت                  |
| 1/2          | ان الذي حرم شربها                                                    | 107/1     | أن امرأة سألت أم سلمة                     |
| 184/I        | أن الذي زاد النداء الثالث                                            | <b>77</b> | أن امرأة سألت النبي                       |
| 078/0        | إن الذي يأكل ويشرب في آنية                                           | 107/1     | أن امرأة سألت النبي عن الثوب              |
| Y £ /0       | إن الذي يكذب علي                                                     | 3\ PV7    | أن امرأة طلقها زوجها ثلاثًا               |
| 117/1        | إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة                                       | £V9/£     | أن امرأة قالت لزوجها                      |
|              | إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون<br>أن رجالاً من أصحاب رسول الله أروا | 718/1     | آن امرأة كانت تهراق<br>در بر السراد       |
| , , , , , ,  | ان رجالا من اصحاب رسون الله اروا                                     | 777/r     | أن امرأة من خثعم سألت النبي               |
|              | پیه انفدر                                                            | 777/      | أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله        |

| إن الرجل ليرفع بدعاء ولده               | 3/ 177        | أن رجلًا قال يا رسول الله نشدتك الله | ۲۰۷/٤       |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| أن رجلًا ابتاع غلامًا                   | 177/8         | أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم         | ۱۸۲ /۳      |
| أن رجلًا أتى النبي فسأله ما يلبس        | ٣٠٨/٣         | أن رجلًا قتل أخاه                    | YYY /o      |
| أن رجلًا أتى النبي فقال يا رسول اللَّه  | YV1 /T        | أن رجلاً قدم من جيشان                | T17/0       |
| أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا          | 777/0         | أن رجلًا لاعن آمرأته                 | 41/0        |
| أن رجلًا أعتق غلامًا                    | 01./0         | أن رجلًا مر على النبي وهو يبول       | 147/1       |
| أن رجلًا أفطر في شهر رمضان              | 777 /4        | أن رجلًا من الأنصار                  | 0/17,77     |
| أن رجلًا باع على عهد رسول اللَّه حائطًا | 117/8         | أن رجلًا من الانصار أوصى عند موته    | ٤٩٨/٥       |
| أن رجلًا باع نجيبة                      | ٤/ ٣٨         | أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول     | ٥٧٠/٥       |
| أن رجلًا بالطائف أصاب                   | TVV /T        | الله                                 |             |
| أن رجلًا تزوج امرأة فزنا بها            | 47.5/5        | أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي    | 181/4       |
| أن رجلًا تزوج امرأة لها                 | 3\ 774        | أن رجلًا من أهل البادية              | 12/0        |
| أن رجلًا تنصر بعد إسلامه                | 709/0         | أن رجالاً من أهل العراق              | ٤٠/٤        |
| أن رجلًا جاء إلى ابن عباسِ              | 191/8         | أن رجلًا من أهل اليمن أقطع اليد      | 199/0       |
| أن رجلًا جاء إلى رسول الله              | 44/0          | أن رجلًا من ثقيف طلق                 | 3/ 727      |
| أن رجلًا جاء إلى النبي                  | 170,179/0     | أن رجلًا من بني زريق طلق             | ٤٧٤/٤       |
| أن رجلًا خطب إلى النبي امراة            | 149/5         | أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى      | YTV/0       |
| أن رجلاً خطب عند النبي                  | 7.5/7         | فرسّا                                |             |
| أن رجلًا قد ذكر أن ابنه قد زنى          | 0/077         | أن رجلًا من بني مدلج                 | 771/0       |
| أن رجلًا ذكر لرسول الله أنه يخدع        | 0 2 / 2       | أن رجلًا من المسلمين قتل             | 178/0       |
| أن رجلًا رأى ليلة القدر                 | 700/          | أن رجلًا نزل بعائشة                  | 1/531       |
| أن رجلاً سار رسول الله                  | 707/0         | أن رجلًا وجد لقطة                    | 181/5       |
| أن رجلًا سأل رسول الله                  | 17/1          | أن رجلًا وجد مع امرأته رجلً          | 788/0       |
| أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن           | 1178          | أن رجلين اختصما إلى رسول الله        | 1/391,0/057 |
| الأختين                                 |               | أن رجلين تداعيا دابة                 | ٤٨٩/٥       |
| أن رجلًا سأل النبي عن إتيان النساء      | ٤٠٧/٤         | أن رجلين تداعيا ولدًا                | 191/0       |
| أن رجلًا سأل النبي فقال                 | 1             | أن رسول الله أتى                     | 7\          |
| أن رجلًا سأل النبي ما يلبس              | ٣٠٨/٣         | أن رسول الله أتى على رجل بالبقيع     | 19./        |
| أن رجلًا شهد عند علي على رؤية           | 177/2         | أن رسول الله احتجم                   | 191/4       |
| أن رجلًا طلق امرأته                     | /0 .VE/0 .A/0 | أن رسول الله احتجم في رأسه           | 788/4       |
|                                         | 1.            | أن رسول الله احتجم محرما             | 788/4       |
| أن رجلًا قال أجريت أنا وصاحب            | 414/4         | أن رسول الله أخذ الجزية من مجوس      | ٤٠٥/٥       |
| أن رجلًا قال أحدهما أصبن                | 7٧٥/٥         | أن رسول الله أخذ شعرة                | 4AT/8       |
| أن رجلًا قال إني صليت ولم أقرأ          | 091/1         | أن رسول الله أراد أن يعتكف           | Y0 A /T     |
| أن رجلًا قال لرسول الله إني أصبح        | 177/4         | أن رسول الله أرخص في بيع             | Y1/8        |
| أن رجلًا قال للنبي إن أمي               | 1/09/8        | أن رسول اللَّه أردفه من جمع          | ۲/ ۱۳۸      |
|                                         | 1             |                                      |             |

| 3/ 7.7         | أن رسول الله حمى النقيع          | 777/7          | أن رسول الله استسقى بالمصلى            |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| ٤١٨/٤          | أن رسول الله حين تزوج أم سلمة    | 1.4/4          | أن رسول الله استسلف من رجل             |
| 198/1          | أن رسول الله حين فرغ من الطواف   | 1.1/8          | أن رسول الله استعمل رجلًا              |
| 1/937          | أن رسول اللَّه حين قفل من خبير   | 3/07           | أن رسول الله أسهم                      |
| ۲۰۳/۳          | أن رسول الله خرج إلى مكة         | 710/8          | أن رسول الله أعطى المؤلفة              |
| 7/ 507         | أن رسول الله خرج إليهم وهو يريد  | 7/ 17 <i>7</i> | أن رسول اللَّه أغمص أبا سلمة           |
| ٣٠٧/٣          | أن رسول الله خرج عام الفتح       | 08/7           | أن رسول اللَّه أقبل على أصحابه         |
| ٣٠٦/٣          | أن رسول اللَّه خرج من الجعرانة   | 187/7          | أن رسول اللَّه أقت الحج                |
| <b>TT1/</b> Y  | أن رسول اللَّه خرج يستسقي        | 7/8            | أن رسول اللَّه أقطع الزبير             |
| 190/4          | أن رسول الله خطّب خطبتين         | ٤١٧/١          | أن رسول اللَّه أقعده وألقى عليه        |
| 119/2          | أن رسول الله خطبها               | 1/507,157      | أن رسول اللَّه أكل كتف شاة             |
| 18 /0          | أن رسول الله خير غلامًا          | ٥٦/٢           | أن رسول اللَّه أمر أبا بكر أن يصلي     |
| 017/4 , \$11/1 | أن رسول الله دخل الكعبة          | ٥٨/٢           | أن رسول اللَّه أمر أبا بكر يصلي بالناس |
| ٥٨٤ /٣         | أن رسول اللَّه دخل مكة عام الفتح | ٤٩٠/٣          | أن رسول اللَّه أمر أصحابه أن يهجروا    |
| ۲۱/۳           | أن رسول الله دخل من أعلى مكة     | 110/0          | أن رسول الله أمر امرأة                 |
| ۳/۳۰۰          | أن رسول اللَّه ذكر صفية بنت حيي  | £Y£/0          | أن رسول اللَّه أمر بقتل الكلاب         |
| YV1/0          | أن رسول اللَّه رجم يهوديين       | 790/7          | أن رسول اللَّه أمر بقتلي               |
| 187/7          | أن رسول الله ذكر يوم الجمعة      | 1/377          | أن رسول الله أمر رجل ضحك               |
| ٧٩/٢           | أن رسول اللَّه ذهب إلى بني عمرو  | 117/0          | أن رسول الله أمر سهلة                  |
| ۳۲۱/۳          | أن رسول الله رأى رجلًا محتزمًا   | ٧٠/٢           | أن رسول الله انصرف من صلاة             |
| ۳/ ۷۵۰         | أن رسول الله رأى رجلًا يسوق بدنة | 279/8          | أن رسول الله أهل بالتوحيد              |
| 1/4.67         | أن رسول الله رأى رجلًا معتزلاً   | ٤٠٥/٣          | أن رسول الله أهل هو وأصحابه            |
| ۲/ ۱۰          | أن رسول اللَّه ركب فرسًا         | 271/5          | أنّ رسول اللَّه بات بذي طوى            |
| ۲/ ۱۸۰         | أن رسول اللَّه رمل من سبعة       | 147/1          | أن رسول الله بال فتيمم                 |
| 100/8          | أن رسول الله رهن درعه            | 141/0          | أن رسول الله بدأ بالأنصاريين           |
| 1/ 873         | أن رسول اللَّه زوج امرأة بسورة   | 707/7          | أن رسول الله بعث أبا رافع              |
| 183/0          | أن رسول الله سبق بين الخيل       | .007/4         | أن رسول اللَّه بعث بثماني عشرة         |
| ٤٨٠/٣          | أن رسول الله سعى في عمره كلهن    | 3/464 , 0/222  | أن رسول الله بعث سرية                  |
| ۲/۷۱3          | أن رسول الله سل من قبل رأسه      | 144/8          | أن رسول الله بعثنا                     |
| <b>٣9./</b> 1  | أن رسول الله سئل أي الأعمال      | 1/443          | أن رسول اللَّه بعثني لحاجة             |
| 144/1          | أن رسول الله سئل عن الأستطابة    | 700, 789/7     | أن رسول اللَّه تزوجُها وهو حلال        |
| ٥/ ۲۹          | أن رسول الله سئل عن الضب         | 140/1          | أن رسول اللَّه توضأ فغسل               |
| ٤١١/٤          | أن رسول الله سئل عن العزل        | 147/1          | أن رسول الله تيمم فمسح                 |
| ۵۷۳/۳          | أن رسول الله سئل ماذا ينقي       | 277/7          | أن رسول الله جاء يعود عبدالله          |
| ۲۰۰/۲          | أن رسول الله صلى [بمنى]          | TVT/0          | أن رسول الله حرق أموال                 |
| ٤٠٨/٢          | أن رسول الله صلى على قبر مسكينة  | ۰۸۰/۳          | أن رسول الله حرم صيدها                 |
|                |                                  |                | •                                      |

| 017/5         | أن رسول الله كان إذا وقف على الصفا                             | ۱۳۱/۲                                     | أن رسول الله صلى المغرب والعشاء     |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1/353         | أن رسول اللَّه كان أول ما قدم المدينة                          | 3/07                                      | أن رسول الله ضرب للفرس              |
| TVE/0         | أن رسول الله كان عهد إليه                                      | £ 1 9 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | أن رسول الله طاف بالبيت وبالصفا     |
| 787/0         | أن رسول اللَّه كان في بيته                                     | 14.11                                     | أن رسول الله عاد مريضًا             |
| TV9/0         | أن رسول الله كان نازل أهل الطائف                               | ٣٨٧/٢                                     | أن رسول الله غسل في قميص            |
| 080/1         | أن رسول الله كان يأتي عليه الزمان                              | <b>471/1</b>                              | أن رسول الله غلس بالصبح             |
| 1/ 573        | أن رسول الله كان يأمر مناديه                                   | ۳/ ۱۲۷ ، ۱۳۱ ،                            | أنّ رسول اللَّه فرض زكاة الْفطر     |
| 1/173         | أن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن                                 | 177                                       | 4                                   |
| 24v/1         | أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذنًا                                 | 41/0                                      | أن رسول الله فرق بين المتلاعنين     |
| 70/5          | أن رسول الله ﷺ كان يبعث عبد الله                               | 1/ 183                                    | أن رسول اللَّه في غزوة بني أنمار    |
|               | بن رواحة                                                       | 171/171                                   | أن رسول الله قال «غسل يوم الجمعة    |
| 1/15          | أن رسول الله كان يبعث من يخرص                                  |                                           | واجب                                |
| 077/1         | أن رسول الله كان يرفع يديه في الصلاة                           | 4.4/8                                     | أن رسّول الله قال لمعاذ             |
| 1/ ۲۷3        | أن رسول الله كان يسبّح على                                     | 44./5                                     | أن رسول الله قال لها في عدتها       |
| 1/ 843        | أن رسول اللَّه كان يصلي صلاته                                  | 144/8                                     | أن رسول الله قال لليهود حين افتتح   |
| <b>YAA/</b> Y | أن رسول اللَّه كان يصلي يوم الفطر                              | 18/1                                      | أن رسول الله قال ليهود خبير         |
| 1.4 . 1.0/1   |                                                                | 889/0                                     | أن رسول الله قال هو كلام الرجل      |
| 117/1         | أن رسول اللَّه كان يغتسل بفضل                                  | 7\070                                     | أن رسول الله قام يوم النحر          |
|               | ميمونة                                                         | ٤٢٥/٤                                     | أن رسول الله قبض عن تسع             |
| 140/4         | أن رسول الله كان يقبل وهو صائم                                 | 1/403                                     | أن رسول الله قد أنزل عليه الليلة    |
| ۲/ ۱۸۱        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | ٥٣٨/٥                                     | أن رسول الله قدم عليه تمر وشعير     |
| ۲/۳۰3         |                                                                | 184/8                                     | أن رسول الله قدم المدينة وهم        |
| 0/ ۲۲7        | أن رسول اللَّه كان ينبذ له في سقاء                             | ٤٨٨/٣                                     | أن رسول الله قدم مكة وهو يشتكي      |
| 1/543 , 443   | أن رسول الله كان يوتر على بعير                                 | 714/4                                     | أن رسول الله قرأ في ركعتي الجمعة    |
| ٨١ /٢         |                                                                | 171/8                                     | أن رسول الله قضى أن الخراج          |
| 170/1         |                                                                | £40/0 , £47/0                             | أن رسول الله قضى باليمين            |
| ۲/ ۲۹۳        |                                                                | 3/777                                     | أن رسول الله قضى فيمن أعمر          |
| £V٣/٣         |                                                                | 791/0                                     | أن رسول الله قطع سارقًا             |
| 1/173         | 1 1 -                                                          | 3/777                                     | أن رسول الله كان إذا أراد سفرًا     |
| 1/0/3         |                                                                | 014/1,019/1                               | أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة   |
| 7\ \r         |                                                                | 405/0                                     | أن رسول الله كان إذا بعث جيشًا      |
| 777/0         | أن رسول الله لما بعث إلى الله الله الله الله الله الله الله ال | 747/7                                     | أن رسول الله كان إذا خطب            |
| ۲/۱۰۱۰        |                                                                | 079/1                                     | أن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة |
| £77 / 1       | أن رسول الله لما قدم المدينة أسهم ﴿ }                          | 1/730                                     | أن رسول الله كان إذا قرأ بأم القرآن |
| 100/          |                                                                | ٣/ ٢٨٥                                    | أن رسول الله كان إذا قفل من حج      |
| 7/ ٧٧٧        | أن رسول الله مر بامرأة وهي في 💮 ٣                              | ۵۱۲/۳                                     | أن رسول الله كان إذا نزل من الصَّفا |
|               |                                                                | I                                         |                                     |

|            |                                    | 1            |                                   |
|------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| ۲۰۰/۳      | أن رسول اللَّه نهي عِن الوصال      | 08/8         | أن رسول الله مر برجل يبيع طعامًا  |
| 797/4      | أن رسول اللَّه وقت لأهل المدينة    | 170111/1     | أن رسول الله مر بشاة              |
| 144/4      | أن رسول اللَّه يقبل وهو صائم       | ٤٢٢/٣        | أن رسول الله مر بضباعة            |
| 17/0       | أن رفاعة طلق امراته                | 789/1        | أن رسول الله نام عن الصبح         |
| ۳۰۲/٥      | أن رفقاء لحاطب سرقوا               | 007/4        | أن رسول الله نحر بعض هديه         |
| ٤٧٠/٤      | أن ركانة بن عبد يزيد طلق           | 144/1        | أن رسول الله نضح فرجه             |
| 7/717      | أن الرهط الذين بعثهم رسول الله     | 7/ 937       | أن رسول الله نكح وهو حلال         |
| 179/1      | إن الروث علف دواب الجن             | 0YY/8        | إن رسول الله نهاكم أن تأكلوا لحم  |
| ۲/ ۲۸۳     | إن الروح إذا قبض تبعه البصر        | ٤١٥/٣        | أن رسول الله نهى أن يأكل          |
| 3/.۸.7     | أن الزبير بن العوام كان يضرب       | ٣٠٨/٤        | أن رسول اللَّه نهى أن يلبس المحرم |
| 3/ ۸۸۲     | أن الزبير حضر خيبر                 | 113          | أن رسول الله نهي عن اختناث        |
| 3/ AAY     | أن الزبير وافي                     | ۵۱۷/۳        | أن رسول الله نهى عن أكل           |
| · ٤·٣/٤    | أن زوج بريرة كان عبدًا             | 3/77         | أن رسول الله نهى عن بيع           |
| TT 1 / E   | أن زوجها طلقها                     | ٥٤،١٣،٨/٤    | أن رسول الله نهى عن بيع الثمار    |
| 7/ 500     | أن زيادًا كتب إلى عائشة            | 11/8         | أن رسول اللَّه نهى عن بيع الثمر   |
| YAA /0     | أن سارقًا سرق أترجة                | 9/8          | أن رسول الله نهي عن بيع الثمرة    |
| ٧٠/٥       | أن سبيعة الأسلمية نفست             | 91/8         | أن رسول الله نهي عن بيع الذهب     |
| 19/0       | أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية       | 114 , 80/8   | أن رسول الله نهي عن بيع السنين    |
|            | وضعت                               | 3/11/        | أن رسول الله نهي عن بيع اللحم     |
| £YV /£     | أن سودة وهبت                       | ٦/٤          | أن رسول اللَّه نهى عن بيع النخل   |
| 798/8      | أن شريحًا قضى في نكاح              | ٥٠/٤         | أن رسولِ اللَّه نهى عن بيع الولاء |
| 791/1      | إن الشمس تطلع ومعها قرن            | ۸٤ ، ۹۹/٤    | أن رسول اللَّه نهى عن بيعتين      |
| ۲/ ۲۲۳     | أن الشمس خسفت                      | ٤٦/٤         | أن رسول الله نهى ثمن الفحل        |
| ۳۱۸/۲      | أن الشمس كسفت                      | ٤١/٤         | أن رسول الله نهي عن ثمن الكلب     |
| 7/9.7,717, | إن الشمس والقمر آيتان              | ٤٨/٤         | أن رسول الله نهى عن حبل الحبلة    |
| 717, 717   |                                    | 419/0        | أن رسول الله نهى عن الخليطين      |
| ¥1\\       | إن شئت حبست أصله                   | TV 8 / 8     | أن رسول الله نهى عن الشغار        |
| £Y٣/£      | إن شئت سبعت                        | 190/4        | أن رسول الله نهى عن صيام أيام     |
| ۲۰۸/۳      | إن شئت فصم                         | 198/4        | أن رسول الله نهى عن صيام يومين    |
| W·9/8      | إن شئتما                           | ٤٧/٤         | أن رسول الله نهي عن ضراب الفحل    |
| ٥٥٨/٣      | أن صاحب هدي رسول الله              | 77V/E        | أن رسول اللَّه نهى عن متعة النساء |
| \$\ PA\$   | أن صفوان بن أمية هرب من            | <b>41/</b> 8 | أن رسول الله نهي عن المخابرة      |
| 0·T/T      | أن صفية حاضت يوم النحر             | 3/37, 27, 77 | أن رسول الله نهى عن المزابنة      |
| #1#/Y      | أن صلاته ركعتان                    | ٤٥/٤         | أن رسول الله نهى عن المعاومة      |
| Y 1        | إن صلاة الأوابين                   | ٥٨/٤         | أن رسول الله نهى عن الملامسة      |
| 0.0/0      | أنَّ طارق بن المرقع أعتق أهل البيت | \$\VF        | أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة   |
|            |                                    |              |                                   |

|           |                                     | 1             | (************************************** |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| ۳۰۳/٥     | أن عبدًا من الحبش سرق               | 141/8         | أن الضحاك بن خليفة ساق                  |
| 140/8     | أن عثمان أعطى مالًا                 | 77./7         | أن الضحاك بن قيس سأل النعمان            |
| ٤٣/٤      | أن عثمان أغرم رجلاً                 | 74.           | أن طائفة صفت معه وطائفة                 |
| Y11/Y     | أن عثمان بن عُفان كان يقول في خطبته | 790/8         | أن طليحة كانت تحت رشيد                  |
| 14/0      | أن عثمان كان يوقف المولى            | <b>44.</b> /0 | إن ظفرتم بهبار فاجعلوه بين حزمين        |
| 1/ 9/1    | أن عجل الأضحى                       | ٥٠٨/٥         | أن العاص بن هشام هلك                    |
| 110/4     | أن علقمة أقام بخوارزم               | 111/0         | أن عائشة أرسلت به                       |
| ۱۰۳/۳     | أن علي بن أبي طالب كانت عنده أموال  | 018/0         | أن عائشة دبرت جارية لها                 |
| 720/0     | أن علي قال في ابن ملجم بعد ما ضربه  | V1/T          | أن عائشة كانت تحلي بنات                 |
| ٤٠٧/٥     | أن على كل إنسان منكم دينارًا        | ٤٦١/٣         | أن عائشة كانت تغتسل                     |
| 722/0     | أن عليًا أي بأسير                   | 745 /4        | أن عائشة وحفصة أصبحتا                   |
| 10./0     | أن عليًا حرق المرتدين               | 11.7          | أن العباس عم النبي سأل النبي في         |
| ۱۸٦/۳     | أن عليًا سئل عن القبلة              |               | نعجيل                                   |
| V£ /0     | أن عليًا قال في التي تتزوج          | 3\077         | أن عبد اللَّه بن جعفر جمع بين امرأة     |
| ٤٧٥ /٤    | أن عليًا قال في الخلية              | ٤٩/٥،١٨١/٤    | أن عبد بن زمعة وسعدًا اختصما            |
| ۳۷٦/۳     | أن عليًّا قضى في الضبع بكبش         | ۰۰            |                                         |
| 110/7     | أن عليًا كان يخطّب على منبر         | 771/0         | أن عبد الله بن سهل بن أبي حثمة          |
| ۱۰۳/۳     | أن عليًا كان يزكي أموالهم           |               | ومحيصة خرجا                             |
| 2/1/3     | أن عليًا كان يغتسل بمكة             | 011/0         | أن عبد الله بن عمر كاتب غلامًا له       |
| Y \ V / Y | إن عليًا كان يقرأ على المنبر        | 140/1         | أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء  |
| 1/573     | أن عليًا كان يقول في آذان الصبح     | 1/775         | أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن       |
| £47/1     | أن عليًا كان يوتر على الراحلة       | 187/8         | صلاة                                    |
| 17/0      | أن عليًا كان يوقف المولى            |               | أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في       |
| 17/0      | أن عليًا وقف المولى                 | 189/8         | زكاة                                    |
| 1 23      | أن عمر أستعمل أبا سفيان             |               | أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة        |
| 118/4     | أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود        | 141/1         | أن عبد الله بن عمر صلى بجمع             |
|           | والنصارى                            | 140/1         | أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة           |
| ۲۰۳/٤     | أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له     | 3/ 837        | أن عبد الله سئل عن رجل مات              |
| ۲/ ۲۷۱    | أن عمر بن الخطاب استلم الركن        | 1.7/٢         | أن عبد الله صلاها بعد أربع              |
| ٤٥/٣      | أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقًا        | 145/5         | أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر خرجا    |
| 1/451     | أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم      | 197/8         | أن عبد الرحمن بن عوف تكارى              |
| 411/8     | أن عمر بن الخطاب حمل على فرس        | £٣£/£         | أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي      |
| 91/1      | أن عمر بن الخطاب خرج في ركب         |               | وپه                                     |
| 144/1     | أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء      | 775/0         | أن عبدًا كان يقوم على رقيق              |
| £V7/£     | أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل       | m9m/0         | أن عبدًا له أبق وفرسًا                  |
| 3\777     | أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة      | 797/0         | أن عبدا له سرق                          |

|                                     | 1             |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| أن عمر بن الخطاب صلى بالناس         | 094/1         | أن فاطمة بنت محمد حدت جارية         | ٥/ ۱۸۲        |
| أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا          | ۱۹۸/۵         | أن في الكتاب                        | 194,149/0     |
| أن عمر بن الخطاب قرأ يعني السجدة    | 717/7         | أن قتادة بن النعمان وقع بقريش       | 070/0         |
| أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع       | TV1/T         | أن قضى في اليربوع بحضرة             | ٣٧٩ /٣        |
| أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة      | 111/1         | أن قعود الإمام يقطع                 | 7.47          |
| أن عمر بن الخطاب كان يبعث أبا       | ۳/۷۲          | أن قومًا أصابواً صيدًا              | <b>747/</b>   |
| خيثمة                               |               | إن قويت أن تجمعي                    | <b>***</b> /1 |
| أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم      | ۲۰٦/٤         | إن كان خوفًا أشد من ذلك             | 787/7         |
| أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء      | 177/0         | إن كان رسول اللَّه ليأمرنا بالتخفيف | 79/7          |
| أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل       | 779/0         | إن كان رسول اللَّه ليقبل بعض أزواجه | ۱۸۰/۳         |
| جيش                                 |               | إن كان سواكًا من أراك               | 200/0         |
| أن عمر بن الخطاب لما دون            | 3/ • ٧٢ ، ٢٧٢ | إن كان ليكون علي الصوم              | 77./٣         |
| أن عمر بن الخطاب لما كثر المال      | 3/177         | أن كان يشرك بين الجسد               | 1/ 937        |
| أن عمر بن الخطاب ورد حوض            | 94/1          | إن كنت إنما أردت الإصلاح            | 19/0          |
| أن عمر توضأ من ماء نصرانية          | 140/1         | إن كنت حججت فلب عنه                 | 7VT/T         |
| أن عمر رد نكاح امرأة                | 788/8         | إن كنت لأكرهها لكم                  | 7/2.7         |
| ان عمر صالح نصاری بني تغلب          | ٤١٥/٥         | أن لا نكاح إلا بولي                 | 788/8         |
| أن عمر صلى المغرب                   | 097/1         | إن لله على أهلك كرامة               | 3/917         |
| أن عمر قضي في الأرنب بعناق          | ۳۷۷/۳         | إن لم تجد إلا جذعًا فاذبحه          | ۳/ ۲۲ه        |
| ان <i>ع</i> مر  قضی هو ورجل         | <b>"9"/"</b>  | إن لي سرية أصبتها                   | 3\777         |
| أن عمر كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة | 714/7         | إن الماء طهور                       | ۷۰، ۱۸/۱      |
| أن عمر كان يكره الأغتسال بالماء     | 1/111         | إن الماء طهور لا ينجسه              | 1/45          |
| المشمس                              |               | إن الماء لا ينجسه                   | 1/11.14.14    |
| أن عمر نذر أن يعتكف                 | 707/4         | أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقًا  | ٣/٣           |
| أن عمر نذر في الجاهلية              | 707/          | أن مدديًا قتل رجلًا                 | ٤/ ۲۰۳        |
| أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة       | 199/0         | أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن     | 7.7/0         |
| أن عمر وعليًا كان يصليان المغرب     | 199/4         | عباس                                |               |
| أن عمر استشار في الخمر              | 414/0         | أن مسكينة مرضت                      | ٤٠٧/٢         |
| إن العمرة هي الحج الأصغر            | 771/1         | أن المسلم لايرث الكافر              | 154/5         |
| أن عنده كتابًا من العقول            | 007/0         | أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل         | 4.5/8         |
| أن عويمرًا جاء إلى عاصم             | 11/0          | أن معاذ بن جبل قضى أنه              | 3/8.7         |
| أن غلامًا من قريش قتل صمامة         | 7/1/47        | أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن       | 17./8         |
| أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم        | 3/ 1/4        | أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي    | ۲۰ /۲         |
| أن فأرة وقعت في سمن                 | £47/0         | أن معاذًا أم قومه في العتمة         | 79/7          |
| أن فاطمة أتت أبا بكر                | 3/ 774        | أن معاوية قدم المدينة فصلى          | 00 • /1       |
| أن فاطمة بنت رسول الله تصدقت        | 109/4         | إن من الشعر حكمة                    | ٤٠٠/٣         |
|                                     |               |                                     |               |

| ۲۰۱/۲          | أن النبي خطب يومًا فقال في خطبته | 7/ / 7       | إن منكم منفرين                  |
|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 97/0           | أن النبي دخل على أم سلمة         | ٤٠٤/٤        | أن مولاة لبني عدي بن كعب        |
| ٤١٦/٤          | أن النبي دخل عليها               | 177/8        | أن مولاة لصَّفية بنت أبي عبيد   |
| 17.1           | أن النبي دخل فقربت               | 2/473        | إن الميت ليعذب                  |
| 1/781 , 087    | أن النبي ذهب إلى بئر جمل         | YYA/0        | أن ناسًا حفروا بثرًا لأسد       |
| ۲۱/٤           | أن النبي رخص في بيع              | ٥/ ٩٨٣       | أن ناسًا من عرينة قدموا         |
| 10/8           | أن النبي رخص في بيع العرايا      | 144/1        | إن ناسًا يقولون إذا قعدت        |
| ۵۷۹/۳          | أن النبي رخص لأُهل السقاية       | T0./0        | أن ناقة للبراء بن عازب دخلت     |
| £19/Y          | أن النبي رش على قبر إبراهيم      | ۸٧ /٣        | أن النبي أتاه رجل بخمس أواق     |
| ۱/ ۲۰          | أن النبي رفع يديه                | \$177        | أن النبي أتى أبا طلحة           |
| ۲/۳/۲          | أن النبي سمع رجلًا يقول لبيك     | 1437 , 0/133 | أن النبي احتجم وهو محرم         |
| 7V £ /T        | أن النبي سمع رجلاً يلبي          | 2/193        | أن النبي أخر طواف الزيارة       |
| 1/501          | أن النبي ستل عن الثوب            | 10/8         | أن النبي أرخص                   |
| 1/093, 193     | أن النبي صلى بهم بالبطحاء        | 100/8        | أن النبي اشترى من يهودي طعامًا  |
| ١٠٠/٢          | أن النبي صلى صلاة المسافر        | 008/4        | أن النبي أشعر في الشق الأيمن    |
| ۲/ ۹۱          | أن النبي صلى الظهر               | ۰/۰ ۲۲۰      | أن النبي أغار على بني المصطلق   |
| ٤٠٠/١          | أن النبي صلى في بيتها            | 3/4.4        | أن النبي أقطع بلال بن الحارث    |
| ٤٦٨/١          | أن النبي صلى في جوف الكعبة       | 1/9/1        | أن النبي أمر أن يستمتع بجلود    |
| Y. T /T        | أن النبي صام في سفره             | 1/3/5        | أن النبي أمر أن يسجد            |
| 720/7          | أن النبي صامه في الجاهلية        | 1/467        | أن النبي أمر رجلًا كان جنبًا    |
| ۲/ ۲۲ ه        | أن النبي ضحى بكبشين              | 777/I        | أن النبي أمرها أن تغتسل         |
| ٤٠٩/٥          | أن النبي ضرب على نصراني بمكة     | 717/         | أن النبي أمر الناس في سفره      |
| ۳۸۰/٥          | أن النبي ظاهر يوم أحد            | 7.5/4        | أن النبي أمره أن يردف عائشة     |
| 1/413          | أن النبي علمه الأذان             | ۱۰/۲         | أن النبي ﷺ أمرها أو أذن لها     |
| <b>YAY /</b> Y | أن النبي غُسل ثلاثًا             | ۱۰۸/٤        | أن النبي بعث مصدقًا             |
| 1/1/1          | أن النبي قال في الاستنجاء        | ٤/١/٥، ٣٠٣/٤ | أن النبي بعث معاذًا             |
| ٧٢ /٣          | أن النبي قال في كنز وجده         | 754/5        | أن النبي تزوجها وهي ابنة ست     |
| ۱۰۰/۱          | أن النبي قال لرجل إذا ركعت       | ٤٢٥/٤        | أن النبي توفى عن تسع نسوة       |
| 1/137 , 737    | أن النبي قبل بعض نساثه           | Y9V/1        | أن النبي تيمم وهو ينظر          |
| 1/337          | أن النبي قبلها صائماً            | ٤/ ۲۲۰       | أن النبي جعل العمرى             |
| 711/           | أن النبيّ قرأ في إثر سورة الجمعة | 191/4        | أن النبي جلس جلستين             |
| 3/ VAY         | أن النبي قسم سهم خبير            | 70/0         | أن النبي حين لاعن               |
| 3\             | أن النبي قسم يوم خبير            | ٤/ ۳۹٠       | أن النبي خافه صفوان فهرب        |
| 40V/E          | أن النبي قضى بالدين قبل الوصية   | 7.47         | أن النبي خرج في رمضان فصام      |
| 145 . 704/0    | أن النبي قضى باليمين             | 7.0/         | أن النبي خرج من الجعرانة        |
| 717/0          | أن النبي قضى في الجنين           | 1.4.\1       | أن النبي خرج من المدينة إلى مكة |

| 21/13           | أن النبي لما وجهه إلى اليمن            | Y18/0     | أن النبي قضى في جنين امرأة         |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| ٤٦٠/٥           | أن النبي مر بأبي إسرائيل               |           | أن النبي قطع لبلال بن الحارث       |
| 1/17 , PFY      | أن النبي مسح أعلى الخف                 | · ·       | أن النبى قفل فلما كان الروحاء      |
| 1/577           | أن النبي مسح على الخفين                |           | أن النبي كان إذا أراد أن ينام      |
| 3/ 407          | أن النبي نفلهم                         |           | أن النبي كان إذا برقت السماء       |
| ٤٣٥/٥           | أن النبي نهى عام الخيبر عن نكاح المتعة |           | أن النبي كان إذا رأى البيت         |
| ٥/٤             | أن النبي نهي عن بيع الثمار             | 17./7     | أن النبي كان في غزوة تبوك          |
| 10/8            | أن النبي نهى عن بيع الثمر              | 119/7     | أن النبي كان يجمع بين الظهر والعصر |
| 744 \t          | أن النبي نهى عن الحبوة                 | 744/7     | أن النبي كان يخطب على راحلته       |
| 3/177           | أن النبي نهي عن الشغار                 | 7/777     | أن النبي كان يصلي بالليل           |
| 140/1           | أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر       | ٤٨١/١     | أن النبي كان يصلي التطوع           |
| 870/0           | أن النبي نهى عن كل ذي ناب              | 1/0/1     | أن النبي كان يصلي الجمعة           |
| ٣٠، ١٥/٤        | أن النبي نهي عن المزابنة               | 1/543,143 | أن النبي كان يصلي على راحلته       |
| 00/8            | أن النبي نهى عن النجش                  | ٣٠٨/٢     | أن النبي كان يطعم                  |
| 474/5           | أن النبي نهى عن نكاح المتعة            | 7/9/7     | أن النبي كان يغدو إلى الأضحى       |
| 240/1           | أن النبي نهي أن تطرقوا النساء          | 7/7/7     | أن النبي كان يغدو يوم العيد        |
| 3\ AYW          | أن النبي نهي أن يبيع بعضكم على         | 771/1     | أن النبي كان يغرف على رأسه         |
| ۳۳۳ /۳          | نهى النبي أن يتزعفر الرجل              | 11.7      | أن النبي كان يقبل في شهر الصوم     |
| ٤١٥/٤           | أن النبي نهي أن ينفخ في الإناء         | 1/337     | أن النبي كان يقبل ولا يتوضأ        |
| 749/٢           | أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا    | ١٨٥/٣     | أن النبي كان يقبل وهو صائم         |
|                 | يمشون                                  | 714/7     | أن النبي كان يقرأ فيها سورة في     |
| 117/1           | أن النبي وميمونة كانا يغتسلان          | 1.0/7     | أن النبي كان يقصر في السفر         |
| 3/ PAY , 0/ 3PT | أن نجدة كتب إلى ابن عباس               | ۳۱/۳      | أن النبي كان يقول للخراص           |
| 171/0           | إن النذر لايأتي على ابن آدم            | ٣/ ٣٣٤    | أن النبي كان يكثر من التلبية       |
| 3/ 827          | أن نساء كن في عهد النبي                | ٥٣٩/٣     | أن النبي كان ينزل الناس بمنى       |
| T0/Y            | أن نفرًا جاءوا إلى سهل بن سعد          | Y07/Y     | أن النبي كان يوتر بخمس ركعات       |
| 191/2           | أن نفيعًا استفتى                       | £ • 4 /Y  | أن النبي كبر على الميت             |
| 848/8           | أن نفيعًا طلق                          | ٤٠٥/٢     | أن النبي كبر على النجاشي           |
|                 | إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى صاحب     | 104/4     | أن النبي كتب إلى أهل قرى           |
| ۳۹۰/٥ ،         | أن حباربن الأسودكان قد أصاب            | ٤٠٧/٥     | ً أن النبي كتب إلى أهل اليمن       |
|                 | زينب                                   | 77./0     | أن النبي كتب إلى الضحاك            |
| 2/7/3 , 7/3     | إن هذا أمر كتبه الله                   | ٤٤٠/٣     | أن النبي لبي في عمرة               |
| ٣٦٦/٣           | إن هذا الرجل أصابه                     | ۳۰۱/٥     | أن النبي لعن المُختفي              |
| YV /٣           | إن هذا كتاب الصدقة                     | 177/7     | أن النبي لم يجمع إلا بمزدلفة       |
| 3/ 877          | أن هذه الآية نزلت في بغايا             | ٣٣٨/٢     | أن النبي لم يكن يرفع يديه          |
| 044 , 190/2     | إن هذه أيام طعام وشراب                 | 0٤٥/٣     | أن النبي لما رمى جمرة              |
|                 | ]                                      |           | •                                  |

| إن هذه للساجد لا تصلح لشيء      | 174/1          | اتطلقوا                           | TA1/0          |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| إن منين يومان                   | 7/ PAY         | انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة     | 7\917          |
| أن مثلًا بنت عتبة أتت الني      | 14./0          | انظروها ، فإن جاءت به أحمر        | Y1 /0          |
| إن رجدتم فلاتًا وفلاتًا         | 79./0          | انظروها ، فإن جاءت به أدعج        | TY/o           |
| إن رجلته في قرية مسكونة         | AY /T          | انظروها فإن جاءت به أسحم          | Y1/0           |
| أن يجيى بن سعيد بن العاص طلق    | ۸٠/٥           | أتفق عمر بن الخطاب على أهل        | 3\3AY, 0AY     |
| أن ينبحها فيأكلها               | TY0/0          | أتفقه على أهلك                    | 178/0          |
| أن يقوما للناس                  | 7\117          | أتفقه على خادمك                   | 178/0          |
| أن يكبر في صلاة العيلين         | 741/7          | أتفقه على نفسك                    | 148/0          |
| أن يربية جامت تسألها            | 77-/7          | أتفقه على ولدك                    | 178/0          |
| أتا أحق من أوفي بذمة            | 0\371          | القضى رأسك                        | 010/           |
| أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله | 1\VY0          | إتك لن تخلف                       | 3\ Y0Y         |
| أنا أعلمكم بصلاة رسول الله      | 1\770          | الكعي أسامة                       | 11./5          |
| أتا أكبر منك                    | \$\A/\$        | إنما أنا بشر                      | 0\Y7 . 1V}     |
| أتا يري. من كل مسلم             | YYY/0          | إنما أتا لكم مثل الوالد           | 1\111          |
| أتا شهيد على مؤلاء يوم القيامة  | 1/0/3          | إنما أهلك من كان قبلكم            | o\             |
| أتاصلتم                         | 7\141          | إنما بنو هاشم وينو للطلب شيء واحد | 3 <b>/ TVT</b> |
| أنا ضربت قبة رسول الله          | 0A1/T          | إنما جعل الإمام ليؤتم به          | אווי או        |
| أناطيت رسول الله                | דזר/ר          | إنما حرم أكلها                    | 1/4/13/1/1     |
| أنا فطت قلائد مدي               | 7\150          | إنما حرم الله أكلها               | 141\1          |
| إتاكنا نتهاكم عن لحومها         | 190/5          | إنما حملني على الرد عليك          | 144/1          |
| إتالم نرده عليك إلا أنا حرم     | T0Y/T          | إنما ذلك شيء يجده أحدكم           | 0/250, . 40    |
| إنا لتدع ما شله الله            | •V\ <b>/</b> T | إنما ذلك عرق                      | T1T/1          |
| لنبذوا كل واحدمتهما             | T19/0          | إنما ذلكم شيء تجدونه              | 7/ ۵۷۵         |
| أنت أعلم                        | 178/0          | إنما الرباني النيئة _             | 11/8 (117/1    |
| أنت رفيق                        | 0\ <i>F</i> 0/ | إنما الشمس والقمر آيتان           | T1T/T          |
| أنت رمالك لأبيك                 | 179/0          | إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة       | T9Y/0          |
| انتظر                           | 1A1/0          | إنما فطت لتعلموا أنهاسة           | 7/4-3          |
| أتتم أولى الناس ببنا الأمر      | ۰۲۲/۰          | إنماكان متزلاً نزله               | •A1 /T         |
| أتتم اليوم خير أعل الأرض        | oT1/0          | إنماكانت على عهد رسول الله        | 3/ 0A3         |
| أتتوضأ بعا أفضلت الحعر          | 10/1           | إنمامتل صاحب القرآن               | 0/ 270         |
| انزع قبيصك                      | TY4/r          | إنما منعني من أن أرد عليك         | 1\7A3          |
| لَمْزِل رسول الله ضبعًا كبشًا   | TYE/T          | إنما نسمة المؤمن طائر             | 1/173, 773     |
| انزلوا فصلوا المغرب             | 1/733          | إنما نيتكم من أجل الداقة          | P19/F          |
| انطاق فقد زوجتكها               | £TT /£         | إنما هذا من أخوان الكهان          | 717/o          |
| لنطلقت أتا وعمرو بن العاص       | 141/1          | إنما هلكت بنو إسرائيل             | 781/1          |

| أنه رأى رسول الله رمى الجمار ٢٨ ٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إنما هو تطوع من شاء ۲۷۱/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنه رأى رسول الله يسم إبل ۲۱۷/۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إنما هو عرق ١٠٠٠ معمد المدار ٢٣١١ م المديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أنه رأى النبي إذا كان في وتر ١/ ٦٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إنما هي أربعة أشهر (٩٢/٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أنه رأى النبيّ رجع من المصلى ٢٧٧ /٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إنما هي طعمة أطعمكموها الله معاد ٣٥٩/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أنه رأى النبي يجتز من كتف ٢٥٦/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إنما هي هذه الحجة ثم ظهور ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٨٤ ١٠٠٠ ما ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق ٢٥٠/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إنما الولاء لمن أعتق ١٠٣/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أنه سأل ابن عباس عما يعصر ٣٨/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إنما يكفيك أن تحثي ٢٢٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أنه سأل رسول الله أيقبل الصائم 💮 ١٨٣/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إنما يلبس هذه من لاخلاق له ١٧٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أنه سأله عمرة عن الغسل 💮 ١٦٤/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أنه أبصر فرسًا يباع الم ١١٦/٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أنه سأل أرأيت الإبل ٢٠٦/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أنه أرخص للمسافر ٢٨١/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أنه سمع الإقامة ٢٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه سمع بعض أهله يسمي 🔆 🚉 🚉 🐧 ٤٠٩ 🦟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أنه استغيث على بعض أهله 💮 ١٢٥/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه سمع جابر بن عبد اللَّه سئل عن ٤/ ٣٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أنه اشتری جاریة ۲٤۱/۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أنه أقبل من الجزف ٢٩٦/١ من الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه سمع رجلًا من بني وائل ١٥٤/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أنه أكل سمكًا طافيًا 19/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أنه سمع رجلًا يقرأ ﴿ ٢/ ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أنه إن نوى مقام تسعة عشر ٢/ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه سمع رسول الله يسأل عن أهل ٥/ ٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أنه أهدى لرسول الله حارًا وحشيًا ﴿ ٣٥٧ /٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الدار في والإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أنه أهل من إيلياء ١٠٠٠ ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أنه سمع رسول الله يقول لما ه/ ٥٤ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أنه أهل من الفرع : ١/٣ . وحد المنافع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أنه سئل أنتوضأ منه ١٨ ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أنه أهل هو وأصحابه بالحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أنه سئل أيشتم المحزم ليدريه ١٣٥/ ٣٣٥. ومن من المنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أنه بات عند ميمونة المسال ١٤٠/٢ مي المعالمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أنه سئل عن بعير بُبُغيرين ﴿ وَهِ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إنه بات عند النبي المناه المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه المناه المناه المناه النبي المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أنه سئل عن الثمر المعلق ٢٩٣، ٢٩٢/٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أنه باع جلاله بن المراه المراع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أنه سنل عن رجل فجر بامرأة ١٨٤/٤ من يمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أنه باع عليًا درعًا منسوجة مريًا ٢٠٥٠ من الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنه سئل عن رجلين تبايعا ١٠٣/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أنه بينما هو جالين بين ظهراني الناس ٢٤٠٤٪ و المالية ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أنه سئل عن رضاعة الكبير ١١٥/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أنه تزوج اهراه أخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أنه ستل عن الرهن في السلف ١٥٤/٤ عند الرهن في السلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انه تزوج امراه ولم يدخل بها تماية على الإلام المراهد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أنه ستل عن العبر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أنه توضأ مؤة مرة : الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أنه ستل عن المرأة ، المراه المراع المراه المراع المراه الم | $\frac{1}{1}$ $\frac{1}$ |
| أنه سنل عن الوضوء من لحوم الإبل ﴿ ١٨/١٠/١٤ ﴿ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أنه خرج مع رسول الله عام خيئن ريس (٢٦١٨ سنة لده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه شرب لبناه فأعجبه من ٢٨٥/٤ من المناه المن | أنه خرج يوم عيد المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه شهد بلاؤلا ١٥ ١ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أنه خرج يوم الفطر ٢٨٣/٢<br>أنه خطب إينة نعيم ٢٥٦/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنه شهد على قضاء عثمان الشيخ ١٤٠٠ كريس الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I de de l'Alle de la Marie de Marie de Marie de la Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أنه شهد معه الجمعة ٢١/٩٩/ إلى المدين  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه صلى خلفت علي الجمعة ٢١٥/١٤ عن ١٨٨/١٥ عن المادة علي الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أنه صلى في بجبيوف به المعالم به ١٩٠٧ ما المعالم به ١٩٠٧ ما المعالم به ١٩٠٧ ما المعالم به ١٩٠٨ ما المعالم المعا | انه راه بدا فاستلم الحجر ٢٥ ١٥ ١٤ علم ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1. 1. 2. <b>*:1/*</b>                    | أنه كان إذا غدا إلى المصلى         | /YAY/Y.                                   | أنه صلى قبل الخطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7\ 733 300 500                           | أنه كان إذا فرغ مَن تلبيته         | 097/1                                     | أنه صلى مع رسول الله العشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 2 <b>٤٣٦/١</b>                        | أنه أذن في ليلة ذات برد وريح       | 3/753, 753,                               | أنه طلق امرأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 EV9/E                                 | أنه كان جالسًا عند زيد بن سليمان   |                                           | The second secon |
| 1. 3                                     | أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية    | £YT/£                                     | أنه طلق امرأته البتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 007/T                                  | أنه كان لا يبالي في أي الشقين      | 144/0                                     | أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.573                                   | أنه كان لا يثوب ﴿ ﴿                |                                           | أنه عن عق الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3-1, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1         | أنه كان لا يرى باسًا أن يبيع الرجل | 799/1                                     | أنه غدا مع النبي 👙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7/377 mg a. 7778/X                       | أنه كان لا يرى بالإفطار            | 190/0                                     | أنه فرض على أهل الذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم      | EV3/£ 10.                                 | أنه قال في الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -  | أنه كان متع رسول الله فأذاه القمل  | EVE/E                                     | أنه قال في الخلية والبرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 m who 2 12 17                         | أنه كان مع رسول الله فأذن بالصلاة  | £ \$77/\$ mg                              | أنه قال في الرجل يتزوج المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| to of mercal the                         | أنه كان مع النبي حتى إذا كان       | 3/ / AT:                                  | أنه قال في قول الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | أنه كان يأتي أهله حين ينتصف        |                                           | أنه قال في هذه الآية ﴿وإن خفتم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100 K , 400 C 38 1 / 1 200               | أنه كان يأمر أن يقرأ خلف الإمام    | 100 mg/m 2 . EAA/E                        | أنه قال لرجل طلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \$                                       | أنه كان يأمرنا إذا صلى المكتوبة    | 3\V/£                                     | أنه قال لعمر بن الخطاب إن في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L-25 / 2 17/8                            | أنه كان يبيع التمن ﴿ ﴿             | T. T. 1749 / T.                           | إنه قد اجتمع لكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 180 L                                    | إنه كان يحتجم وهو صائم             | TA1/0                                     | إنه قد صدق 🖰 👙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| To any any var /17 to the                | أنه كان يحلي بناته وجواريه         | - 27.0/Y                                  | إنه قد مات اليوم عبد صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1\ xel = 4                               | أنه كان يحن إلى ما كان يسمع        | TWITE OF S                                | أنه قرأ في الجمعة ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The strate                               | أنه كان يخرج زكاة الفطر            | Ship the sale of                          | أنه قضى في التي تتزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| War and Bridge Control                   | أنه كان يرفع يلايه أن أيه أيه الم  | 22 ( <b>888 1/8</b> 0 -                   | أنه قضى في بروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | أنه كان يرمل الثلاثة               |                                           | أنه قضي في حمام مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 AV3 112 Lange                         | أنه كان يرمل من الجنجر             | 1 miles W1/0                              | أنه قضى في رجل قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| to cost and 1.7/                         | أنه كان يزكي مال اليتيم            | in ( 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | أنه قيل له : احتجم رسول الله ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 14 well 11/1                          | أنه كان يصلي وراء الإمام           | بالمائي ريزه الم                          | أنه كان أجود الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Who says A.                              | أنه كان يغتسل لمدخول مكة           | 01:00.9/                                  | أنه كان إذا ابتدأ الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1 -d xy & /x                           | أنه كان يغتسل يوم العيد            | HALLY CANAL                               | أنه كان إذا احتجم غسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A GOT PANTA                              | ' -                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     | أنه كان إذا أحرّم ﴿ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The large out of the                     |                                    | ETT/L                                     | أنه كان إذا أذن إقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Must all                                 | أنه كان يفتي النساء إذا أحرمت      | :: 3,2                                    | أنه كان إذا أراد أن يسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | أنه كان يقرأ ﴿إذا طلقتم﴾           | 2 6 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | أنه كان إذا أصاب ثوبه المني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| THAIN A                                  |                                    | Jan 1994T                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **************************************   | أنه كان يقرأها كذلك                | 787.780/7                                 | أنه كان إذا رمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | أنه كان يقول في الأمة              | 4090/1                                    | أنه كان إذا صلى وجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| California, N. C. Margar                 | أنه كان يقول لولي اليتيم           | 017/0.1817/                               | أنه كان إذا طافت ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    | 1                         |                 |                                    |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|
| ل ه/۸۸             | أنها سمعت صوت رج          | 777. <b>/</b> F | أنه كان يكره شم الريحان            |
|                    | أنها صلت بنسوة العصم      | 7\173           | أنه كان يلبي راكبًا                |
| ۷۲ <i>/</i> ۲      | أنها كانت تحلي بناتها     | 747/7           | أنه كبر في العيدين                 |
| رسول الله ۱۳/۱     | أنها كانت تغتسل هي و      | 7\ 40, 20       | أنه كتب إلى أهل اليمن              |
|                    | أنها كانت تغتسل هي و      | 111/8           | أنه كره بيع اللحم بالحيوان         |
| ٤٨/١               | أنها كانت تغسل المني      | ٤/ ٢٥           | أنه كره شراء المصاحف               |
| رات ۱۷/۲           | أنها كانت تلبس المعصف     | 784/            | أنه كره صوم الجمعة                 |
|                    | أنها كانت تلي بنات أخي    | 3\057           | أنه كره من الإمام ما كره           |
| قيس ٤/٥٥           | أنها كانت عند ثابت بن     | 7/1             | إنه لا تتم صلاة لأحد               |
| لزبير ٥/٦٩         | أنها كست عبد الله بن ا    | ۲۰۲/۲           | أنه لبي على الصفا                  |
|                    | أنهالم تحفظها إلامن الن   | 7\133,710       | أنه لما وقت للواقيت                |
| _                  | أنها لم تر رسول الله يص   | 187/8           | أنه مر بحاطب بسوق                  |
| 14/8               | أنها كما قلمت المدينة     | 187/8           | أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة          |
| ۸۹/۱               | أنها ليست بنجس            | 114/1           | أنه مريشاة لمولاة                  |
| T0/0               | إنها موجبة                | 3/877           | أنه نزل منزلاً بطريق الشام         |
| ۸۱ /۲              | أنهم أصابهم مطر           | 744/T           | أنه نظر في المرآة                  |
| الله عام تبوك ١٩/٢ | أنهم خرجوا مع رسول        | 119/0           | أنه نكح أم يحيي                    |
| دمعة ٢/ ٦٥         | أنهم ذكروا غسل يوم الج    | 14.\1           | أنه نهى أن تستقبل القبلة           |
| ·v/Y               | أنهم كانوا في زمان عمر    | 19/2            | أنه نهي عن بيع حاضر لباد           |
| بأعلاء ٢/٢         | أنهم كانوا يأتون عائشة    | 3\3V7           | أنه نهى عن الشغار                  |
| لجمعة ٢/ ٩٧        | أنهم كانوا يخطبون يوم ا   | 197/8           | أنه نهى عن كراء الأرض              |
| 1./0               | أنهم كانوا يومئذ ثلثماثة  | 78./0           | أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على |
| لية ١/٢٦           | إنهم لم يفارقونا في جاها  |                 | فراشها                             |
| 7\17               | أنهم ليبكون عليها         | 78./8           | أنه وجد دينارًا                    |
| 17/0               | أنهم وقفوا للوالي         | . 788/8         | أنه وجد منبوذًا                    |
| لو.                | أنهما أتيا رسول الله فسأ  | 188/            | أنها أخر ساعة                      |
| T                  | أنهما أصبحتا صائمتين      | 100/1           | أنها أتت النبي في الغلس            |
| ٦٠/٤               | أنهما قالا في المختلفة    | 109/1           | أنها أختلعت من زوجها               |
| TE/E               | انههم عن البيعِ           | 0.8/0           | أنها أرادت أن تشتري جارية          |
| ام ۲/۸۵۲           | أنبى رسول الله عن صي      | ٩/٢             | أنها أمتهن فقامت وسطهن             |
| 1A/E               | إن آتيكم الليلة           | ٥٧/٥            | أنها انتقلت حفصة                   |
| 100/1              | إني أرى رؤياكم            | 018/5           | أنها أهلت بعمرة                    |
|                    | إني أصبت مالاً لم أصب     | 188/4           | أنها بعد العصر إلى مغيب الشمس      |
| ۵۰ /۲ کا           | إني أقول مالي أنازع القرآ | ۸٦/٥            | أنها جاءت إلى النبي                |
| <b>££/</b> 0       | <b>أنى ترى ذلك</b>        | Y\AFY           | أنها رأت النبي                     |
| لجنة ١٣/٢          | إني رأيت - أو أريت - ا    | 091/1           | أنها سمعت رسول الله يقرأ في للغرب  |
|                    |                           | l               |                                    |

| £YA/1        | أي بني إذا كنت في هذا الوادي  | 100/          | إني رأيت هذه الليلة فتلاحي         |
|--------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 140/4        |                               | 781/4         | إني صائم فمن شاء منكم فليصم        |
| ٤٩/٣         |                               | 180/1         | إني عند معاوية إذا أذن مؤذنه       |
| 0/117        | إياكم أن تهلكوا               | Y0V/T         | إني كنت أجاور هذه العشر            |
| ۲۰۰/۳        | إياكم والوصال                 | 447/1         | إني كنت أصلي ركعتين                |
| 481/0        | أيدع يده في فيك               | ٥٠/٣          | إني كنت في شعب من هذه الشعاب       |
| 111/1        | ائذن لعشرة                    | 40./1         | إني لا أدري بما أرسلت              |
| ٤١٥/١        | أيكم الذي سمعت صوته           | 779/0         | إني لا أصافح النساء                |
| 401/8        | الأيم أحق بنفسها              | 117/4         | إِنَّ لِأَتْقَاكُمْ لَلَّهُ        |
| 0 { / 0      | أيما امرأة أدخلت على قوم      | 188/8         | إني لأجد نفس الرحمن                |
| <b>TVA/Y</b> | أيما امرأة تطيبت ثم خرجت      | 1/577         | إني لأجده يخدر                     |
| 78/0         | أيما امرأة طلقت فحاضت         | 779/7         | إني لأستنصر بالسنة                 |
| ۷٦/٥         | أيما امرأة فقدت زوجها         | ٥٦٦/٥         | إني لأسمع حديثًا أستحسنه           |
| 3\ 177       | أيما امرأة نكحت نفسها         | 1/070, 770    | إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله   |
| 1/17/        | أيما أهاب دبغ                 | ۳۱۳/٥         | إني لأول العرب سأل ابن عباس        |
| T97/0        | ايما دار أو أرض قسمت          | 118/4         | إني لبدت رأسي                      |
| 3/ ٢٢٢       | ايما رجل أعمر عمري            | ۲۰۰/۳         | إني لست كهيئتكم                    |
| 178/8        | ايما رجل أفلس                 | ۵۷۸/۳         | إني لعند عبد اللَّه بن عمرو سئل عن |
| 1/5.3        | أيما رجل تزوج امرأة وبها      | ۲/ ۹ ه        | إني والله لا يمسك الناس على شيء    |
| 3/371        | ايما رجل مات أو أفلس          | 414/0         | إني وجدت من فلان ربح               |
| 190/0        | أيما عبد كان بين أثنين        | ٥٧١/٥         | أهدى أكيدر دومة للنبي جبة          |
| 1/433        | الأثمة ضمناء                  | 119/1         | أهدي لمولاة لنا شاة                |
| 019/0        | أين الله ؟                    | 284/4         | أهل رسول الله بالحج                |
| £\A/£        | این زناب                      | 1 + 8:/0      | أو تحبين ذلك                       |
| 119/8        | أين المتألي على الله لا يفعل  | 7547          | أوتروا قبل الفجر                   |
| 1.4/8        | أينقص الرطب                   | 7/ 987        | أوصت أن يغسلها                     |
| YV1/Y        | أيها الشخ أتدري أعلى شفع      | 707 /T        | أوف بنذرك                          |
| 018/0        | أيها الناس                    | ۲/ ۱۳۳        | أوقد قال ذلك                       |
| 08./4        | أيها الناس عليكم بالسكينة     | 1/1/1         | أول ما فرضت الصلاة ركعتين          |
| 0/177        | أيها الناس قد آن لكم تنتهوا   | ٣٧٢/١         | أول الوقت رضوان                    |
| 081/4        | أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا | 144/1         | أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار         |
| 1/0/3        | أيهم أخذًا للقرآن             | \$44, \$44/\$ | أولم ولو بشاة                      |
| ٤/ ۲۰۳       | بارزت رجلاً يوم القادسية      | 7/377, 0/707  | أولتك الذين نهاني الله عنهم        |
| 1/113        | ا بارك الله فيك               | ۲۰٤/۳         | أولتك العصاة                       |
| 010/0        | باع النبي مدبرًا              | T1T/0         | أو مسكر هو ؟                       |
| 140/1        | بال أعرابي في المسجد          | 3/117         | أو مسلم                            |
|              |                               |               |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بينما نحن جلوس مع رسول الله ٢٠٧/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بالأخسرين أعمالاً ٥٣٤/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بينما نحن في المسجد مع رسول الله ١٣٨/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بايعت رسول الله ٥٤٠/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بينما نحن نصلي مع النبي ٢٢٤/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بايعنا رسول الله على السمع والطاعة ٢٦٨/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البينة على المدعي (٤٨٧،٣٠٣)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بايعوني على أن لاتشركوا بالله ٢٣٧/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b> </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بثلاثة أحجار ١٧٧/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تألى أن لا يفعل خيرًا ١١٩/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بع الجميع بالدراهم ١٠٢/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تتطعم الطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بعت ما في رؤس نخلي ١٥/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تجافوا لذوي الهيئات م٣٩/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بعث رسول الله أسيد بن حضير ٢٩٠/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تجب الجمعة على كل مسلم ١٥٤/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بعثنا رسول اللَّه عند ١٨١/٥ من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تجب الجمعة على من سمع النداء ١٥٨/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بعثنا رسول اللَّه في بعث ٢٩٠/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تجدون خير الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بعثنا رسول الله في سرية ٢٦٦/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تجدون الناس معادن ٥/ ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بعثني رسول الله في حاجة ٤٨٢/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تحته ثم تقرصه بالماء ١٥٢/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تحدثن عند إحداكن المستمر ١١/٥ مستمر ١١/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بکتوه ۱۳۲۸ د ۱۳۲۸ د این ۱۳۸۸ د این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تحروا ليلة القدر في العشر ٢/ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بكفرهن ١٨٥٠ (١٨٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تحريمها التكبير ٢٠٩/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يل أنتم المكارون مر٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تحلفون وتستحقون دم صاحبکم ۲۳۱/۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بل في الجنة خير منها ٧١/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jan 2 Miller Jang and Jan 3 Miller Jan 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بل للأبد عدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تحملت حالة على المراجع | يل مرة واحدة الله المرة واحدة المرة واحدة الله المرة واحدة |
| تحولوا عن مكانكم ٢٥٣/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا ٢٩/٤ من الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ترفع الأيدي في الصلاة ٢٦٤/٣٠ عند المسلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بلغنا أن النبي عمي النقيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال ١٩٥٢ ١ ١٥٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بلغتي أن رسُول الله حمى النقيع ٢٠٢/٤ مين مين النام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تزوج عقيل بن أب طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بلي، فجدي تحلك ٩١/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تزوجني رسوله الله ، وأنا ابنة سبع ﴿ 2/٣٤٧ ﴿ ﴿ وَأَنَّا ابْنَهُ سِبِّعُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ إِنَّا الْبَنَّةُ سِبّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بما أهلك يا علي المناهدية المناهدة المناهدية المناهدية المناهدية المناهدية المناهدية المناهدة المناهدة المناهدية المناهدية المناهدة المناهدة المناهدية المناهدية المناهدة  |
| تزوجني رسول الله ونحن حلالان ٣٤٩/ ١٤٤٣ من الله ونحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنت أم سلمة ١٠ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تزوجني وأنا بنت سبع سنين ٤/٣٤٧ المستحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البيت قبلة لأهل المسجد ١/٤٦٤ المعتملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تسموا باسعي ٧ ١/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بنس الخطيب أنت: ويفد يه المخالف المناهلة المناهل |
| تشهد رجلان عندالنبي ٢٠ ١٠ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | البيعان بالخيار مالم يتفرقا ١٣٥/٤ ١٣٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تصدق بشرة ١٨٠ من من من المالا والدراية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | To finding When frontials 19 : 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تصدق على مولاة لميمونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البيعان كل واحد منهما بالخيار المدينة على ١٢٥/٤ مناولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تعافوا الحدود بينكم بمسائة 190 ما ينهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ين هذين ١١٠٠ المعرب مدمه ٢٢١٧ من الرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تعالى أباقيك في الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بينا أنا أنزع ١١٥ م ١١٠٠ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تفتوق أمني فرقتين المراجع المر | بينا نحن بمتن ۱۸۲۸ من ۱۸۵۰ من متن ۱۸۹۸ بینا نحن بمتن ۱۸۹۸ بینا نحن بمتن ۱۸۹۸ بینا نحن بمتن ۱۸۹۸ بینا نحن بمتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تقووا لعدوكم ﴿ ٣ ٢١٤٢ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بينما عمر بن الخطاب يخطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تکلم ۱۳۰۰ مرید در ۱۳ مرید در ۱۳۰۰ مرید در ۱۳۰۰ مرید در ۱۳۰۰ مرید در ۱۳۰۰ مرید در ۱۳ | بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ١٩٣/١ مناور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تلك امرأة يغشاها أصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بينما نحن بمتى / ﴿ وَمِنْ الْمِنْ وَالْمُوالِينِ الْمُنْ الْمُولِينِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| جاءتني بريرة فقالت ٧٨/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تلك صلاة المنافقين ٢٦٦/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جاءنا مالك بن الحويرث ١٣١/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جاءني رجلان فقالا ١٩٤٠ عمر ١٩٩٠ عمر ١٩٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جاءني رسول الله يعودني عام حجة ٢٥٧/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الجار أحق بشفعته ﴿ ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تنظر فإن رأت فيه دمًا ١٥٢/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الجار أحق بصقبه ١٧٦/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | توضأ رسول الله فأدخل يده في الإناء ١٩٦/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جمع ابن عم لي بين ابنتي ٢٦٥/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | توضأ عا مسته النار ٢٥٨/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جع رسول الله بين المغرب والعشاء ﴿ ١٣١ ﴿ ١٣١ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | توضأ واصنع ٨ مِن الله ما ما ١٠٩/١٠ مِن الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جمع رسول الله في غزوة تبوك ٢٠ / ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | توضئوا باسم الله ٢٠٨/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جمع النبي بين المغرب والعشاء ﴿ مِنْ الْمُعْرِبُ وَالْعُشَاءُ ﴿ مِنْ الْمُعْرِبُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | توضيء بها ۱۲۲۱ مند مند به به باز ۱۳۲۲ به سرو ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة 💎 ٢٤٣/٤ 📖 🐃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توفي حاطب فأعتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الجمعة حق والجب: ١/١٥٤/١ من ١/١٥٤/١ من المناطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | توفي رسول الله وعنده ٤٢٦/٤ مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جلد الوليد بسوط له طرفان مم ١٣٣٥ مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التيمم ضربة للوجه ٢٩٥/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جوف الليل الآخر ٢٩٢/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ثابت عن رسول الله أنه كان يتنقل ١١٨/٢ من من من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جئت أنا والفضل بن عباس على أتان ( ٤٩٣/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جئت عثمان بن عفان ۲/ ۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الثلث والثلث كثير ٢٥٧/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جئنا أبا هريرة في ضاحب ١٦٤/٤ مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثم دخلت على زينب م ۹۲/۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حاضت صغية بعلما عديد المستماع المستم المستماع المستماع المستم المستماع المستماع المستماع المستماع المستماع المستماع المستماع المس | جاء أعرابي من أهل نجد ثاتر الرأس المراس المراس المراس المراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحامل المترق لها التفقة ٥/ ٨٩ من يده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جاء بغلام له ۱۸ ۱٪ من مرد مار ۱۹۷۰ من مستعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حيس الأصل ١٨٦ ١٤ ١٤٠ ١٤٠ ٢٨٣ ١٤٠ المالية المال | جاء جاءٍ إلى رسول الله منه يه ١٣٧٤ من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حبسنا يوم الخندق عن الصلاة ١٨٥٦/١ من المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جاء رجل إلى ابن عمر يسأله ١١٨/٥ مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حتى تحمر ١١٧١٥ ما يواد المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جاء رجل إلى رشول الله ٤/ ٣٥٤ م ٣٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حتيه بم اقرقيه ١٠٠١ ١٥١٠ الماليس و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جاء رجل إلى النبي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحج أشهر معلومات فيصفر ٤٤٦/٢٤٠ يورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جاء رجل فقيلًا في المسجد الم 999 المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الحج جهاد ١٠٤٦ كالمعمورية وولكا ١١٠ كالرسورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جاء رسول الله ابن صفوان ١٣/٤ ميد يده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحج عرفات ۱۸۲۰ م من ۱۸۳۰ م ۱۸۳۰ م ۱۸۳۰ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جاء رسول الله العجلاني من من ١٥٠ ١٤ ١٤٠ من الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حججت مع النبي فرأيت الدار ١٩٩٨ يما و ١٩٩٨ يما والم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جاء الطفيل بن عمرو النوسني إلى و/٥٤٥ ن سه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحجر الأسؤد يُعِينُ الله في لقه ريفي الله على الله وي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خيار كم اللين إذا سافروا أفطروا ٢٠ ٢٠ <b>١٤ ما الله</b> ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحجر من البينت\" فالمفنى في الملاكة البله ويف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منوركم الدار 1/4 اخروا طلال كالمراق فيابا معد والح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حجم أبو طبية وسؤل الله في اله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جاء عويمر العبدلاني إلى عاصم الله ١٤٠٠ مرا المهارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حجي عن أمك (٥ من المكاني من المكا | جاه مکة مرة غيلل ٢ ١٣٦٢ است يه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حجي واشترظي ١٠ ٤٢٢٠/٢ يناد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حدثوا عن بتي اسوائيل ولا حرج ١٩٦٥/٥ مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جاءت امرأة إلى وشول الله بمسلمة هم ١٨٠ المه ومن بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حدر هذا وقوى هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جاءت امرأة إلى التي ١٠/١٥ ١٥٠٨ ٢٢٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حرمة نساء المنظمين على القاعدين ليم العلامة الماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حادث امراز على على المراز والمعالمة والمراز وا |
| حسابكما على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المناس معلو المامران المناس ال |

| 018/8         | خرجنا مع رسول الله عام حجة الوادع  | ٤١٣/٣        | حضت فأمرني رسول الله             |
|---------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>144/</b> 8 | خرجنا مع رسول الله عام حنين        | 749/0        | حضرت أبا بكر فقطع سارقًا         |
| 441/0         | خرجنا مع رسول الله عام خيبر        | ٥٨٣/١        | حضرت رسول الله يوم الفتح         |
| . 207, 222/4  | خرجنا مع رسول الله فقال            | 3\ TT        | حضرت شريح فقضى                   |
| ¿ o y         |                                    | ٤٤٨/٥        | حق على الله أن لا يرفع شيئًا     |
| 79./٣         | خرجنا مع رسول الله فمنا من أهل     | 2/7/4        | الحل كله                         |
|               | بعمرة                              | ٤٠٧/٤        | حلال                             |
| 1/ PAY        | خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره   | ۱۸۳/٥        | الحمد لله الذي صدق وعده          |
| ۲/ ۲۱۱        | خرجنا مع رسول الله في حجته         | 199/7        | الحمد لله نستعينه ونستهديه       |
| 14.4          | خرجنا مع رسول الله في غزو تبوك     | 117/4        | حملت على فرس في سبيل الله        |
| ۲۱۱۶          | خرجنا مع رسول الله لخمس بقين       | 087/٣        | حملنا رسول الله أغليمة           |
| 118/4         | خرجنا مع رسول الله محرمين          | ۵۱۸/۵        | الحمي من فيح جهنم                |
| 1.4.1         | خرجنا مع زوج النبي إلى مكة         | 145/1        | الحياء من الإيمان                |
| ۲/ ۱۷ ع       | خرجنا مع النبي حتى إذا أتى البيداء | 417/0        | حين قدم الشام                    |
| 1/117,317,    | خسفت الشمس                         | 3/771,003    | خِذ منها                         |
| 1771,779      |                                    | 777 /٣       | خذ هذا فتصدق به                  |
| 377           |                                    | ٥/ ٠٦٠ ، ٦٢٢ | خذوا عني                         |
| 7.8/7         | خطب رجل عند رسول الله              | 1/17         | خذي فرصة من مسك                  |
| 744/          | خطب رسول الله على الدرجة           | 14./0        | خذي ما يكفيك                     |
| 144/1         | خطب رسول الله على راحلته           | ٧٨/٤         | خذيها واشترطي                    |
| 08./4         | خطب النبي الناس بمنى               | 3/171, 771   | الخراج بالضمان                   |
| 109/1         | الخلع تطليقة                       | 097/1        | خرج إلينا رسول الله وهو عاصب     |
| 1/177         | خمس صلوات في اليوم والليلة         | 74. \1       | خرج رسول الله إلى المصلى         |
| 1/437         | خمس صلوات كتبهن الله               | 1/183        | خرج رسول الله بالهاجرة           |
| ۲/۳۰۶         | خمروا وجه                          | ۲۰٤/۳        | خرج رسول الله عام الفتح في رمضان |
| 2/063         | خمس من الدواب لاجناح على           | ۲۰۳/۳        | خرج رسول الله من المدينة حتى     |
| T90 /T        | خس من الدواب ليس على المحرم        | ۱۱۰/۳        | خرج رسول الله من المدينة         |
| 1.4/4         | خياركم الذين إذا سافروا أفطروا     | 404/5        | خرج سعد بن عبادة في بعض مغازية   |
| 7/11/         | خياركم الذين إذا سافروا            | 700/         | خرج علينا رسول الله في رمضان     |
| 3/171         | خير رسول الله رجلا بعد البيع       | 190/1        | خرج علينا النبي بالهاجرة         |
| 104/4         | خير الصدقة                         | 417/0        | خرج فصلی علی جِنازة              |
| 01/7          | خير صفوف الرجال أولها              | 77 377       | خرج النبي مبتذلأ                 |
| 187/7         | خير يوم طلعت فيه الشمس             | Y9V/0        | خرجت عائشة إلى مكة               |
| ٤٨٠/٤         | خيرنا رسول الله                    | 871/0        | خرجت مع جدة لي عليها             |
| 140/0         | خيرني علي بين أمي وعمي             | ۳۸۰/۳        | خرجنا حجائجا فأوطأ رجل           |
| 3/ PAY        | الخيل معقود                        | 17.47        | خرجنا مع ابن عمر                 |

| ار رسول الله إلى أم سلمة يوم النحر | ۵۳٦/٣         | الدين النصيحة                      | 0 2 7 / 0    |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|
| باغه طهوره                         | 1/77/         | الدينار بالدينار                   | 97 , 90/8    |
| خل أعرابي المسجد                   | 18./1         | دية كلّ معاهد في عهده              | 717/0        |
| خل رجل من أصحاب النبي المسجد       | 177/5         | الدية للعاقلة                      | 77./0        |
| خل رجل يوم الجمعه المسجد           | ۲/ ۱۳۳        | ذاق طعم الإيمان                    | ٥/ ٨٦٥       |
| خل رسول الله البيت                 | ٤٦٦/١         | ذروني ما تركتكم                    | 000/0        |
| خل رسول الله على أبي سلمة          | ۲۸۱/۲         | ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه   | 740/1        |
| خل رسول الله على ضباعة             | ۲۲ /۳         | تصيبه                              |              |
| خل رسول الله هو ويلال              | ٤٦٦/١         | ذلك كفل الشيطان                    | ١/٨١٦، ٢٢٢ - |
| خل علي رسول الله ذات يوم           | ۲۹۸/۱         | الذهب بالذهب                       | 91 640/8     |
| خل علي رسول الله فقلت              | ٣/ ٢٢٩        | ذهب رسول الله إلى امرأة من الأنصار | 1\157        |
| خل النبي بيت أم سلمة               | 440/0         | فهبت أطلب بعيرًا                   | ۲/ ۲۲ه       |
| خل النبي الجعرانة                  | ٣٠٥/٣         | رأى رسول الله أعرابيًا قد أحرم     | ۲۳۰/۲        |
| خلت أسماء على رسول الله            | <b>44</b> 4/1 | رأيت أبا بكر الصديق واقفًا         | ٥٣٣ /٣       |
| خلت أنا وأبو سلمة                  | ٤/ ۱۳۳        | رأيت أبا هريرة يصلي                | 0./٢         |
| خلت بابن لي على رسول الله          | 184/1         | رأيت ابن عباس محرمًا               | ۳۲۷ /۳       |
| خلت على أم حبيبة                   | 97/0          | رأيت ابن عمر عصر بثرة بوجهة        | 1/117        |
| خلت على رسول الله                  | 3/513,413,    | رأيت ابن عمر يرمي غرابًا           | 798/7        |
|                                    | ٥/ ٤٩٣        | رأيت ابن عمر يسعى بالبيت           | ۲۲۱ /۲       |
| خلت على عائشة زوج النبي            | 7.7/1         | رأيت أم سلمة زوج النبي تسجد        | 1/977        |
| خلت على عمر بالهاجرة               | ٤٥/٢          | رأيت أنس بن مالك يطوف              | 297/4        |
| خلت على مروان بن الحكم             | 788/0         | رأيت رجلًا يصلي خلف الصف           | 01/7         |
| خلت مع أبي على رسول الله           | 107/0         | رأيت رسول الله إذا افتتح           | 1/1001100    |
| خلت مع نسوة من قريش                | ٥١١/٣         | •                                  | 017,010      |
| خلنا على عبد الله في داره فصلي     | 1/77          | رأيت رسول الله أمر بدلو            | 117/8        |
| ع الحفين فإني أدخلت القدمين        | 1/22          | رأيت رسول الله بالأبطح             | 1/083        |
| عه فإنه قد صحب رسول الله           | ۲۰۰/۲         | رأيت رسول الله بالقاع من نمرة      | 1/475        |
| عها يا أبا حفص                     | ٤٢٥/٢         | رأيت رسول الله وحانت صلاة          | 7.4/1        |
| عهن فإذا وجب فلا تبكين             | ۲/ ۳۲ غ       | رأيت رسول الله يرمل                | ٣/ ٣٨٤       |
| عهن يا عمر                         | ٢/ ٢٥         | رأيت رسول الله يرمي الجمرة         | 081/4        |
| عوه فإن لصاحب الحق مقالاً          | 107/8         | رأيت رسول الله يصلي على حمار       | ٤٧٥/١        |
| عوه لاتزرموه                       | 144/1         | رأيت رسول الله يصلي على راحلته     | ۱/ ۱۸۶، ۱۸۶  |
| عوه وهريقوا على بوله               | 181/1         | رأيت رسول الله يوم خرج استسقى      | 44. \4       |
| عوها ما وجدتم منها بدًا            | 140/1         | رأيت عبد الله بن مسعود أتاه رجل    | 78./8        |
| لع رسول الله من عرفة               | ۰۳۲/۳         | رأيت عثمان بن عفان بالعرج          | 770/5        |
| مع رسول الله من المزدلفة           | ٣٤ /٣         | رأيت على ابن وعلة السبائي          | 1/17/1       |
|                                    | 1             |                                    |              |

| عمربن الخطاب يتحدث يوم       | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | سأل رجل عليًا عن الغسل            | 140/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نمعة                         | And the second                           | سأل رسول الله عن البتع ؟          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النبي بال ثم توضأ            | 174/1                                    | سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه      | 1117/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النبي عام حنين               |                                          | سألت ابن عمر عن السبحة            | 111/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النبي مسح على الخفين         | 1/957                                    | سألت أبي بن كعب عن المعوزتين      | 074/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النبي يصلي عما يلي           | 0.7/1                                    | سألت امرأة رسول الله فقالت        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وييص الطيب                   | TY8/T                                    | سألت جابر بن عبد الله عن الضبع    | \$7T \0 .TV \$ /T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وتصنع أربعًا                 | £VT/T                                    | سألت رسول الله عن الضبع           | TY0 /T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نا في الدنيا حسنة            | 0.4/                                     | سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة    | 201/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا نعوذ بك                    | 089/1                                    | سألت سعيد بن المسيب عن الرجل      | 0/17/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مضر                          |                                          | سألت عائشة كم كان                 | ۲/ ۱۰ ۱۶ ۱۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طلق امرأته وهي حائض          | 3\713                                    | سألت عبد خير عن رجل فوض إليه      | 2 7 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسول الله رجلًا              | YYY/0                                    | سألت عبيدة عن ذبائح نصاري         | 3/ 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ، في كتاب الله حق            | 177/0                                    | سألت عليًّا هل عندكم من رسول الله | 17./0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وصاعًا من تمر                | ٧٠/٤                                     | سألت عمر بن الخطاب عن رجل         | 1 17/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ، الله                       | Yvv/r                                    | سألت النبي عن دم الحيضة           | 101/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| على بيت حفصة                 | 1/37/                                    | سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض     | <b>7\<u>&amp;</u>57</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الذهب                        | , AV/T                                   | سأله عن القراءة خلف الإمام        | Y)_/Y,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رسول الله من الحجر           | T/ PV3                                   | سألوا سهل بن سعد عن أي شيء منبر   | 40/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مركوب وعلوب                  | 104/8                                    | سبحان الله                        | ``LLA!\LZ\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يوم الجمعة على كل محتلم      | 100/1                                    |                                   | T91/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| من روح الله                  | 7/307                                    | مبيت امرأة من الأنصار             | - T911/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وراحلة المالية               | 77.077                                   | السبيل الزاد والراحلة             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الله حرصًا                   | 7/ 13 20                                 | سعى النبي ثلاثة أشواط             | ** *** *** **** **** ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أمل العراق أن القاذف         | £Y£/0                                    | سقيت رسول الله بيدي               | THE STATE OF |
| هم بدماتهم                   | 748/                                     | سل رسول الله من قبل رأسه          | Y/ 4/3 - 2.5 - 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نکها بما معك                 | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | سل ما بدا لك ١٠٠٠                 | 7. Y. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ت رسول الله فسبقته           | £8A/0                                    | سل هذه 👙 🦫                        | ~~~ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رسول الله إلى خيبر           |                                          | سمع رسول الله صوت خصيم بالباب     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسول الله حتى أتى عرفة       | 1,71,88                                  | سمع عمر بن الخطاب باكية           | - X 0 7 \$ 10 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسول الله بين مكة والمدينة   | 1.7/1                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسول الله فيما بين مكة       | $i^{-1/(n-1)}$ , $i^{-1}$                | سمع النبي رجلاً يؤذن للمغرب       | 1473 2 2 5 5 5 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ت مع ابن مسعود إلى ضيعته     | <b>4 / / / / / / / / / /</b>             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت مع النبي                   | ¹                                        | سمعت امرأة تسأل رسول الله         | - 101/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نا مع رسول الله في رمضان     | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | سمعت رسول الله حين خرج            | 011/T-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رجل رسول الله ما يترك المحرم | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | سمعت رسول الله قرأ بالطور         | <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| · 17/0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شهدت عليًّا أوقف المولى          | 4.4 450 A+/Y                                | سمعت رسول الله ﷺ وهو يسأل                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Company of the fig. YAY /Year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شهدت العيد مع رسول الله          | 3/177                                       | سمعت عمر بن الخطاب والعباس                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شهدت العيد مع علي                | 7\ P73                                      | سمعت عمر بن الخطاب يلبي                                                                                         |
| -4 ST -48/4 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شهدت العيد مع عمر                | 14,733 11 11/11                             | سمعت معاوية بن سفيان وهو جالس                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شهدت العيد مع النبي 💮            | - we                                        | سمعت النبي نهى عنهما                                                                                            |
| 944, - 41. <b>YAY /Y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شهدت الفطر مع النبي              | • • * * • • <b>• • • /</b> • .              | سمعت النبي يقرأ في الصبح                                                                                        |
| : <b>YAN</b> /Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شهدت الفطر والأضحى               | ov./\                                       | سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شهدت المتلاعنين                  | £Y£/£                                       | السنة إذا تزوج البكر                                                                                            |
| ****** <b>**</b> ****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شهدت مع رسول الله صحبته          | 747/7                                       | السنة أن يخطب الإمام                                                                                            |
| · Y00/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شهدت من نفاق عبد الله            |                                             | السنة أن يغتسل يوم العيدين                                                                                      |
| £9V/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شهدت النبي بالبطحاء              | ٤٠٤/٥                                       | سنوا بهم سنة أهل الكتاب                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الشهر تسع وعشرون                 | 7/ 03/12/2                                  | سيد الأيام يوم الجمعة                                                                                           |
| ~~~ <b>**********</b> **********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شهر رمضان                        | 24 10A/Y                                    | سئل ابن عمر عن القرى التي بين مكة                                                                               |
| 779/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الصائم أمين                      | See Aurorganis 19                           | والمدينة                                                                                                        |
| ~ ( <b>****/</b> Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صبحكم أو مساكم                   | 71•/T                                       | ستل أنس عن صوم رمضان                                                                                            |
| 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صبوا عليه دلوا                   | Y0./T                                       | سئل رسول الله عن السائحين                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحبت رسول الله                   | 7                                           | ستل رسول الله عن اللقطة                                                                                         |
| × 197/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صدق                              | 197/0                                       | سئل رسول الله في كم تقطع اليد ؟                                                                                 |
| - AV/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صدقة تصدق الله بها               | 44.7 - YTY/E                                | سئل عمر بن الخطاب عن الأم                                                                                       |
| 4 10 m 4. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصعيد الطيب وضوء المسلم         | YAY /0                                      | سئل عن الأمة إذا زنت                                                                                            |
| ***** " To7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صل رحمك                          | YYA/0                                       | سئل عن رجل                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صل العصر قدر ما يركب             | *18/0                                       | سئل عن الغبيراء                                                                                                 |
| 10 mg (12 Y T • /Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صلاة الصبح ركعتين                | *********** <b>*</b>                        | سئل عن المرأة الحامل                                                                                            |
| 74.777/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الصلاة في أول وقتها              | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ستل النبي عن الأستطابة                                                                                          |
| 079/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صلاة في مسجدي                    | TV/0                                        | _ =                                                                                                             |
| 7/357,7/057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صلاة الليل مثنى                  | 17A/Y                                       | شاهد : يوم الجمعة                                                                                               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الصلح جائز بين المسلمين          | 7/017                                       | الشعث التغلُّ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ |
| 1 <b>**11 /1</b> ; *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صلوا العصر والشمس بيضاء          |                                             | الشعر كلام حسنه                                                                                                 |
| 441/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صلوا على صاحبكم                  | 1/507                                       | شغلنا المشركون يوم الحندق                                                                                       |
| 1/8-534/313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صلوا كما رأيتموني أصلي           | 3/37/10/11                                  | الشفعة فيما لم يقسم                                                                                             |
| 10 J. O. 10 |                                  | 177 (177                                    |                                                                                                                 |
| TTY/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الصلوات الخمس                    | 700/                                        | شكا رجل إلى النبي الفقر                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صلي أمك المناطقة                 | £94/4                                       | •                                                                                                               |
| ********* OAY/\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صلى بنا رسول الله الصبح          | **************************************      | شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه                                                                                   |
| 097/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صلى بنا رسول الله في بيته المغرب | TY/o                                        |                                                                                                                 |
| or the rest LVI \l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صلى بالناس في يوم مطر            | 748/7                                       | شهدت على هؤلاء                                                                                                  |

| 180/1              | ضاف عائشة ضيف                  | 148/4      | صلى رسول الله الظهر والعصر     |
|--------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| ٣/ ٣٢٥             | ضحى النبي بكبشين               | 1/٢        | صلى رسول الله [بمني]           |
| ٤١١/٥              | ضرب الجزية على أهل الذهب       | ۲۳/۲       | صلى رسول الله في بيتي          |
| 811/0              | ضرب على أهل الشام أربعة دنانير | 1/753      | صلى ﷺ سنة عشر شهرًا            |
| 1/030, 530         | ضعوا هذه في السورة             | 144/4      | صلى عبد الله بأصحابه الجمعة    |
| ٣٨٨/٢              | ضفرنا شعر بنت رسول الله        | 1.7/٢      | صلی عثمان بمنی أربعًا          |
| ۲/ ۱۸۱             | طاف رسول الله في حجة الوداع    | 091/1      | صلى عمر فلم يقرأ               |
| ٤٨٨ /٣             | طاف النبي على بعيره كلما أتى   | 7/7/7, 377 | صلى في كسوف الشمس              |
| ٤٨١/٤              | طلق رجل امرأته ثلاثًا          | 7.737      | صلى لنا رسول الله صلاة الصبح   |
| 111/0              | طعن رجل بقرن في رجله           | 00./1      | صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر  |
| 3\AV#              | طلق رجل من قريش امرأة          | 091/1      | صلى المغرب ولم يقرأ            |
| 91/0               | طلقت خالتي                     | 000/٣      | صلى النبي الظهر بذي الحليفة    |
| 1 · · / 1          | طهور إناء أحكم إذا ولغ         | 7/9/7      | صلى النبي يوم العيدين          |
| ٤٨٤ /٣             | الطواف بالبيت صلاة             | ٧٢ ، ٧٧    | صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود |
| ٤٨٥ /٣             | الطواف حول البيت مثل الصلاة    | ٤٥/٢       | صليت أنا ويتيم لنا             |
| 010/               | طوافك بالبيت                   | ٤٠٩/٢      | صلیت خلف ابن عباس              |
| 789/0              | طوبی لمن قتلهم                 | 91/7       | صليت مع رسول الله              |
| 244/4              | طوفي من وراء الناس             | 097/1      | صليت مع رسول الله العتمة       |
| 7/777377           | طيبت رسول الله                 | 174/1      | صليت مع رسول الله فكنت أرى     |
| 447.440            |                                | 078/1      | صليت مع رسول الله وأبي بكر     |
| 17./8              | الظهر يركب إذا كان مرهونًا     | 74.5       | صليت مع معاوية الجمعة          |
| <b>*** /</b> *     | عائذًا بالله من ذلك            | 140/1      | صليت مع النبي بالمدينة         |
| 77017              | العج والثج                     | 1/٢        | صليت مع النبي [بمنى]           |
| ۲/ ۱۲۸             | عجبت ممن يتقدم الشهر           | 140/1      | صليت مع النبي ثمانيًا جميّعا   |
| 1\ 473             | عجلوا الأذان بالصبح            | 1.1/4      | صليت مع النبي ركعتين           |
| ٧٩ /٣              | العجماء جبار                   | 1/070      | صليت مع النبي ومع أبي بكر      |
| 484/0              | العجماء جرحها جبار             | 070/1      | صليت وراء أبي بكر وعمر         |
| Y79/£              | عرضت على رسول الله عام أحد     | ٥٤٧/١      | صليت وراء أبي هريرة فقال       |
| ۸۸ /۳ <sub>د</sub> | عرفة سنة                       | ٥٥١/٣      | صم ثلاثة أيام                  |
| T1T/0              | عرق أهل النار                  | 740,745/4  | صوما يومان مكانه               |
| 0.0/               | عقري حلقي                      | 787/٣      | صوموا التاسع والعاشر           |
| Y • A / 0          | عقل دية المرأة على النصف       | 791/4      | صيام يوم                       |
| YW. /0             | عقل العبد في ثمنه              | 984/4      | صيام يوم عرفة كفارة            |
| Y • A / 0          | عقل المرأة على النصف           | 754/7      | صيباً نافعًا                   |
| ٤٠٥/٥              | علام تؤخذ الجزية من المجوس     | ۳٦٢/٣      | صيد البر لكم حلال              |
| 1/1/1              | علمنا رسول الله الصلاة         | ٣٧٦/٣      | صيد وفيها كبش                  |
|                    |                                |            | · ·                            |

| علموا ويسروا                       | 18./1          | فسأل عن صلاة رسول الله         | 1-8/4           |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| علي بهما                           | 7\79           | فصل ركعتين                     | 7\457           |
| علی کم نزوجتها                     | £ <b>YY</b> }£ | الفطريوم تفطرون                | 7.0/7           |
| عليك بالصعيد                       | 1/487          | الفطريوم يفطر الناس            | T.0/Y           |
| عليكم بحصى الخلف                   | 08.17          | فطركم يوم تفطرون               | 21.670          |
| عن دية المعاهد                     | Y11/0          | فطلقها                         | 3\ YAT          |
| العينان وكاء السه                  | 1/377          | فطلقوهن لقُبل عنتهم            | 0A/0            |
| غزوت مع النبي                      | 781/0          | فكان ابن عمر إذا صلى           | 1-1/4           |
| فاحجج عن نفسك                      | 7 <b>7</b> 77  | ً فلا إِذَا                    | ۰۰۲/۲           |
| فإذا أقبلت الحيضة                  | 71/0           | فلا إذن                        | 3/4.7           |
| فإذا حللت فآذنيني                  | ۲۲۰/٤          | فلا تفعل                       | 1.1/8           |
| فإذا لقيت عدوًا من المشركين فادعهم | T08/0          | فلا تفعلا إذا صليتما           | 7\17            |
| فارجعه                             | 3/177, 777     | فلعل هذا نزعة عرق              | ٤٤/٥            |
| فارق واحدة                         | ٤/ ٨٨٣         | فلم ابتعثني الله إذن           | 199/8           |
| فاشتروها فأعطوها إياه              | 107/8          | فلماكتا بذي الحليفة            | 77V/r           |
| فاعل ماذا                          | 1.8/0          | فلنتفر إذًا                    | ۸۲۰۰            |
| فالتمس ولو خاتمًا من حديد          | £Y9/£          | فمالك ولها                     | 3\077           |
| فأمسكها إذن                        | 3\ YAT         | فمن أنا ؟                      | 019/0           |
| فإن أجابوك فأعلمهم                 | ۲۰۳/٤          | فمن وفي منكم فأجره على الله    | YYY/0           |
| فإن جاء شاهد حلف                   | ٤٨٥/٥          | نهاته ·                        | ۲۲۰/۲           |
| فإن عالمها يملأ الأرض              | £9/1           | فهل تستطيع إطعام               | 111. <b>/</b> L |
| فانحرها                            | ۸۸۰۰           | فهل تستطيع صيام                | 111 <b>/</b> T  |
| فإنه كان يصلي على الأرض            | 1/7/1          | فهلا أخلتم إهايها              | 148/1           |
| فإنها لا تحل لي                    | 108/0          | فهلا انتفعتم بجلدها            | 114/1           |
| فإني صائم                          | 12. VL         | فهلا قبل أن تأتيني به ؟        | 0\3PY           |
| فاهد وامكث                         | ٤٠٥/٢          | فهو ما أردت                    | £V1/£           |
| فبعه بسلعة                         | 1.1/8          | فوالله لو لم تكن ربيتي         | 1.8/0           |
| فتحلف عود                          | 771/0          | فوق هذا                        | <b>777/0</b>    |
| فحجي عنه                           | 7777           | في الأصابع عشر عشر             | ٧٠٥/٥           |
| فذاك إذا                           | 1.4/8          | في أم الولد                    | w/o             |
| فراح رسول الله يوم عرفة            | 1/4/1          | في أم الولد تزني               | YYY /0          |
| فراح الني إلى الموقف بعرفة         | ٤٤٠/١          | في امرأة المفقود               | ٧٥/٥            |
| فرض رسول الله على كل صغير          | 12.72          | في الأنف إذا أوعى              | 147/0           |
| فرض رسول الله نصف صاع              | 141/4          | <b>في الأنف إذا قط</b> ع للارن | 7.7/0           |
| فرض على أهل الواد ضيافة يوم وليلة  | ٤١١/٥          | في بقرة الوحش                  | <b>TAY /T</b>   |
| فرق رسول الله بين أخوي             | 41/0           | في بيض نعام كسرة               | 797 <b>/</b> 7  |
|                                    |                |                                |                 |

| 1/ • ٢٥           | قال الله تبارك وتعالى اقسمت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122 - 4 PAI/F                                     | في بيضة النعامة يصيبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147/              | قال رجل لابن عباس طلقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | في التيمم ضَرَبَة للوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲-• ۵ /۲          | قال رجل لرسول الله ما شاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩٨/٣                                              | في الخيل السائحة في كل فرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~ · .YA /Y        | قال رجل للنبي إني لأتخلف عن صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190/0                                             | في الدية على أهل الشاء الشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 017/0             | قال عبد الله إذا أدى المكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · £+7/£                                           | فيّ رجل تزوّجْ آمَرَأَة وبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74/7              | قال في حديث : اقرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209/8                                             | في رجل طلق أمرأته تطليقتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197/7             | قال : (نعم) فضح له ثلاث درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · £87/£                                           | في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 797/              | قام رجل من أهل المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #AE/E                                             | في الرجل يزُن بامزاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YV• /Y            | قام رسول الله حتى تورمت قدماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A/0                                               | في الرجل يطلق امرأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲/ ۳۰ ع           | قام رسول الله وأمرنا بالقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111/0                                             | في رضاعة الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181/1             | قام النبي في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V9/T                                              | في الركاز الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140 /             | قبلت يومًا وأنا صائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £V9/0                                             | في شهادة الصبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144/1             | قبلة الرجل امرأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **** <b>***</b>                                   | في الظبي تيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/337-            | القبلة من اللمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **** TVV /T                                       | في الظبي شاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101/0             | قتل المؤمن يعدل عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۰٤/٥                                             | في قطاع إذا قتلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۰۷/٤             | قد أجبتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۸۰/٤                                             | في قوله ﴿الزَّانِّ لَا يَنكُحُ إِلَّا زَانِيةً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7./0              | قد أنزل فيك وفي صاحبتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78T/0                                             | في قوم دخلوا على امرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩٨/٣              | قد تجاوزت لكم من صدقة الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Km3 = 7 YAA /T                                    | في كل شهر عمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T97/Y             | قد جاءوا ببرد جرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | في مال المكاتب زكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥/ ٧٢             | قد حللت فأنكحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £0A (£0V/T                                        | في المتمتع إذا لم يجد هديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~ YY•/{           | قد خيرنا رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A9/0                                              | في المرأة بالبادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £177/£            | قد سمعت صوت رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 014/0                                             | في المكاتب : يعتق منه جاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 774/1             | قد سنت لكم الركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~~~~~~~ <del>~~</del> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | في النعامة يقتلها المحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0/11/             | قد علمت أنه رجل كبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1X4/0                                             | في النفس مائة من الإبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 070             | قد فعلت فأعد ذبخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6K 2                                              | فيم الرملان من المناطقة المناط |
| ~~YY /o           | قد قضي فيك وفي امرأتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **************************************            | فيما أحرزه ألغذوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11/0              | قد قلت لك انتظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **************************************            | فيما استطعتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~~ Y1/0<br>~10A/T | قد نزل فيكما القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 779/o                                             | فيما استطعتن وأطقتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | قد وجبت صدقتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0A . 0V/T                                         | فيما سقت السِّمَّاءُ العشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £10/£<br>£VV/T    | قدم رسول الله من سفر<br>ت المادة أنه المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.09/1                                            | فيما سقت السماء والعيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ + 0 /T          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             | فيمن أصاب بيض تعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 707/0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 % 5 5 5 7 8 7 / 0                               | فيمن منع الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187/              | قدم على عمر بن الخطاب رجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Section 184/4                                     | فيه خمس خلال المنافعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100/1             | قدم معاذ بن جبل على أهل مكة المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \         | فيه ساعة لا يوافقها إنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41/5              | قدمت على أمي وهي مشركة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الله فأسلمت المسلمة ال | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e             | فيها غرامتها مُشَالِينَ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | ا فدمت على رسون الله فاستنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                 | قاتل الله أليهود والنصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كان ابن عمر لايزيد في السفر                                                                                    | AY /0                                  | قدمت المدينة فسألت                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £V0/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان ابن عمر يصلي على راحلته                                                                                    | 7\ <b>\</b> \                          | قدمت المدينة فنزلت على أبي هريرة                                                                               |
| YY /Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان ابن عمر يقرأ في السفر                                                                                      | 3/11/6                                 | قدمت المدينة فوجدت جزورًا                                                                                      |
| EX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس                                                                                 | 0.04/1                                 | قدمت المدينة ورسول الله بخير                                                                                   |
| 089/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كان ابن عمر ينكر الاشتراط                                                                                      | 14 * 1 , <b>***/\</b>                  | قدمت مكة وأنا حائض                                                                                             |
| 070/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان أبو بكر وعمر يفتتحان القراءة                                                                               |                                        | قدمنا مع النبي مهلين                                                                                           |
| e (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كان أبو حذيفة بن اليمان شيخًا                                                                                  | 071/0                                  | قدموا قريشًا ولا تقدموها                                                                                       |
| 2/1/13 21/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كان أحب الشراب                                                                                                 | 7.5/1                                  | قرء المرأة                                                                                                     |
| 1/.079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كان إذا استفتح الصلاة                                                                                          | . AY / N                               | قرأ النبي المؤمنون في الصبح                                                                                    |
| » » • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كان إذا افتتح الصلاة                                                                                           | T., Y.V & / &                          | قسم رسول الله سهم                                                                                              |
| 70./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كان إذا سمع حس الرعد                                                                                           | 3\7/8                                  | قسم رسول الله قسما                                                                                             |
| or./1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كان إذا قام إلى الصلاة                                                                                         | 7.0/0                                  | قضى عمر بن الخطاب في الأضراس                                                                                   |
| 12/2 ( 14 <b>A/Y</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كان الأذان الأول يوم الجمعة                                                                                    | 7.7/0                                  | قضي في الإبهام                                                                                                 |
| 1/1173-117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كان أصحاب رسول الله ينامون ثم                                                                                  | ٧٠٤/٥                                  | قضى في الضرس يحمل                                                                                              |
| Markey District                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يصلون                                                                                                          | Y1./0                                  | قضى في العين القائمة                                                                                           |
| ~ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كان اصحاب رسول الله ينتظرون                                                                                    | 711/0                                  | قضى في اليهودي                                                                                                 |
| All services of the services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العشاء ١٦٤ ا                                                                                                   | 3/777                                  | قضى النبي بالعمرى                                                                                              |
| 27 141/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كان جذع يقوم اليه النبي                                                                                        | 0/377, PAY                             | القطع في ربع دينار                                                                                             |
| 1/3115 22 21 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كان الرجال والنساء يتوضؤن                                                                                      | YAY/0                                  | قطع في مجن                                                                                                     |
| . de 1. a 1. <sup>1</sup> + 1 <sub>a,1</sub> <b>1∨ / t</b> +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كان الرجل إذا جاء وقد صلى رسول                                                                                 | 1/ 27% - 12%                           | قل آمنت بالله                                                                                                  |
| $\mathcal{I}_{\mathcal{M}_{\mathcal{A}}}^{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}}}}}}}}}}$ | ا الله الله المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين المعالمي | ٤١٥/١                                  | قل الله أكبر عنه المناطقة الم |
| 7/ ٧٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كان الرجل يضحي بالشاة                                                                                          | 11.5                                   | قلب المؤمن بين أصبعين                                                                                          |
| 31. 4. 4. TOT/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان الرجل يؤخذ بذنب غيره                                                                                       |                                        | قلت لعمر بن الخطاب                                                                                             |
| R SAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كان رسول الله أخف الناس صلاة                                                                                   | Y/33 - 1                               | قلت يارسول الله أتنام                                                                                          |
| Project TTA/T:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كان رسول الله إذا أبصرنا شيئًا                                                                                 | 0.4/0                                  | قلت يا رسول الله إني أعتقت                                                                                     |
| 21 - 25 ETV-/8-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان رسول الله إذا أراد سفرًا                                                                                   | The Royal May /1                       | قلت يا رسول أي الليل أسمع                                                                                      |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كان رسول الله إذا ارتحل                                                                                        | * (* * * * * * * * * * * * * * * * * * | قلت يا رسول الله علمني                                                                                         |
| 707, 707/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                | 7/3.7                                  | قم أو اذهب قبئس الخطيب                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان رسول الله إذا أعجله السير                                                                                  |                                        | قم فأذن ٢٠٠٠ من الرياضية إلى                                                                                   |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كان رسول الله إذا أمر أميرًا                                                                                   | 078/\                                  | قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان                                                                                   |
| 7.0 ( - <b>.7.1 / )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كان رسول الله إذا ركع وضع ملك الله إذا ركع                                                                     | 25 Am 101.44                           |                                                                                                                |
| 1\770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كان رسول الله إذا فرغ من أم القرآن 🔑                                                                           | 3/7/8                                  |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان رسول الله في سفر فرأى الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                    |                                        | قوموا لأصل لكم                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان رسول الله في سفر فعرس                                                                                      |                                        | قيل لي ، قل فقلت                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كان رسول الله معتكفًا في المسجد علمه                                                                           | 1 /                                    | كان آخر الأمر من رسول الله ترك                                                                                 |
| 1/7701 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كان رسول الله وأبو بكر وعمر                                                                                    | All standing they                      | اللوضوء                                                                                                        |

| كان رسول الله يجاوز في رمضان      | Y0Y/T          | كان مالك بن الحويرث يأتينا         | 1/775        |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| كان رسول الله يجمع بين صلاة الظهر | 174/1          | كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي      | AY /Y        |
| كان رسول الله يدخّل على أم سليم   | 17.11          | كان معاذ يصلي مع النبي             | AT /Y        |
| كان رسول الله يسبح على الراحلة    | 1/173          | كان من تلبية رسول الله             | 7/ 173       |
| كان رسول الله يصبح جنبًا          | 1/4/           | كان الناس أهل عمل لم يكن لهم كفاة  | 1/371        |
| كان رسول الله يصلي                | 7\-77          | كان الناس عمال أنفسهم              | 178/7        |
| كان رسول الله يصلي دير            | ٤٠٩/١          | كان الناس مهان أنفسهم              | 178/1        |
| كان رسول الله يصلي صلاته من الليل | 1/443          | كان الناس يتحجرون                  | ٤/ ٠٠٠       |
| كان رسول الله يصلي على راحلته     | ا/ ۲۰۷۵        | كان الناس يعطون النفل              | 3/12         |
| كان رسول الله يصلي وحو مقبل       | 1/543          | كان الناس ينصرفون لكل وجه          | ٧٠٠٠         |
| كان رسول الله يصوم حتى نقول       | 7{ 43 7 3 7 7  | كان الناس ينصرفون من كل وجه        | ۰۰۰/۱        |
| كان رسول الله يصوم يوم عاشوراء    | 75.72          | كان الني إذا خطب استند             | 141/1        |
| كان رسول الله يعتكف العشر         | 708/1          | كان الني إذا سجد لو أردت           | 1\375        |
| كان رسول الله يغتسل في القدح      | 1.1/1          | كان الني إذا عجل في السير جمع      | 144/4        |
| كان رسول الله يفرغ                | 771/1          | كان النبي لا يعلم ختم السورة حتى   | 1/130        |
| كان رسول الله يقبل وهو صائم       | 14.7           | كان الني يأخذ ثلاث ألف             | <b>411/1</b> |
| كان رسول الله يقرأ                | 7/ 777, 787    | كان الني يجمع بين الرجلين          | 1/0/3        |
| كان رسول الله يكبر كلما           | 1\770          | كان الني يجمع بين للغرب والعشاء    | 1/37/        |
| كان الزبير يدخل على               | 1.1/0          | كان النبي يخطب خطبتين              | 7\171        |
| كان سالم مولى أبي حليفة           | 0.4/0          | كان النبي يخطب يوم الجمعة          | 7/091,377    |
| كان سعيد بن زيد وأبو هريرة يكونان | 1/40/          | كان النبي يدركه الصباح وهو جنب     | 144/         |
| بالشجرة                           | -              | كان النبي يصلي إلى جذع             | 197/4        |
| كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر | 8V0/1          | كان النبي يصلي وأنا راقلة          | 1/443        |
| كان عبد الله يجعل الأكدرية        | 70./2          | كان النبي يصلي يوم الفطر           | 7/ 7.47      |
| كان عبد الله يشرك الجد            | 3/837, 007     | كان النبي يظهر من التلبية          | \$£1 \L      |
| كان عتبة بن أبي وقاص عهد          | 0-/0           | كان النبي يعتمر                    | 7/1/7        |
| كان على ميلين من الطائف           | 104/4          | كان النبي يقرأ في العيدين          | 771/7        |
| كان عمر بن الخطاب يضرب الناس      | 110/7          | كان النبي يقيم الإبل               | 198/0        |
| كان الفضل بن عباس رديف رسول الله  | 777/7          | كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت | 814/0        |
| كان في بني إسرائيل القصاص         | 14./0          | كان يأمرنا إذا كنا في سفر          | YYY /1       |
| كان فيما أنزل الله من القرآن      | 1-9/0          | كان يجلد الحد في التعويض           | ٤٦/٥         |
| كان كتب على أهل التوراة           | 14./0          | كاذ يدخل على عائشة                 | 1.4/0        |
| كان لا يرى بأسًا أن يفطر الإنسان  | 177 <b>/</b> F | كان يسلم بين الركعة من الوتر       | 707/7        |
| کان لا یری الرضاعة                | 1.4/0          | كان يصلي بالناس صلاة الظهر         | 7\ 14.5      |
| كان لرجل على رسول الله دين        | 107/8          | کان یصلی ہم فیکبر                  | 070/1        |
| كان للني حاد                      | £A1/0          | كان يغتسل في القدح                 | 1.0/1        |
|                                   |                | 1                                  |              |

|                                         |                                   | 1          |                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|
| 98/4                                    | كتب رسول الله إلى أهل اليمن       | 740/7      | كان يغتسل يوم العيدين          |
| 78./0                                   | كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر         | 774/7      | •                              |
| 104/4                                   | كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي     | 704/1      |                                |
| YTA/0                                   | كتب في قتيل                       | 014/1      |                                |
| 79/0                                    | كذب أبو السنابل                   | £YA/£      |                                |
| 887/0                                   | كسب الحجام من السحت               | 79./4      |                                |
| 1/3/7                                   | كل أمر ذي بال                     | 7\777      | •                              |
| 1.0/                                    | كل ذلك قد فعل رسول الله           | 7\177      | _                              |
| T.9/0                                   | كلُّ شراب أسكر فهو حرام           | 75./2      |                                |
| ٧١/٢                                    | كلُّ صلاة لم يقرأ بأم القرآن      | 757/7      | كان يومًا يصومه أهله الجاهلية  |
| 1/ . 50                                 | كلُّ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن | T-9/1      | كانت إحدانا إذا كانت حائضاً    |
| ۱/۳۲٥                                   | كلُّ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة     | 3/194, 494 | كانت بجيلة ريع الناس           |
| 1.7                                     | کل مال تؤدی زکاته فلیس بکنز       | 797/8      | كانت بنت حفص بن المغيرة عند    |
| ٥/ ۲۱۳،۳۱۲،                             | کل مسکر حرام                      | ££A/£      | كانت بنت محمد بن مسلمة عند     |
| 317,017                                 | ·                                 | 7/077      | كانت صلاته بالليل              |
| 7\ PFY                                  | کل منی منحر                       | 14/0       | كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل   |
| 797/0                                   | كلا ، والذي نفسي بيده             | 720/2      | كاتت عائشة تخطب إليها          |
| ۲۲۲ /۳                                  | کله                               | 14.7       | كانت عائشة تزكي أموالنا        |
| 014/0                                   | كم بقي عليك من كتابتك             | 14.7       | كانت عائشة تليني أنا وأخوين    |
| £٣£ /£                                  | کم سقت لها                        | ٤٠٠/٤      | كانت في بريرة ثلّاث سنن        |
| 414/0                                   | كنا إذا بايعنا رسول الله          | £ £ A / o  | كانت ناقة لرسول الله           |
| TY 9 /T                                 | كنا عند رسول الله بالجعرانة       | ٤٠٧/٤      | كانت اليهود تقول من أتى        |
| Y19/1                                   | كتا على عهد رسول الله             | YY/Y       | كانوا في بيت رجل منهم فحضرت    |
| ۲۰۰/۲                                   | كنا في عهد النبي يوم الفطر        | <u>.</u>   | الصلاة                         |
| 140/8                                   | كنا في غزاة فباع صاحب لنا         | 7/0/7      | كانوا يبدؤن بالصلاة قبل الخطبة |
| ۱۲۰ مر                                  | كنا في موقف لنا بعرفة             | 77.877     | كانوا يجهرون بالقراءة          |
| 1-1/1                                   | كنا مع رسول الله إذ دخل رجل       | Y\3AY      | كانوا يصلون في العيدين         |
| 797/0                                   | كنا مع رسول الله بخيير            | OA1/1      | كأني أسمع صوت النبي            |
| ۳۱۱/۳                                   | كنا مع رسول الله بصماح الروحاء    | 01./٣      | كأني أنظر إلى رسول الله غداة   |
| * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | كنا مع رسول الله زمان غزوة تبوك   | 3\ 3AY     | كأني بك وقد لبست سواري         |
| 710/                                    | كنا مع رسول الله في السفر         | 7771/0     | کیر کیر                        |
| 1/307                                   | كنا مع رسول الله في مسير له       | Y4./Y      | كبروا في العيدين               |
| ۳۲۰/۳                                   | كنا مع طلحة بن عبد الله وهم حرم   | ٤٥١/٥      | كتب إلي ابن عباس في الطائف في  |
| ١١٠/١                                   | كنا مع علي في سفر                 |            | جارتين                         |
| 7\137                                   | كنا مع النبي بذات الرقاع          | 19./0      | كتب إلى أهل اليمن              |
| 7/ 141                                  | كنا مع النبي زمان الفتح           | 811/0      | كتب أن لاتؤخذ الجزية من النساء |
|                                         | ì                                 |            |                                |

| T00/T          | كنت عند عائشة إذا جامتها امرأة          | £+T/T                                            | كنا مع النبي فخر رجل                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA. /a         | كنت عند على فأتته امرأة                 | 1/247                                            | كنا مع النبي في بعض أسفاره                                                                                     |
| ora/T          | كنت فيمن قلم رسول الله                  | 3/47                                             | كنا نبتاع الطعام                                                                                               |
| £ . 7 /a       | كنت كاتبًا لجزء بن معاوية               | 07./0                                            | كتا نييع سراينا أريده                                                                                          |
| TOY /Y         | كنت مع اين عمر بمكة                     | 7/ 7/0                                           | كنا نتزود لحوم الأضاحي                                                                                         |
| ו/ דוד         | كنت مع أبي بالبقاع من نمرة              | 037/T                                            | كنا نتمتع مع النبي فنذبح البقرة                                                                                |
| 734/1          | كنت مع الني في سفر                      | 1/3//                                            | كنا نتوضأ نحن والنساء                                                                                          |
| TTE/0          | كنت نييتكم عن الأوعية                   | 144.144                                          | كنا نخرج زكاة الفطر صاغا                                                                                       |
| Yay/1          | كنيف ملئ علمًا                          | 1/10                                             | كنا نخرج على عهد رسول الله صاعًا                                                                               |
| 31, 123        | كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا        | ITT LITT AT                                      | كنا نخرج في زمن رسول الله صاعًا                                                                                |
| ov - /o        | كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء            | 7/015                                            | كتا نسافر مع رسول الله فمثا الصائم                                                                             |
| : AT /0. T.Y/E | كيف قلت                                 | 17/7                                             | كنا نسير مع رسول الله بين مكة                                                                                  |
| 307            |                                         | I\AFT                                            | كتا نصلي مع رسول الله                                                                                          |
| 119/0          | كيف وقد زعمت                            | 1/VF7                                            | كتا نصلي مع النبي                                                                                              |
| CTOY/ECYTA/T   | :: <b>Y</b>                             | 211/2                                            | كتا نعزل ورسول الله بين أظهرنا                                                                                 |
| 47/0           |                                         | 411/8                                            | كتا نغزو مع رسول الله وليس معتا                                                                                |
| 210/2          | لا آکل متکتا                            | 01.A \L                                          | كنا نغلس من جمع إلى مني                                                                                        |
| 188 -189/0     | لا أزال أقاتل الناس                     | 071/0                                            | كنايوم الحديبية ألفًا وأربعمائة                                                                                |
| cv · /c        | لا أسمع الله ذكر النساء                 | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           | كنت إذا جنت عثمان بن عفان                                                                                      |
| 777/1          | لا إلا أن تطرع                          |                                                  | كنت أرجل رأس رسول الله                                                                                         |
| OEA/O          | لا ألفين أحدكم متكتًا                   | T14/)                                            | كنت أستحاض حيضة                                                                                                |
| OAT.OIT/T      | मा प्राप्                               | 7.7/0                                            | كنت أسقي أبا عيدة بن الجراح                                                                                    |
| OTA/I          | لا إله إلا أنت سبحانك                   | 1/1783                                           | كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة                                                                                  |
| FTF/I          | لا إنما يكفيك أن تحتي                   | EAL VE                                           | كنت أطيب رسول الله                                                                                             |
| TTY/0          | لا أوتى بأحد شرب خرا                    |                                                  | كنت أغتسل أنا ورسول الله                                                                                       |
| )··/E          | لا بأس بالدرهم                          | 12 4 1 1 1 4 1 5 4 W                             | en laste de la companya de la compa |
| \$20 PT        | M. M. Kir . 200 A.                      |                                                  | كنت أغتسل أنا والنبي                                                                                           |
| 079/0          | لا تأتوا الكهان                         | 1/0315/313                                       | كتت أفرك المني المناه                                                                                          |
| ٤٠٩/٤          |                                         | 1964 - <sub>1964</sub> <b>187</b> 6 <sub>1</sub> | Contract of the second                                                                                         |
| 27./0          |                                         |                                                  | كنت ألعب بالبنات *                                                                                             |
| 117/4          | لاتبتعه وإن أعطاكه                      | N .                                              | <u> </u>                                                                                                       |
| E/ALT          | لاتيتعه ولاتعد                          | B                                                |                                                                                                                |
| 10./2          | لاتيعرا إلى العطاء يرين مس استان برين   |                                                  | كتت أنام بين يدي رسول الله من من                                                                               |
|                | لا تيعوا الثمر                          |                                                  |                                                                                                                |
| 47/E           | لا تبيعوا اللبيتار                      |                                                  | كنت بين يدي رسول الله وهو يصلي من                                                                              |
| 1 4 - LAA/E    | لاتيعوا اللعب الأستان عامد المساوية الم | The second state of the second                   | کنت رجلًا مناه 💮 💮                                                                                             |
|                |                                         | E.                                               |                                                                                                                |

| 797/0                                  | لا تقطع اليد في ثمر               | 07/2                                    | لا تبيعوا الماء                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 EET/0                                | لاتكلقوا الصغير الكسب             | VY/Y                                    | لاتترك قراءة فاتحة الكتاب                             |
| YYY /£                                 | لاتكون العمري                     | 14-7                                    | لاتتقدموا بين يدي رمضان                               |
| * ***/T                                | لا تلبس المرأة ثياب الطيب         | 117/0                                   | لاتحرم المصة ولا المستان                              |
| 70/2                                   | لاتلقوا الجلب                     | T10/2                                   | لاتحل الصدة لغنى                                      |
| - No. 4 278/8                          | لاتلقوا الركبان                   | 17/0                                    | لا تحل لك                                             |
| 18/E                                   | لاتلقوا السلع                     | TET/1                                   | لاتحلقوا بآباتكم                                      |
| TAA /0                                 | لاتمسح على عارضيك بمكة            | 178/7                                   | لاتخالط الصلعة مالا إلا أهلكته                        |
| 1/3-2-17-3                             | لاتمنعوا أحدًا طاف يهذا البيت     | 7V/T                                    | لاتخرصوا العرايا                                      |
| 1\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | لاتمنعوا إماء الله                | YV0/0                                   | لاتدخلوا هذا عليكم                                    |
| 7AT/T.TVA                              | 1 1 1 1                           | * . * * * <b>TAY</b> /Y . * *           | لاتدعوا على أتفسكم                                    |
| TVA/Y                                  | لاتمنعوا نساءكم مساجد الله        | YYY /0                                  | لا ترامى ناراهما                                      |
| 1 - 3/17 o 1 / 2 ·                     | لاتناجشوا                         | 1TA/1                                   | لاتزرموه                                              |
| TY1/0                                  | لاتنتيذوا الدباء والمزنت          | AA/Y                                    | لا تسلغر المرأة سفرًا                                 |
| T-4/T                                  | لاتنتقب المرأة الحرام             | T2T/T                                   | لاتسبوا الريح                                         |
| T19/T                                  | لاتنتقب المرأة اللحرمة            | £4/1                                    | لاتسيوا قريشا                                         |
| TEE/E                                  | لا تنكع المرأة إلا بإذن إلا وليها | 14./1                                   | لاتستقيلوا القلبة                                     |
| TEO 1788/8                             | لا تنكح المرأة للرأة              | 112/5                                   | لاتشتره ولاشيقا                                       |
| TOY/E                                  | لا الثلث والثلث كثير              | 7/17                                    | لاتشد الرحال إلا إلى ثلاث                             |
| 20.1                                   | لاحصر                             | V-/E                                    | لاتصروا الإيل                                         |
| 3/457                                  | لاحظنيها                          | T11 .T1- /2                             | لاتصلح الصدقة لغني                                    |
| Y•Y/E                                  | لاحمى إلا لله ورسوله              | 1717                                    | لاتصوموا حتى تروا الهلال                              |
| 3/30,771                               | الأخلاية                          | 1V- 117A/T                              | لاتصوموا حتى تروه                                     |
| T18/0                                  | لأخيرنيها                         | 174/F                                   | لاتصوموا قبل رمضان                                    |
| 44/8                                   | لاربا إلا في النسية               | 229/2                                   | لاتضربوا إماء الله                                    |
| 11./8                                  | لا ربا في الحيوان                 | T.V/1                                   | لاتطوقي بالبيت                                        |
| £££/0                                  | لا سبق إلَّا في نصل               | TT - /T                                 | لاتعقد شيئا                                           |
| AA JAV/T                               | لاشيء نيه ورده                    | ***4/E                                  | لاتعمروا ولاترقيوا                                    |
| 1/VPa                                  | لا صلاة إلا بقراءة                | 270/0                                   | <b>لاتفق</b> لب الله الله الله الله الله الله الله ال |
| £.4/1                                  | لا صلاة بعد الصبح                 | · ·                                     | لاتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتك                       |
| £• <b>r</b> /)                         | لاصلاة يعد العصر                  | *** 4 *** *** ***                       | لاتغلبنكم عن اسم صلاتكم                               |
| //red                                  | لاصلاة لمن لم يقترئ               | Y27/1                                   | لاتفعل إذا رأيت للقي                                  |
| 1\Voc. P-F                             | لاصلاة لمزلم يقرأ بفاتحة          | 1 <sup>(</sup>                          |                                                       |
| // Foo. Ade                            | لا صلاة لمن لم يقرأ فيها          | 121/0                                   | لا تقتله فإن قتلته                                    |
| 3\AF . 17A/E                           | لأضرر ولأضرار                     | 174/T                                   | لاتقدموا الشهر يصيام                                  |
| 1 5% - E9V/E                           | لاطلاق لكره                       | t odstade <mark>g vedy</mark> vedt<br>t | لاتقدموا الشهربيوم                                    |

|                             | - 10.0000 Comment of the comment of |                                |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| لا فرعة ولا عتيرة           | ۳/ ۲۷٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لا يذبح أحد حتى يصلي           | 7/050      |
| لا قطع في ثمر               | 0/197, 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لا يرث قاتل خطأ                | 777/0      |
| لا مال لك                   | T0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا يرث المسلم الكافر           | 157/5      |
| لا نذر في معصية             | ٥/ ١٤٥٨ /٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لا يزال الناس بخير ما عجلوا    | 1981, 491  |
| لانكاح إلا بشاهدي عدل       | 781/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يسمعه إنس                   | 1/ ۸۲3     |
| لانكاح إلا بولي             | TE1/E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يسوم أحدكم على سوم          | 3/75       |
| لا نورث                     | Y70/E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يشبع الرجل دون جاره         | 104/       |
| لا والله ما سمل رسول الله   | ۳۸۸/۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يصدرن أحد من الحاج          | ۰۰۲/۳      |
| لا وصية لوارث               | 702/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يصلح للمرأة أن تبيت         | ٩٠/٥       |
| لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي | ٤٣١/٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يصلي الرجل على الجنازة      | 118/4      |
| لا يأكلن أحدكم من نسكه      | ۳/ ۲۷ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه | 77./7      |
| لا يباع الثمر               | ۱۳/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا يغلق الرهن من صاحبه         | 107/8      |
| لا يبع بعضكم على بيع        | 3/ • ۲ ، ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لا يقتسمن ورثتي دينارًا        | 3\ 707     |
| لا يبع حاضر لباد            | 3/17, 17, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لايقتل مؤمن بكافر              | 175/0      |
| لا يبع الرجل على بيع        | 3\77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا يقيمن أحدكم أخاه            | 7/ 977     |
| لا يبولن أحدكم              | V£/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه  | 7/ ۸77     |
| لا يتحرى أحدكم فيصلي        | 1/597, 3+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لا يكون طلاق بائن              | ٤٨٠/٤      |
| لايترك أحد الجمعة ثلاثًا    | 1/901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يلبس القميص                 | ٣٠٨/٣      |
| لايتم ركوعها                | 1/200111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يلحق المختلعة الطلاق           | 11.15      |
| لا يجب في مال زكاة          | 1.0/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز     | 3/ PF1     |
| لا يحتجم المحرم إلا         | 740/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يمنع فضل الماء              | 4.4/5      |
| لا يحرم بالحج               | ۲۸۷ /۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لا يمنع نقع البئر              | 411/8      |
| لا يحكم الحاكم              | 0\753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يمنعك ذلك                   | 0/3.0.2/0  |
| لا يحل دم امرئ مسلم         | ۰/۱۳۲، ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لا يمنعن أحدكم أذان بلال       | £77/1      |
|                             | ۲0٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لا ينبغي لأحد أن يعذب          | ۲۰۰/۰      |
| لا يحل لأحد بعد الأجل       | ۱۷/۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لا ينفتل حتى يسمع صوتًا        | 1/477      |
| لا يحل لامرأة أن تسافر      | 7\4P; 7\3A7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لا ينفرن أحد من الحاج          | ۰۰۰/۳      |
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله    | 7/147,0/79,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لا ينفرن أحدكم                 | ٧٠٠٠/٣     |
|                             | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا ينكح المحرم                 | 7 437, 307 |
| لا بحل لرجل أن يعطي         | 778/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يؤمن أحد بعدي جالسًا        | 7\05       |
| لا يحل لرجل يؤمن بالله      | ۷۲/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لأقضين بينكما                  | 410/0      |
| لا يحل لواهب                | 3/377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لأن اعتمر قبل الحبج            | 7 PAY, 703 |
| لا يحل محرم بحج             | 007/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لأن يجلس أحدكم على جمرة        | £44 \4     |
| لا يحل المريض               | ۰۰۰/۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لئن أصاب الناس سنة             | 780/8      |
| لا يخطب أحدكم على خطبة      | 4/A/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لثن سلمت إلى قابل              | 740/7      |
| لا يخلون رجل بامرأة         | 7AY /T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لبدت رأسي وقلدت هدي            | £0V/T      |
|                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |            |

| لبيت عن نفسك                      | 745/4        | لما حضرنا تستر فنزل الهرمزان         | *V7/0           |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| لتنظر عدد الليالي                 | 418/1        | لما دخل رسول الله مكة                | 1/353           |
| لتنكحن أو لأقولن لك               | 3/474        | لما قدم رسول الله المدينة أقطع الناس | 144/8           |
| لجأ قوم إلى خثعم                  | ۲۲۳/٥        | لما قدم على عمر بن الخطاب            | 3/ 447, 344     |
| لحم الصيد لكم                     | ۳۱۲/۳        | لما قسم رسول الله سهم                | 2\ TYT          |
| لست بآكله ولأمحرمة                | 279/0        | لماكنا بالبيداء ولدت أسماء           | ۲۳۷ /۲          |
| لعلك أردت الحج                    | ٤٢٢/٣        | لما نزلت ﴿إن يكن منكم عشرون﴾         | T78/0           |
| لعلك تسب الريح                    | ٣٥٥/٢        | لما نزلت ﴿ومن يبتغ غير الإسلام﴾      | 709/            |
| لعلها حابستنا                     | ۰۰۳/۳        | لما نهي رسول الله عن الأوعية         | TY0/0           |
| لعن الله القاتل                   | 107/0        | لو استطعت لجعلتها حيضة               | ٥/ ٥٢           |
| لعن الله من فرق بين               | YVV / E      | لو استقبلت من أمري                   | ۲/ ۸۸۳، ۳/ ۱۱۶، |
| لعن الله اليهود حرمت              | 79/8         |                                      | 693,503         |
| لغو اليمين قول الإنسان : لا والله | 889/0        | لو استقبلنا من أمرنا                 | ٣٨٨/٢           |
| لقد تحجرت واسعًا                  | ۱٤١، ١٤٠/١   | لو أعلم أنك تنظر لطعنت               | T20/0           |
| لقد رأيت النبي وإني لبينه وبين    | ٤٨٧/١        | لو أن امرأ اطلع عليك                 | 722/0           |
| لقد رأيتني أنازع رسول الله        | 1.4/1        | لو أن الشهر مدلي                     | ۲۰۱/۳           |
| لقد طاف بآل محمد نساء كثير        | 889/8        | لو أهدى إلي ذراع لقبلت               | ٤١٥/٤           |
| لقيت عليًا عند أحجار              | YVV / E      | لو جاء مال البحرين                   | 3/ 777          |
| لك أو لأخيك                       | 7/ 14, 3/077 | لو جاءني مال البحرين                 | 3/ 777          |
| لكل أهل بيت وسق من تمر            | ٥٣٨/٥        | لو خرجتم إلى ذود لنا                 | TA9/0           |
| لكل قرية فيها أربعون رجلاً        | 107/7        | لو قلتها وأنت تملك أمرك              | ۳۸۳/٥           |
| لكل مطلقة متعتة                   | 3/ P73       | لو كنت رائجًا أحدًا                  | ۳۲ / ٥          |
| للبكر سبع                         | 3/373        | لولا الهجرة لكنت امرءًا من الأنصار   | 04./0           |
| للطعام                            | 818/8        | لولا أن تبطر قريش                    | ٥٢٣/٥           |
| للملوك طغانه وكسوته               | 18.10        | لولا أني ذكرت صدقتي                  | 3/ 17           |
| للمهاجر إقامة ثلاث أيام           | 115/2        | لولا حدثان قومك                      | 1493,093        |
| لم أكسكها لتلبسها                 | 174/1        | لولا ذكري إياها                      | 3/ 17           |
| لم نبايع رسول الله على الموت      | 779/0        | لولا ما قضى الله                     | ٧٧/٥            |
| لم يتوكّل من استرق واكتوى         | ٥٧١/٥        | لو يعلم الناس ما في النداء           | ۰۰/۲            |
| لم يكن أبو بكر يأخذ من مالٍ زكاة  | 1.4/         | لو يعلمون ما في العتمة               | 1111            |
| لم يكن يصلي قبل العيد             | ٣٠٠/٢        | ليس السنة أن لا تمطروا               | ۲۰۸/۲           |
| لم يكن يصلي يوم الفطر             | ٣٠١/٢        | ليس السنة بأن لا تمطروا              | ۲/ ۷۵۳، ۸۵۳     |
| لم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية   | ٤٠٢/٥        | ليس العنبر بركاز                     | ۹٠/٣            |
| لم يمنعني أن أرد عليك             | 1/397        | ليس بك على أهلك هوان                 | £1A/£           |
| لما توفي رسول الله                | ۲/۰۲۶        | ليست الحبلي المبتوتة                 | A£ /o           |
| لما جلد الثلاثة استتابهم          | £V£/0        | يستمتع المرء بأهله                   | 7.1/2           |
|                                   |              |                                      |                 |

| 007/1                                  | ما ترون في الشارب                 | 90/4                                                 | ليس علة المسلم في عبده          |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7\ 731                                 | ما تصدق أحد بصدقة                 | 90/5                                                 | ليس على المسلم في قرسه          |
| 17./1                                  | ما تصنعين يا أم سليم              | £AT/T                                                | ليس على النساء سعى              |
| 1/117, 0/757                           | ما تقولون في الشارب               | 97/5                                                 | ليس في الخيل والرقيق زكاة       |
| 7/11/                                  | ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله   | 40/4                                                 | ليس في العبد صدقة               |
| 3/A07                                  | ما حق امرئ مسلم له شيء            | V£ /٣                                                | ليس في العرض زكاة               |
| 277/0                                  | ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه | 10 10 90 /The 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | ليس في العنبر زكاة              |
| 177/7                                  | ما رأيت رسول الله صلى صلاة قط إلا | 1.8/                                                 | ليس في مال المكاتب زكاة         |
| ****/*                                 | ما رأيت رسول الله في سبحة         | ٧٧ /٣                                                | ليس فيما دون خس أواق            |
| 3/ 777                                 | ما رأيت مثل من ترك النكاح         | ۱/۲۲، ۲۳                                             | ليس فيما دون خس ذود صدقة        |
| TVY /0                                 | ما رأيت يهودية من بني قريظة       | 100,79,07/8                                          | ليس فيما دون خسة أوسق           |
| 100/                                   | ما زال جبريل يوصيني بالجار        | 148/8                                                | ليس لعرق ظالم حق                |
| ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | ما سمى رسول الله حجًّا            | ٤/ ١٣٦، ٥/ ٨٧                                        | ليس لك عليه نفقة                |
| ٤٠٨/٣                                  | ما سمى رسول الله في تلبية         | 3/ 8372 0/ 177                                       | ليس للقاتل شيء                  |
| 1/113,3/003,                           | ما شأنك                           | ۸٩/٥                                                 | ليس للمتوفي عنها زوجها نفقة     |
| TAT/0                                  |                                   | 7 17/T                                               | ليس من البر الصوم في السفر      |
| ~ * * * * * * * /o                     | ما شأن هذا                        | * Y18/T                                              | ليس من البر الصيام في السفر     |
| 118/7                                  | ما صلى رسول الله على سهيل         | 08/8                                                 | ليس منا من غشنا                 |
| YA/Y                                   | ما صليت خلف أحد قط                | 07-/1                                                | ليليني منكم أولو الأحلام        |
| ov1/0                                  | ما ظنكم                           | 08./4                                                | لينزل المهاجرون ها هنا          |
| T0V/T                                  | ما على الأرض بقعة                 | 3\VFY                                                | ما أحد إلا وله في هذا مال       |
| 114/1                                  | ما على أهلها لو انتفعوا           | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              | ما أخذت سورة يوسف               |
| <sup>2</sup> . '⇒ 11A/1                | ما على أهل هذه لو أخذوا           | ٥٧/٥                                                 | ما أدركت أحدًا من فقهاتنا       |
| 788/T                                  | ما علمت رسول الله صام يومًا       | ٤٠٤/٥                                                | ما أدري كيف أصنع في أمرهم       |
| ***/*                                  | ما فوق الذقن من الرأس             | £V1/£                                                | ما أردت بها                     |
| 107/0                                  | ما كان في الصحيفة                 | 7/ 403, 300                                          | ما استيسر من الهدي بعيرًا       |
| 77+/T                                  | ما كنت أقضيَ مَا يُكُونَ علي      | 17. Y                                                | ما أشد ما رأيت                  |
| ************************************** | ما كنت تصنع في حجك                | ££/o                                                 | ما ألوانها                      |
| 779/                                   | ما كنت صانعة                      | ٤١٦/٥                                                | ما أنهر اللم وذكر عليه اسم الله |
| 2/113                                  | مالك أنفست                        | 177/4                                                | ما بال العالم نبعثه             |
| 078/0                                  | مالك لا تحدث عن رسول الله         | £•4/£                                                | ما بال رجال يطؤون               |
| M/T                                    | مالك ولها معها                    |                                                      | ما بال هذه المرأة               |
| 3/ 199                                 | مالك يا أبا قتادة                 | 4/r                                                  | ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي       |
| 11.70                                  |                                   |                                                      | ماتت شاة المشاشة                |
| 174/8                                  | مالي أراكم عنها معرضين            | YV1/0                                                | ما تجدون في التوراة             |
| a = <sup>1</sup> a − 12 √4 /γ.         | مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق        | 087/0                                                | ما ترکت شیئاً 🗥 🦈               |
|                                        |                                   |                                                      |                                 |

| Y0Y/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرضت عام الفتح                   | YAT/E                                  | مالي بما أفاء الله عليكم         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مر على عمر بن الخطاب بغنم        | 3/177                                  | ما مات رسول الله حتى             |
| 1.8/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مر عمران بن الحصين في مجلسنا     | 3/17                                   | ما من أحد له خسون درهمًا         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرها فلتغتسل                     | 0./٣                                   | ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله      |
| 3/ 753, 0/ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مره فليراجعها ، ثم يمسكها        | 7\107                                  | ما من ساعة من ليل ولا نهار       |
| 774/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المسلم من سلم المسلمون           | ٧٠/٣                                   | ما من صاحب ذهب ولا فضة           |
| 1/373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مضت صلاتكم                       | Y                                      | ما منعك أن تصلي                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مطل الغني ظلم                    | 7\17                                   | ما منعكما أن تصليا               |
| OVE /T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مع الغلام عقيقة                  | ٤١٣/٢                                  | ما من ميت يموت فيصلي عليه        |
| 141/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معنى قوله تعالى ﴿فَمَنْ عُفَي﴾   | 3/ 997, 0/713                          | ما نصارى العرب بأهل كتاب         |
| 1/5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفتاح الصلاة الوضوء              | 7/• 57                                 | ما هاتان الركعتان يا قيس         |
| 180/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكة حرام                         | 079/0                                  | ما هاهنا شأم                     |
| 790/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مهل أهل المدينة                  | 7\077                                  | ما هبت جنوب                      |
| 070/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مهلًا يا قتادة                   | 70./                                   | ما هبت ريح قط                    |
| T1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من ابتاع طعامًا                  | 74./                                   | ما هذا الحبل                     |
| 3/14178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من ابتاع مصراة                   | 94/0                                   | ما هذا يا أم سلمة                |
| 117/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر       | TA1/0                                  | ما هذا يا حاطب                   |
| A/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته | 184/4                                  | ما هذه                           |
| 7.7/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من احب أن يجلس                   | Y 1,T /T                               | ما هذه الجماعة 🛒 💮               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من أحب فطرتي فليستن              | ۲۳۰/۲                                  | <b>ما هو</b> المريد              |
| 879/041VT/E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من أحدث في أمرنا                 | A . V / 0                              | ما يحل للرجل من المرأة           |
| 3/3814 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من أحيا أرضًا                    | 3/07/                                  | المتبايعان بالخيار               |
| 1/377,077,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من أدرك ركعة من الصبح            | 3\TYT                                  | متعتان كانتا على عهد رسول الله   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 7/937                                  | متی توتر                         |
| 114/1 "LAV1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | من أدرك ركعة من الصلاة           | 101/7                                  | مثل المنفق والبخيل               |
| 0,77°/7°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من أدرك ليلة النحر               | 007/7                                  | المحرم لا يحله إلا الله          |
| 3/37/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من أدرك ليلة ماله بعينه          | 7. V.37 TEV/T                          | المحرم لأينكح                    |
| 148/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من أذن لعبده أن ينكح             | 010/0                                  | المدير من الثلث السياسية المادية |
| 10V . EEE /T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | من أراد منكم أن يسهل             | 77./7                                  | المدينة بين عيني السماء          |
| The state of the s | من استفاد مالاً فلا زكاة له      | // XYY, . XYX/1                        | المرء مع من أجب                  |
| 797/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من أصاب بغية من ذي حاجة          | ٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مر النبي بشاة ميتة               |
| 14. J. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من أصبح جنبًا                    | 119/1                                  | مر النبي بعنز                    |
| 101/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من أعان على قتل امرئ مسلم        | 101/0                                  | مر بقتيل ، فقال من به            |
| 108/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من اعتبط مؤمنًا بقتل             | 1/95 20 20 20                          | مررت بالنبي وهو يتوضأ            |
| 140/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من أعتق رقبة 🚾 🚾                 | 71/3V                                  | مررت بعمر بن الخطاب وعلى عاتقي   |
| 240/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من أعتق شركًا له في عبد          | 147/1                                  | مررت على النبي وهو يبول          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                |                                        |                                  |

| من أعمر شيئًا حياته                 | YTT/8        | من شرب الخمر في الدنيا         | ۳۰٧/٥            |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة     | 100/1        | من شرب في إناء من ذهب          | 141/1            |
| من اقتطع حق مسلم بيمينه             | ٤٥٥/٥        | من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا | ۲۰۰/۳            |
| من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية        | 271/0        | من صلى المغرب والصبح           | VV /Y            |
| من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا    | 877/0        | من صلي صلاتنا وأكل ذبيحتنا     | 444/1            |
| من اقتنى كلبًا نقص من عمله          | 877/0        | من صلى صلاة لم يقرأ فيها       | 1/ • ٢0 ، ١ ٢٥ ، |
| من السنة أن تأتي العيد              | 7/17         | '                              | ۳۲٥              |
| من الصلاة صلاة                      | 441/1        | من صلى من الليل                | 7 / 437          |
| من القوم                            | ۲۷۷/۳        | من صور صورة                    | ٤١٥/٤            |
| من المذي الوضوء                     | 144/1        | من غير دينه فاضربوا عنقه       | 707/0            |
| من أهان قريشًا                      | 077/0        | من فاتته صلاة العصر            | ۲/۱/۲            |
| من باع عبدًا                        | 1/3-1,3/711, | من فر من ثلاثة فلم يفر         | 410/0            |
|                                     | <b>7</b> £ A | من قال علي مالم أقل            | 414/0            |
| من بدل دينه فاقتلوه                 | 70./0        | من قام رمضان إيمانًا           | 7\117            |
| من بلغ حدًّا في غير حد              | 78./0        | من قام ليلة القدر إيمانًا      | 7/107            |
| من ترك الجمعة من غير ضرورة          | 1/00/        | من قتل دون ماله فهو شهيد       | 1/037,3/77/1,    |
| من تصدق بعدل تمرة                   | 181/4        |                                | Y & V / 0        |
| من توضأ مرتين                       | 190/1        | من قتل عبده قتلناه             | ۳۳۱/٥            |
| من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت       | 7\751        | من قتل عصفورًا بغير حقها       | TV0/0            |
| من جاء منكم الجمعة فليغتسل          | 1747/1       | من قتل في عمية                 | 144/0            |
| من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين     | 0/753        | من قتل قتيلاً                  | 3/ 997 ,         |
| من جلس ينتظر الصلاة                 | 187/7        | من قتل له قتيل فهو بخير        | 147/0            |
| من حبس دون البيت بمرض               | ٥٤٨/٣        | من قتل نفسه بشيء               | 10./0            |
| من حج البيت فليكن                   | ۰۰۸/۳        | من كان اعتكف                   | 708/4            |
| من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله | ٤٥٥/٥        | من كان له ذبح يذبحه            | 009/4            |
| من حلف بملة غير الإسلام             | 10./0        | من كان له مال لم يؤد زكاته     | ٨/٣              |
| من حلف بيمين فقال: إن شاء الله      | 801/0        | من كان معه هدي                 | 018,818/4        |
| من حلف على منبري هذا يمين آثمة      | 807/0        | من كان منكم ذبح قبل الصلاة     | 2/150            |
| من حلف على يمين فوكدها              | \$07/0       | من كان منكم مصليًا بعد الجمعة  | 17.377           |
| من حلف على يمين ليقطع بها مال       | ٤٥٥/٥        | من كذب على فليلتمس بجنبه       | ٥٦٤/٥            |
| من خير ثيابكم البياض                | 441/4        | من كذب علي متعمدًا             | 1/ 727           |
| من دخله دخل في حسنة                 | £V1/1        | من كل الليل قد أوتر رسول الله  | 7\ 737           |
| من ذرعه القيء                       | ١٨٨/٣        | من لعب بالنرد                  | ٤٨٠/٥            |
| من سأل وله أوقية                    | 3/317        | من لم يجد نعلين                | 7/17             |
| من شبرمة                            | YVY/Y        | من لم یکن معه هدی              | 250/4            |
| من شرب الخمر فاجلدوه                | ۳۳۰/٥        | من لم يهاجر هلك                | 798/0            |
|                                     |              |                                |                  |

| (AT/0:TVY       |                                   | 777/8          | من مات له ثلاثة                   |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 408             |                                   | 19./0          | من محمد النبي إلى شرحبيل          |
| T08/0           | نعم إلا الدين                     | 1\537,307,     | من مس ذكره فليتوضأ                |
| ٩٨/٥            | نعم إن الرضاعة تحرم               | 700            |                                   |
| 109/8           | نعم قتصدق عنها                    | ۲۰۸/٤          | من منع فضل الماء                  |
| 40/1            | نعم ويما أفضلت السباع             | 170/1          | من نام مضطجعًا                    |
| ۲۷۷ /۳          | نعم ولك أجر                       | ۳۰۲/٥          | من نبش قطعناه                     |
| ٤٠٥/٢           | نعي رسول الله للناس النجاشي       | £0Y/0          | من نذر أن يطيع الله فليطعه        |
| £ <b>٣٣</b> :/٢ | نفس المؤمن معلقة بدينه            | ٤٠٤/١          | من نسي صلاة فليصلها               |
| 2/513, 413      | نکثر به طعامًا                    | 1/837          | من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها   |
| 787/8           | نكحت امرأة من بني بكر             | ٣٠١/٣          | من نسي من نسكه شيئًا              |
| £A/£            | نهاني رسول الله عن بيع ماليس      | 107/0          | من هذا معك                        |
| 78/8            | نهي النبي عن التلقي               | 3/771,003      | من هذه ؟                          |
| TV · /£         | نهي النبي عن متعة النساء يوم خيبر | 3\187          | من وجد صداق حرة                   |
| ٥/ ٣٣٤          | نبي النبي يوم خيبر عن لحوم الحمر  | 3/077          | من وهب هبة                        |
| TY · /o         | نهى أن ينبذ التمر                 | ٥٢٢/٥          | من يرد هوان قريش                  |
| ٤٥/٤            | خبيت ابن الزبير عن بيع            | 01./0          | من يشتريه في                      |
| ٦٦/٤            | نهى رسول الله أن يبيع حاضر        | 7.8/7          | من يطع الله ورسوله فقد رشد        |
| 14+/1           | نهى رسول الله أن يتنفس            | ££ <b>V</b> /\ | المؤذنون أمناء                    |
| 0/777, 777      | نهى رسول الله عن اللباء           | TAA/0          | المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين       |
| 7.950           | نهى دسول السلبه عن أكسل لحسود     | 1/473          | نادى منادي رسول الله              |
|                 | الأضاحي                           | ۵۱۲/۳          | نبدأ بما بدأ الله به              |
| YY /£           | نهي رسول الله عن بيع الثمر        | ٥/ ٥٣٤         | نحرنا فرسًا على عهد النبي فأكلناه |
| 14/1            | نهى رسول الله عن ييع الصبرة       | 7/070          | نحرنا مع رسول الله بالحديبية      |
| £7/£            | نهي رسول الله عن عسب الفحل        | 1/ 731 3 731   | نحن الآخرون السابقون يوم القيامة  |
| 3/PA1           | نهى رسول الله عن كراء الأرض       | 7\131          | نحن الأخرون ونحن السابقون         |
| 778/0           | نهى رسول الله عن نبيذ الجر        | 1/ 3/1         | نحن نكره الإسراع إلى المسجد       |
| T18/0           | نهى عن الحتمر والميسر             | 1.9/0          | نزل القرآن بعشر رضعات             |
| 2-2/1           | نهى عن الصلاة بعد العصر           | ۳/ ۲۸۲         | نصرت بالرعب                       |
| 1/7-3           | بي عن الصلاة نصف النهار           | 778,777        | نصرت بالصبا                       |
| 144/8           | نهي عن المخابرة                   | 0\700          | نضر الله امرةا                    |
| 4/8             | نهي عن بيع الثمر                  | 007/0          | نضر الله عبدًا سمع مقالتي         |
| T11/8           | نؤديا                             | 7\001,757,     | نعم                               |
| 190/1           | حذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا  | 777, 977,      |                                   |
| 190/1           | هذا وضوئي ووضوء الأنبياء          | . 177,777      |                                   |
| 781/1           | هذا يوم عاشوراء                   | 3/ 807.        |                                   |
|                 |                                   | I              |                                   |

| 7/ 731 %                                                                                   | هي آخر ساعة في يوم الجمعة                | 179/0                                    | هذه التي أريتها           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| مر المن المورد المن المناه                                                                 | می خیر نسیك                              | 771/7                                    | هذه الآيات التي يرسل الله |
| 180/7                                                                                      | هي ما بين الآذان وانصراف الإمام          | 11/4                                     | هذه الصدقة                |
| ٤٨٠/٥                                                                                      | مب                                       | Y99/T                                    | هذه المواقيت لأهلها       |
| * * * * * * * * * <b>/</b> * * <b>/</b> * * <b>/</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | واصل رسول الله                           | TAT/0                                    | هذه حاجتك                 |
| 011/                                                                                       | وافق يوم الجمعة يوم التروية              | 3/771,003                                | هذه حبية بنت سهل          |
|                                                                                            | والذي نفسي بيده                          | 40 de <b>277/E</b>                       | هذه زوجة النبي فإذا رفعتم |
| 770/0                                                                                      | والذي نفسي بيده لأقضين بينكما            | 177/0, 100 C                             | هكذا بإصبعيه السيحة       |
| Y £ 9 /T                                                                                   | والذي نفسي بيده لخلوف فم                 | 1.50 1.50 119/102                        | هلا أخذتم إهاجا           |
| 181/7                                                                                      | والذي نفسي بيده ما من عبد                | 1/4/13/11                                | هلا استمتعتم بإهابيا      |
|                                                                                            | والله إني لا أصلي وما أريد               | **************************************   | هل تجد رقبة               |
| *                                                                                          | والله إن لأتقاكم لله                     | 787/7                                    | هل تدرون ماذا قال ربكم    |
| IV1/r                                                                                      | والله إني لأرجوا أن أكون                 | 1/0/1                                    | هل تستطيع أن تريني كيف    |
| · · · · · · · · · / E                                                                      | والله ما أردت إلا واحدة                  | , tyt/r /                                | هل تستطيع أن تعتق رقبة    |
| 1 <sub>11</sub> 11 mm 1088 /T                                                              | والمقصرين                                | 007/0                                    | هل عسى رجل يبلغه الحديث   |
| ~ ^ OTA/O                                                                                  | وأنتم فجزاكم الله خيرا                   |                                          | هل عندكم شيء              |
| 700/7                                                                                      | الوتر ثلاث أنواع                         |                                          | هل عندك من شيء            |
| Company of the second                                                                      | وجد في قائم سيف رسول الله منه            | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | هل قرأ أحدكم معي آنفًا    |
| 1\ 876 - 876                                                                               | وجهت وجهَيُّ للذِّي نطر                  | you could the NEwson                     | هلكت وأهلكت               |
| 144 VE and a                                                                               | وقت رسول الله لأهل المدينة 💮             | A CALL NOTES                             | هل لك في بنت عمك          |
| € 17 030 PC                                                                                | وقف رسول الله في حجة الوداع              | 100 mg 188/000 mg 200                    | هل لك من إيل 🐃 😘          |
| 14 mi júl 647/0                                                                            | الولاء بمنزلة الحلف                      | T04/T                                    | هل معكم من لحمة شيء       |
| 104 100 1E                                                                                 | - 1                                      | 19, 19 1 ET WELL Co.                     | هل معك من القرآن شيء      |
| 100. 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                             | 1                                        | 100 Carl EA-10- Sungar                   | هل معك من شعر             |
| ~                                                                                          | 1                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | هلمي ما عندك 🌂            |
|                                                                                            | الولد للفراش وللعاهر الحجر               | the content of the same of the same      | هل يباشر الوجل المرأته    |
| English Warfill III                                                                        |                                          | in the property of the                   | هما ركعتان كثت أصليهما    |
| Elita Marketo                                                                              |                                          | the state of the                         | هم الصائمون 🖖 🗈           |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                      | وما ذاك ١٨٠٠ ١                           | and of plants of the second              | هم منهم الأحقال           |
| La Carta/o                                                                                 | وما يَدْرَيكُ لَعَلُ الْحُدُودُ نَزَلْتُ | المرد عزا المعادلات المعاد               | هن فواحش ۱۲۰              |
| EL ELETI/T                                                                                 | ونهيتكم عن زيارة القبور                  | W. Tur/o                                 | \$\87.1                   |
| is the exex/e-wing                                                                         |                                          | EE1/E                                    | هو الزوج 💮 🗀              |
| *****                                                                                      | وهلاقلان 🔞 🐣 🐩                           | 1.V.                                     | هو المال الذي لاتؤدى منه  |
| ££/0                                                                                       | وهل فيها من أورق                         | all the Bulton book of                   | *                         |
| Y+Y/1                                                                                      | ويل اللاعقاب من النار                    | aid congressives of times                | هو عبد ما بقيٌ عليه درهم  |
| Y <b>4</b> /Y                                                                              | يا أبا بكر ما منعك أن تثبت               | 3/1/12:0/10:                             | هو لك يا عبد بن رَّمعة    |
|                                                                                            |                                          |                                          |                           |

| T./Y                                  | يا معاذ أفتان أنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٧٥/٣                                  | يا أبا حفص إنك رجل قوي             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                                       | يامعشر المسلمين إن هذا اليوم جعله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ti. N and                              | يا أبا ذر ، أَبْدُ فيها            |
|                                       | عيدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y1 /Y                                  | يا أبا هريرة إني أسمع قراءة الإمام |
| 104/                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 799/1                                  | يا ابنة أبي أمية                   |
| £1V/£                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T19/T                                  | یا امة محمد می مدین                |
| 7\070                                 | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 707/7                                  | يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة    |
| ٩٨/٥                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £A1/0                                  | يا أنجشة رفقًا                     |
| 9/8                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٧٣/٣                                  | يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم      |
| T9V/1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤١٧/٣                                  | يا أيها الناس من لم يكن معه        |
| 789/0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/307, 007                             | يابلال                             |
| 11/1                                  | · <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٠٦/١                                  | يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا     |
| 7.1/1                                 | and the second of the Later of the second of | ٤٠٤/١                                  | يابني عبد مناف من ولي منكم         |
| Y•A/0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٥٥/٤                                  | ياثابت خذ منها                     |
| 771/                                  | and the control of t  | 10./                                   | ياجبريل ، ما يوم المزيد ؟          |
| 104/                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | يأحميراء لاتفعلي                   |
| \r\\                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0/ ۸37. ۷۷۲.                           | يارسول الله أرأيت                  |
| 1.1/                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140/1                                  | يارسول الله إنا بأرض أهلها         |
| ٤٠٠/                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤١٦/٥                                  | يارسول الله إنا لاقوا العدو        |
| VY/                                   | the contract of the contract o | 3/7/2                                  | يارسول الله إني أصبت من خير        |
| E91/                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | يارسول الله إني امرأة أشد          |
| 1371                                  | • T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 708/7                                  | يارسول الله إني شاسع الدار         |
| *****                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 757/5                                  | يارسول الله أين تنزل غذًا          |
| 7.7/                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01./8                                  | يارسول الله كيف نقول إذا استلمنا   |
| £ 1.                                  | , to the continue the Attached to the best fit the best                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118/7                                  | يارسول الله ما شأن الناس           |
| 117/                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | يارسول الله هل لك في أختي          |
| B. O BETAY                            | يهل أهل المدينة من ذي الحليقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ************************************** | يارسول الله هلكت المواشي           |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | يؤجل العنين أسنة به أن ياليان بريايين إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £A/£,,,                                | يارسول الله يأتيني الرجل           |
| 771                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 789/0                                  | ياعائشة ، أما علمت                 |
| ۸۳۵                                   | بوشك الناس أن يضريه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.7/1                                  | ياعبد الرحمن أسبغ الوضوء           |
| Real Call                             | يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 784/7                                  | يأعُمر متى توتر ؟                  |
| Was Day                               | ينكح العبد امرأتين من المراه المراتين من المساه/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 799/1                                  | يَافَلاً ن ما منعك أن تصلي         |
|                                       | and the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | ياقبيصة إن المسألة لاتحل           |
|                                       | e di di di Constanti di Constan | *************                          |                                    |
| - without the first                   | The second secon |                                        | ± ¥ 7 /                            |

Harry Police of the Resident

## ■ فهرس موضوعات المجلد الخامس

| <b>*</b> كتاب الرجعة ، وفيه فصلان                               |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |
| الفصل الأول : في أحكام الرجعة                                   |
| الفصل الثاني : فيُّ نكاح المطلقة ثلاثًا                         |
| * كتاب الإيلاء                                                  |
| * كتاب اللعان ، وفيه فصلان:                                     |
| الفصل الاول : في سنة اللعان وكيفيتة وأحكامه                     |
| الفصل الثاني: في الولد للفراش                                   |
| كتاب العدة ، وفيه بابان                                         |
| الباب الاول : في تبيين العدة ومقدارهاوفيه خمسة فصول             |
| الباب الأول: في ببين العدة وعدار فلوفيه فلله عسر في البين العدة |
| الفصّل الأول : في عدة المطلقة                                   |
| الفصل الثاني : في عدة الوفاةالفصل الثاني : في عدة الوفاة        |
| فرع : في أقل الحمل وأكثره                                       |
| الفصل الثالث : في اجتماع العدتين                                |
| الفصل الرابع : في امرأة المفقود                                 |
| الفصل الخامس: في الاستبراء                                      |
| الباب الثاني : في أحكام المعتدات ، وفيه فصلان                   |
| الفصل الأول : في السكني والنفقة ، وفيه فرعان                    |
| الفيء الأول: في المطلقة                                         |
| الفرع الثاني : في المتوفى عنها زوجها                            |
| الفصل الثاني : من الباب الثاني : في الإحداد                     |
| الفصل الثاني . من الباب الثاني . في المرسعاد                    |
| * كتاب الرضاع ، وفيه فصلان                                      |
| الفصل الأول : فيمن يحرم الرضاع                                  |
| الفصل الثاني : فيما يحرم من الرضاع                              |
| * كتاب النفقات ، وفيه ثلاث فصول                                 |
| الفصل الأول : في نفقة الزوجية                                   |
| الفصل الثاني: في نفقة الأقارب                                   |
| الفصل الثالث: في نفقة المماليك                                  |
| ع كان المفانة                                                   |
|                                                                 |

| ٣٧    | حتاب الجراح ، وفيه همسه ابواب                            |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۳۷    | الباب الأول : في تحريم القتل                             |
| 07    | الباب الثاني : في القصاص ، وفيه خمس فصول                 |
| 07    | الفصل الأول : في قتل العمد                               |
| ٦.    | الفصل الثاني : في قتل المسلم بالذمي                      |
| ۸۶    | الفصل الثالث : في قتل الجماعة بالواحد                    |
| ٧٠    | الفصل الرابع : في التخيير بين القصاص والدية              |
| ۱۸۱   | الفصل الخامس: في أحاديث متفرقة                           |
| ۳۸۱   | الباب الثالث : في الديات ، وفيه عشرة فصول                |
| ۳۸۱   | الفصل الأول : في قتيل العمد وقتيل الخطأ                  |
| 197   | الفصل الثالث : في قيمة الدية                             |
| ۱۹۷   | الفصل الرابع : في دية مادون النفس                        |
| ۲۰۸   | الفصل الخامس : في دية جراح المرأة                        |
| ۲۱۱   | الفصل السادس : في دية أهل الذمة                          |
| 317   | الفصل السابع : في دية الجنين                             |
| ۲۲۰   | الفصل الثامن : في ميراث الدية                            |
| 777   | الفصل التاسع : في أحاديث متفرقة                          |
| ۲۳.   | الفصل العاشر : في جراح العبد                             |
| 177   | الباب الرابع: في القسامة                                 |
| 749   | الباب الخامس: في الساحر                                  |
| 737   | <ul><li>کتاب الحدود ، وفیه سبعة أبواب</li></ul>          |
| 737   | الباب الأول : قتال أهل البغي                             |
| 70.   | الباب الثاني : في المرتد                                 |
| ٠٢٢   | الباب الثالث : في حد الزنا                               |
| 3 8 7 | الباب الرابع: في حد السرقة                               |
| ۲٠٤   | الباب الخامس: في قطاع الطريق                             |
|       | الباب السادس : في حد الخمر وذكر الأشربة ، وفيه ثلاث فصول |
| ۲۰٦   | الفصل الأول : في الخمر والأنبذة                          |
| 441   | الفصل الثاني : في الأوعيةا                               |

| ۳۲۸                                      | تفضل النائب . في المحدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TTV                                      | لباب السابع : في إقامة الحدود والتعزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 137                                      | ه كتاب موجب الضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 408                                      | <ul> <li>كتاب السير والجهاد ، وفيه ثلاث أبواب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 408                                      | الباب الأول : في أحكام الجهاد وآدابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>T41</b>                               | الباب الثاني : في الغنائم وأحكامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 447                                      | الباب الثالث: في الجزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,1,3                                    | * كتاب الصيد والزبائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 273                                      | * كتاب الأطعمة والمكاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ £ . £                                  | <b>* كتاب السبق والرمي</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 289                                      | <ul><li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷٥٤                                      | <b>☀ كتاب النزور</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٦٣                                      | <ul> <li>. وما يتعلق به من آداب القاضي ، والدعاوي والبينات والشهادات ، وفيه : ستة فصول</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 275                                      | الفصل الأول: في آداب القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277                                      | الفصل الثاني: في اجتهاد الحاكمويندن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £ V E                                    | الفصل الثالث: في الشهادات أسيسين أللهادات المسادات الفصل الثالث المسادات ال |
| EAT                                      | الفصل الرابع: في القضاء باليمين مع الشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £AV.                                     | الفصل الخامس: في الدعاويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41                                       | الفصل السادس: في القافة ودعوى الولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90                                       | * كتاب العتق والولاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | <ul> <li>کتاب التدبیر</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.4                                      | ه كتاب الكاتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y:                                       | باب عتق أمهات الأولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.1                                      | * كتاب فضائل قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٠                                       | * كتاب اللواحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>{ •</b>                               | الفصل الأول: في النصح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦                                       | الفصل الثاني: في العمل بالكتاب والسينة من من من المناه الثاني: في العمل بالكتاب والسينة من من المناهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.5                                      | الفصل الثالث: في الكذب على النبي على النبي الشيار الفصل الثالث: في الكذب على النبي الشيار الثالث المناسبة الفصل الثالث المناسبة الفصل الثالث المناسبة الفصل الثالث المناسبة ال |
| 7.7                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |